اماین سعید

اسرارالوق العربة الكبرى المركف ومأتاة الشريف حيث

دارانكاتبالعزي

رابط بدیل 🖍 nıktba.net

وَارُالْكَاتِبِالِعِيزِي

# بِسُ وَاللَّهِ ٱلرَّمَ الرَّحِيمُ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على انبيائه الاكرمين واصفيائه المخلصين .

اما بعد فيسعدني ان اقدم الى ابناء امتي العربية الجزء الاول من كتاب , الثورة العربية الكبرى ، الذي اصدرته في القاهرة سنة ١٩٣٥ فلقي الكثير من اقبالهم والرفيع من عطفهم والزائد من تقديرهم .

ولقد اضفت الى هذه الطبعة اضافات ثمينة ، وضممت اليها وثائق نادرة ، وغيرت وبدلت في الشكل والاوضاع متجـــاوباً مع الوثائق والمعلومات الجديدة التي توصلت اليها .

وتفضلت دار الكاتب العربي العامرة في بيروت لمؤسسها الاديب الناهض الاستاذ قدري قلعجي فتولت اصداره في حلته الجديدة الانيقة مستجيبة لنداء الشعوب العربية التي ما ذالت تلح في اعادة طبعه وتنشد الحصول عليه ، فالى الاستاذ الكبير والى داره العامرة موفور الثناء وأعطر الشكر .

ومنه تعالى استمد العون وانشد التوفيق.

## مقت يمتن

هذا فيها اعتقد ، اكمل واوفى كتاب وضع حتى الآن باللغة العربية ، عن اول ثورة اعلنها العرب على الترك في هذا القرن طلباً للحرية والاستقلال .

لقد امضيت نيفاً وثلاثين سنة وانا اعمل في جمع وثائق هذه الثورة ، واتصل بالذين اعدوها واخرجوها وخاضوا غمارها ، واستمع الى اقوالهم واسجلها ، وأدرس الظروف والملابسات التي احاطت بها ، وتضافرت على اعدادها وتكوينها ، حتى ليمكن القول بان ما تم لي جمعه ، يكفي لتكوين دأي كامل عنها ، واصدار حكم بعيد عن التحيز والهوى عليها .

لقد جاء الانكايز الى العرب ولم يذهبوا اليهم ، واكثروا من التذلل والاستعطاف ، قبيل اعلان الحرب العظمى وفي اشهرها الاولى ، وكانوا ينادون ويكررون ، ويقسمون بان كل ما يريدونه ويسعون اليه ، هو خير العرب ومصلحة العرب ، ومساعدتهم على تحرير بلادهم وانقاذها من برائن الترك واعادة الحلافة الاسلامية اليهم ، على ان يتولوا تقديم كل ما تحتاج اليه هذه الثورة من اموال وسلاح ومعدات ، وهي وعود براقة يسيل لها المعاب وتغري حتى اكثر الناس صلابة وبعد نظر ، واذكر ان الملك

على بن الحسين قال لي حينًا اجتمعت اليه في بغداد سنة ١٩٣٣ بالحرف الواحد : ﴿ لَمْ نَكُن سُوى بِدَاةً بِسَطَّاءً ، لَمْ يُسْبَقُ لَنَا قَبِلُ النُّورَةُ الْ دخلنا في الحياة الدولية ، أو عاملنا لاجانب أو ااتصلنا بهم من قريب أو بعيد ، ولقد جاءة الانكليز الى الحجاز ، ولم نذهب اليهم ، جاؤونا بورقة بيضاء في ذبلها ختم الامبراطورية وقالوا لنا هذه ورقة رسمية فاكتبوا فيها ما تشاؤون ونحن مستعدون للتنفيذ والتلبية ، فصدقناهم ووثقنــــا بهم ، وقاتلنا في جانبهم ولكنهم ما لبثوا ان خانونا وغدروا بنا ﴾ . ولا اتردد في تصديق كل كلمة قالها فهو مؤيد باقوال الحسين في مكاتباته ومراسلاته وخطبه ، كما هو مثبت بالحاح الانكليز وسعيهم السعي الحثيث لدى الحسين لتصفية هذه العهود والتحلل منها ، ولما اعجزهم ذلك اغتنموا فرصة احتلال الحكومة السعودية للحجاز ومغادرة الحسين له ؛ فأعلنوا انها كانت شخصة منحت له وحده ، وانها فقدت قيمتها مخروجه من الحكم وانهيار دولته ، وفاتهم إن اعلانهم هذا ، وهو وحيد الطرف لا يقيد غيرهم ، ولا يسري على سواهم ، اما العرب فيعتقدون إنها قطعت للعرب كافة عن طريق الحسين وبالاضافة اليه ، وبقاؤه أو ذهابه لا علاقة له بالعهود نفسها .

#### الاستمار الانكليزي في بلاد العرب

ولا يسع دارس هذه الثورة ، و'مرافقها في تطورها سوى الاعـتراف بان هنالك شبها كبيراً ، بين المعاملة التي عامل بها الانكليز الحسين في آخر ايامه ، والمعاملة التي اتبعوهـا حينا غزوا الهند واستعمروها ، وفي ابتلاع الاقطار الآسيوية والافريقية التي ابتلعوهـا ، خلال القرون الثامن عشر ، والتاسع عشر ، والعشرين ، فقد كانوا يلبسون لبوس الذل والمسكنة حين يفدون الى القطر الذي يويدون اغتصابـه ، وينادون بانه لا مطمع لهم ولا مقصد ، ولا يويدون سوى خدمته واسعـاده ، فينقاد اليهم بعض

البسطاء من ابنائه ، وما هي إلا جولة او جولتان ، حتى ينشبوا اظافرهم فيه ، ويعتقلوا ساداته ورؤساء ، فاما ان يعدموهم ، وإما ان يلقوا بهم في غياهب السجون ولا يفرجوا عنهم إلا إذا وصلوا الى حافة القبر ، وهو نفس ما فعلوه بالحسين ، فقد اعتقلوه حينا فقد كل سلطان ، وارسلوه منفياً الى جزيرة قبرص فأمضى فيها نحو ست سنوات (يونيو سنة ١٩٢٥ سيونيو ١٩٣١ ، يعاني آلام العزلة والمرض ، ولم يفرجوا عنه إلا حينا وصل إلى حافة القبر ، فأرسلوه الى همان ليدفن في ثراها كيلا يقال انه مات في اسرهم وفي المنفى الذي اختاروه له ، والقوه في غياهبه ، على انه لم يعش بعد وصوله الى الاردن سوى بضعة ايام كان خلالها فاقد الوعي والشعور ، وكان ينادي ويقول هذا جزاء الذين يثقون بالانكليز ويصادقونهم ويعملون معهم .

ولعلنا لا نرمي بالمبالغة اذا اضفنا كلمة والمأساة ، ، أو مأساة الحسين ، الى قصة الثورة وجعلناه عنواناً لها ، فقد تحولت في ايامها الاخيرة الى مأساة كبرى ما جال لاحد في خاطر انها ستنتهي الى ما انتهت اليه ، على انها في حد ذاتها وما فيها من شناعة ولؤم ليست سوى صورة من صور المآسي التي لا يزال يكررها الاستعاد البريطاني في شرقنا العربي ، ولا نرتاب في ان معظم ما نزل باقطارة العربية ، منذ انشب فيها الاستعاد مخالبه ، مصدره هو وحده ، كما كان من النواحي السلبية عاملاً كبيراً من جملة العوامل التي عرقلت تقدمها فظلت ترسف في كثير من قيود الذل والهوان والتقهقر والتأخر .

لقد كانت منطقة مسقط - 'همان في الحليج العربي ، أول قطر غزاه ، واعتدى على استقلاله وسلبه حريته ، ولا يزال حتى الآن يضع يده عليه ، ويستعبد ابناءه ، ويجول بينهم وبين الاخذ باسباب الرقي والتقدم بمساجملهم في مؤخرة الشعوب العربية رقياً ونهضة . لقد تسلل الى الحليج من الهند ، بعد ان وطد اقدامه في وبوعها ، وفاز بكل مساكان فيها من مجوهرات وذهب وماس ومدخرات ، واذا اردقا ان نحدد

تاريخ وصوله الى الحليج وتدخله في شؤونه، فنقول ان ذلك كان في سنة ١٧٩٨ وعقب وصول الحملة الافرنسية الى مصر بقيادة نابوليون، فقد ارسل هذا الافرنسي الطاغية بعدما استولى على مصر كتاباً الى سلطان مسقط ( احمد بن سعيد ) يبشره فيه باحتلال هذا القطر، ويقول انه قادم على رأس حملته الى الحليج في طريقه الى الهند، لمحادبة انكلترا وطردها منها، ثم يطلب منه، إيصال كتاب حمله رسوله الى تيبو صاحب احد زعماء الهند، وكان ينازل الانكليز، يبشره فيه ايضاً بقرب وصوله ومجفه على مواصلة قتال العدو المشترك ريثا يصل.

وحسب الانكليز حساب هذه الصلة الجديدة وقرروا ان مجولوا دون بقائها وامتدادها فلا تتحول مسقط الى قاعدة افرنسية في الحليج تهــده الهند ، وتحرمها نعمة الاستقرار ، فاوفدوا مندوباً الى السلطان احمــد يسأله عقد انفاق مع حكومة الهند تعارف فيه باستقلال دولته وينص على انشاء صداقة بينها على اساس منع فرنسا من بلوغ بلاده او انشاء اي صلة معها . ولقد تحول هذا الاتفاق وهو في الأصل محدود يدور في إطار ضيق ، الى رأس الجسر الذي عبروا منه الى الخليج فسيطروا على إماراته ومشيخاته الواحدة تلو الاخرى وظلوا على ذلك حتى سنة ١٩١٨ اي ختام الحرب العظمى الاولى. فاستولوا على العراق ، وحولوه الى مجيرة بريطانية لا راية فيها غير رايتهم ، ولا كلمة غير كلمتهم ، على انه بما يؤسف له اشد الاسف ، انه رغم هذا التبدل العظيم الذي طرأ على حالته العامة ، ورغم فوز معظم اماراته باستقلالها فلا تزال هنالك ثلاث مقاطعات عربية في داخل الحليج وهي سلطنة مسقط · ومشيخة البحرين، ومشيخة قطر تدور في دائرة هذا الاستعمار وتأبى الحروج عليه ، لما يضمنه ومجققه من القوائد لشيوخها وعائلاتهم على حساب شعوبهم، التي تواصل الكفاح لخلع النير المزدوج الذي يسد عليها الانفاس: نير الاستمهار التربطاني ونير الشيوخ المالكين في ظل الاجنبي وتحت حمايته . وكان جنوب اليمن هو القطر العربي الثاني الذي انشب فيــه الاستعمار

البريطاني مخالبه ، وقد اتبع في التسلل اليه وابتلاءه نفس الطريقة التي اتبعها في الهند والخليج ، فقد اخذ موظفو شركة الهند الاستعارية يـترددون على عدن قاعدة جنوبي اليمن ، وكانت تابعة للسلاطين العبـادلة اصحاب لحب وينشئون علاقة ود وصداقة مع رجالاتها وعلى رأسهم السلطان احمد عبد الحكريم ، واخيراً اغروه فقبل عقد اتفاق تجاري معهم وقعه يوم ٦ سبتمبر سنة ١٨٦٢ فكان الباب الذي تسللوا منه فامتلكوا عدن واتخذوها قاعدة لاعمالهم التجارية والعسكرية ، ولا يزال هذا شأنها حتى الآن .

وغُرقت في سنة ١٨٣٥ سفينة هندية اسمها « دريادولت » بجوار عدن وكانت تقل حجاجاً في طريقهم الى جدة ، ونهب العرب السفينة وفازوا بكل ما كانت تحمله ، ولم يحترموا احداً ولم يوفروا شيئاً .

ووصل الى عدن في سنة ١٨٣٧ القبطان « هس » مندوباً من قبل حكومة الهند المطالبة باعادة اموال الحجاج المنهوبة ، فقال السلطان وما شأننا في الامر ، فقال له لا بد من دفع ١٢ الف روبية ثمن المنهوبات او إعادتها المينا ، واخيراً اعاد السلطان منها ما بلغت قيمته ٨٧٠٨ روبيات وكتب بالباقي على نفسه صكاً تعهد بدفعه بعد انقضاء سنة . وأثار القبطان في حديثه مع السلطان مشروع استثجار محطة للانكليز في عدن فرفض السلطان ولم يوافق

وعاد القبطان في السنة النالية الى عدن يقود بارجة كبيرة مسلحة بثلاثين مدفعاً وعليها ٣٠٠ مقاتل انكليزي و ٤٠٠ هندي وجاء مزودا بسلطات واسعة من حكومة الهند تطلق يدد بالاستيلاء على عدن باي شكل كان .

وتقدم من السلطان طالباً تسليمه عدن بايجاد سنوي قدره ثمانية آلاف روبية فرفض وأمر بمنع البارجة التي جاء عليها من الاستقاء من مائه ، فحاصرت الميناء ثم ضربته بمدافعها ، فرد عليها العرب بالقناب ، ودارت معركة عنيفة بين هؤلاء وبين بجارة البارجة حينا نزلوا الى البر فقتل وجرح

من الاولين نحو ١٥٠ ولم تزد خسارة الانكليز عن ١٥ قتيلًا وجريحاً .
ووصلت الى عدن والمعركة مشتدة ما بين اصحابها والأنكليز ثلاث
بوارج بريطانية ارسلتها حكومة الهند للاشتراك في عملية الاغتصاب والسلب
هي : « ماهي » و « فولج » د « كروز » .

واستولى المستعمرون الانكليز على عدن نهائياً يوم ١٩ يناير سنة ١٨٣٩ واتخذوا من هذا اليوم عيداً يعيدونه كل عام ، ولا يزالون فيها حتى الان . ومن عدن تسللوا الى المقاطعات الجنوبية فوضعوا ايديهم عليها بوسائل ووسائط لا تشرفهم ويبلغ عددها ٣٠ مقاطعة منها ٢٢ في غرب عدن ويطلقون عليها اسم المحميات الغربية و ٨ في شرقها وتبلغ مساحتها السطحية مربعاً .

ومن عدن تسربوا الى البحر الأحمر وفيها بابه الجنوبي، فاستولوا على مصر سنة ١٨٨٣ باسم الدفاع عن عرش الحديوي وحمايته، ودخاوا السودان سنة ١٨٩٩ باسم القضاء على الحركة المهدية، كما استولوا في ختام الحرب العظمى الاولى سنة ١٩١٨ على فلسطين والاردن.

ولم يحمل الاستعمار الانكليزي الى الاقطار العربية التي اغتصبها ونكبت به ، أي اثر يستحق ان ينره به من آثار الحضارة العصرية ، ولم يحساول ترقيتها والنهوض بها ثقافياً او اقتصادياً او اجتاعاً ، وابقى كل قديم فيها على قدمه ، كما لم يحاول ادخال اي تغيير او تبديل على أوضاعها العامة او الحاصة ، حاصراً همه في استغلال مواردها ، واحتكار تجارتها ، والفوز بما تنتجه من مواد أولية يشتريها بابخس الاثمان لمصلحة أصحاب الصناعات البريطانية ، وعاملًا بكل قواه من الناحية السلبية على ابقاء شعوبها تقسكع في دياجير الجهالة ليسهل عليه التحكم فيها ، فلا تثور عليه ، ولا تطالبه بالجلاء وها هي حالة مقاطعات اليمن الثلاثين الحاضعة له منذ نيف ومئة سنة ، ومثلها سلطنة مسقط في الحليج ومشيخة قطر ومشيخة البحرين ، فجل سكانها يعيشون على الحالة التي كان بعيش عليها اباؤهم في العصور الوسطى ، والتي قبلها اذا لم نقل في

عصور ما قبل التاريخ ، والمستعمرون حاصرون مهمتهم في حماية الشيخ ، شيخ المقاطعة او سلطانها والدفاع عنه ، وإخماد كل حركة اصلاح يتحركها شعبه المتعطش للعلم والحياة ، والراغب في تحطيم القيود التي يقيده بها الاستعمار .

إن هنالك فرقا كبيراً وبوناً شاسعاً بين حالة الاقطار العربية التي لأ وال خاضعة للاستعبار البريطاني ، تدور في دائرته ، وتنفذ تعليات ، وبين للك التي ساعدها الحظ فتخلصت من هذا السرطان الخبيث ، فحسالة مصر والسودان والعراق والكويت بعد ان تخلصت من استيلائه وفازت باستقلالها تفضل بمليون مرة أو أكثر الحالة التي كانت عليها في إبان وجوده ، فقد أغلق في وجهها ابواب الرقي والثقافة والتقدم حاصراً همه في استغلال مواردها ، وإحتكار تجارتها ، ومنعها من ورود مناهل العلم ، كما قلنا، وحسبك ان تعلم أن هذا الاستعبار حال بين مصر وبين إنشاء جامعة نتعليم العلوم العصرية في ربوعها ، وأول جامعة انشئت فيها تأسست سنة ١٩٢٥ أي بعد فوز مصر باستقلالها وتقلص نفوذه ، وقد أتم المصريون في خلال ، ٤ منة ، فوز مصر باستقلالها وتقلص نفوذه ، وقد أتم المصريون في خلال ، ٤ منة ، وهي المدة التي انقضت على انتهاء سلطاته سبع جامعات ، وكانت محرمة عليهم في عهده السيء الممقوت .

ومهها يكن من أمر فاننا نرى أن من أوجب الواجبات على الحكومات العربية المستقلة ، أن تعنى بامر هذه المقاطعات والمشيخات التي لا يزال الانكليز يسومونها سوء العذاب فتشرك في الحل لاخراجهم منها ، وتبعث اليها النور والثقافة والحياة وهذا أقل ما يجب عليها .

#### سلامة الحركة العربية

على أن الذي يجب أن نسجله مع الارتياح الزائد هو أن النكسة التي الصيبت بها الحركة العربية في أعقاب الحرب، بل الضربة الشديدة التي صوبها اليها الانكليز بالاتفاق مع فرنسا بغية التخلص منها، والقضاء عليها لم تصب

منها مقتلًا ولم تضعفها ، فقد حمل العرب المشعل الذي أوفدته إلى جميع اقطارهم ، واجتمعوا تحت لوائها يطالبون الانكليز بالوفاء بالعهود التي قطعوها ، فلما رفضوا ، وكان هذا ايضاً شأن الافرنسيين في سورية نهضوا لقتالهم هنا وهنالك وفي كل مكان بما اذهلهم وأطار النوم من عيونهم ، فكان النجاح حليقهم ، والفوز اليفهم ، وما زالوا بهم يفادونهم ويراوحونهم حتى طردوهم من العراق ومن الاردن ومن سورية ومن لبنان ومن مصر ومن الجزائر وتونس وليبيا وانشأوا هذه الدول المستقلة التي قلأ الرحاب وتهز اعطاف العربي سروراً وابتهاجاً .

### الفوائد التي حققتها الثورة للعرب

لقد كانت ثورة الحسين في ابتداء هذا العصر نقطة الانطلاق للعرب، وكانت الباب الذي ولجوا منه الى العالم الدولي، والجسر الذي عبروا منه الى الحياة الحرة وحسبها هذا شرفاً وفخراً.

ولا بد لنا من القول انه حتى إعلان ثورة الحسبن وحتى اعتراف الحلفاء بالحجاز دولة مستقلة تتمتع بكامل السيادة ، لم يكن للمرب دولة مستقلة ولم يكن لهم وجود ولا كيان في العالم الدولي، وكانت بلادهم مقسمة بين انكاترا وفرنسا وإيطاليا وتركيا، فثورة الحسين واقتداء قومه المرب به ومساعدة الوقت اياهم جملتهم مجروون بلادهم ويطردون المستمرين منها خلال هذه الفترة القصيرة.

١ - لقد كانت الثورة على ضعفها وضيق دائرتها وقلة وسائلها الرائد
 الأول الذي شق الطربق امام العرب، ومهد لهم اسباب النجاح، ودلهم
 على الوسيلة ففاذوا بانباعها ونجحوا.

لقد انقذت سورية من ظلم الترك وجبروتهم فكفوا بعد اعلانها عن شنق احد او إعتقال احد او نفي احد ، ذلك أن الحسين انذرهم

بانه سيقتل عشرة من الاسرى الترك لديه مقابل كل سوري يعتدون عليه ، فامتنعوا واقالوا جمال باشا الكبير بطل المذابح واعادوه الى الاستانة ارضاء للعرب كما اعادوا العائلات السورية التى نفاها الى الاناضول .

س لقد رفعت رأس العربي واعـادت اليه كرامته وعزته ،
 واجلسته في مجالس السيادة وجعلته يناقش رجال الحلفاء على بساط المساواة
 وما كان ذلك معروفاً من قبل .

 ٤ لقد بعثت القومية العربية والعنصرية العربية من اللحد وما كان هنالك من يؤمن بها بل يذكرها قبل إعلانها .

ه — لقد كانت الثورة الوحيدة التي اشترك فيها ابناء الاقطار العربية وقاتلوا تحت لواء العروبة جنباً الى جنب لا يؤمنون باقليمية ولا يذكرونها بلسان ، لقد قاتل فيها الحجازي وكان اكثر الجميع تضعية في سبيلها، واخلاصاً لها ، الى جانب الياني والنجدي والسودي والعراقي واللبناني والفلسطيني والمصري ، فقد صهرتهم بوتقتها وبثت فيهم روحاً جديدة ، وكان عدد المتطوعين فيها يزداد يوماً فيوماً ، ولو أفسع امامها الجال وتأخر اعلان الهدنة لاستولت على مناطق اخرى . وكان بين رجالها عدد غير قليل من المسيحيين العرب الذين استجابوا لنداء القومية وتقاطروا الى ميدان القتال .

على أن ما فات جندها ادراكه وهم في صفوفها، حصاوا عليه بعد الهدنة فقد انقلبوا الى بلادهم مجملون جراثيمها ويبثون دعايتها فما لبثت ان انتشرت وهمت ، وبالاجمال فقد كانت مدرسة كبرى تعلم فيها العرب الثورة وتدربوا على اساليب القتال وفنونه ، وهي ميزة كبرى يجب ان مجسب حسابها .

٦ - وكذلك فقد عامتهم النتيجة التي آلت اليها كره الاجانب ،
 واشربتهم روح عدم الثقة بهم ، وعدم التعاون معهم ولا يزال هذا شأنهم .

وهنالك نقطة جوهرية يجب ان نشير اليها قبل ان نمسح القلم ونطوي هذا البحث وخلاصتها ان بعض البسطاء من المسلمين العرب وجهوا سهام النقد – عن حسن نية طبعاً – الى الثورة والى رجالها والذين حملوا علمها ، وقالوا انها كانت عاملًا كبيراً في انهياد الدولة العثمانية وضياع الحلافة ، وانه لو بقي العرب الى جانب الترك حتى النهاية ، لتم النصر ونجت البلاد العربية من الاحتلال الاجنبي الذي نكبت به في ختامها .

وهـذا قول يناقض الواقع ولا يتفتى معه ، فالنتيجة الطبيعية المقررة لنهاية الحرب هي انتصار الحلفاء لا الالمان الذين تعد مواردهم ضئيلة ومحدودة بالنسبة للحلفاء ، وخصوصاً بعد انضام الولايات المتحدة اليهم في سنة ١٩١٦ ودخولها الحرب في جانبهم .

على أن ميدان فلسطين لم يكن في حد ذاته إلا ميدانا جانبياً صغيراً من ميادين تلك الحرب، فانتصار الانكليز فيه او انكسارهم لا يؤثر بالنسبة للميدان الأكبر الذي كان كل شيء في تقرير مصير الحرب يتوقف عليه، وهو الميدان الغربي، فالذي ينتصر فيه فهو الفائز المسيطر، وكان الحلفاء فيه الفائزين.

وفائدة الثورة الكبرى المرب هي انها بغضل انضامها اللحلقاء وتعاونها معهم واخدها العهود والمواثبق بالاستقلال عليهم انقذت بلاد العرب وأدخلتها في دائرة الشعوب المنتصرة الغالبة ، وجعلت حكومتهم الجديدة في عداد الدول المؤسسة لعصبة الامم ، وتلك كانت مزية كبرى ايضاً .

اما مؤامرة الانكليز والافرنسيين على العرب واتفاقهم على اقتسام بعض بلدانهم فهو عمل خاص من صنع هؤلاء وهؤلاء وحدهم وقد تخلص منه العرب في النهاية .

#### اسانيد الكتاب

وقد اعتمدت في تدوين الكتاب على ما سمعته شخصاً من الملوك عبدالله وفيصل وعلى فقد اجتمعت الى الثلاثة في دمشق وبغداد وعمان وتحدثت اليهم منفردين واخذت عن الشيخ عبدالله بن سراج رئيس هيئة الوكلاء في الحكومة الهاشمية الذي اجتمعت به في القاهرة واخذت عنه كما اخذت عن الشريف عبدالله باشا بن محمد وزير داخلية تلك الحكومة ، والشيخ فؤاد الحطيب امين خارجيتها ، ونسيب بك البكري احد مؤسسي الحركة العربية الجديدة والشيخ كامل القصاب والدكتور عبد الرحمن الشهبندر والدكتور احمد قدري والدكتور ناجي الاصيل واللواء مولود مخلص وسلم عبد الرحمن وقد شهدوا جميعاً تلك الاحداث وساهموا فيها مساهمة كبرى وغيرهم وغيرهم وغيرهم .

واعتمدت على مذكرات الامير عبدالله وعلى كتاب الحجاز في الحرب العالمية الاولى لمؤلفه الكولونيل بريمون وعلى ما كتبه تشرشل ولورانس وهما من الذين شهدوا تلك الاحداث وساهموا فيها ايضاً.

وأظن ان الاعتاد على هذه المصادر يكفي ليهب هذا الكتاب منزلة خاصة لدى قراء العربية وكل ما ارجوه أن ينال ثقتهم ، وإذا كان هنالك من خطأ فالعصمة لله وحده .

## ثورات العرب على الترك في ثلاثة قرون

اقتحم السلطان سليم العثاني ، حدود بلاد العرب الشالية من ناحية جبال طوروس وواصل تقدمه حتى مرج دابق (شمالي حلب) فاصطدم بجيوش السلطان قانصوه الغوري فدارت المعركة الفاصلة يوم ١٥ رجب سنة ٩٢٢ وانتهت بانهزام جيش الماليك وسقوط سلطانهم صريعاً في المعركة وانهياد دولتهم وافول نجمهم .

واستولى السلطان على حلب وواصل تقدمه الى دمشق فاستسامت له ، وكذلك كان شأن القدس .. فقد كان الشعب العربي تافراً من الماليك ، كارهاً لحكمهم ، يرى الحير كل الحير في الخلاص منهم ، وفي الانضام إلى الدولة العثانية الفتية الناهضة

ولقي السلطان مقاومة في غزة وهو يواصل تقدمه الى القاهرة فقضى عليها وبلغ هذه يوم ٣ محرم سنة ٩٢٣ فاستولى عليها (١٥١٧م).

وكان السودان وبالاصح بعض مناطقه الجنوبية والساحلية يتبع مصر ، فدخل فيا دخلت فيه فكان القطر العربي الثالث يخضع للترك .

وتلقى وهو في القاهرة بيعة الشريف ابي نمي ارسلها اليـــه مع نجله وأرسل معه كتاباً يقول فيه انه خطب باسمه على منبر البيت الحرام ولقبه بلقب خادم الحرمين الشريفين فاظهر الرضا والاغتباط والارتباح.

وكان القطر الحجازي هو القطر العربي الرابع بعد مصر والشام يدخل في نطاق السيادة العثمانية .

وزحف نجله السلطان سليان على رأس حملة كبيرة الى العراق سنة ٣٠٠ ( ١٥٣٤ ) فاستولى عليه فكان القطر العربي الخامس يدخل في الحظيرة ايضاً .

وارسلت القيادة التركية من مصر سنة ٩٤٧ وفي عهد السلطان سلمان عملة عسكرية نحو الجنوب ، لمطاردة البوتغالبين الذين ظهروا يومئذ في البحر الاحمر ، فنزلت في عدن ، وكانت خاضعة لدولة آل رسول فاستولت عليها ثم واصلت التقدم نحو صنعاء تريد الاستيلاء عليها فقاومها الزيود بقيادة الامام شرف الدين فتغلبت عليهم .

وكان اليمن هو القطر العربي السادس يغزوه الترك ومجاولون ضمه الى المبراطوريتهم الكبرى التي كانت تزداد اتساعاً .

ووصل القائد التركي طور غود باشا الى طرابلس الغرب سنة ٩٥٨ فاستولى عليها فكانت القطر العربي السابع يستولي عليه الترك .

واستولوا على تونس سنة ٩٨١ فكانت القطر الثامن ، وعلى الجزائر سنة ٩٣٢ فكان التاسع ، وكان هذا الاحتلال نهاية امتدادهم غربي بلاد العرب في افريقيا الشمالية وجنوبيا في السودان واستعصى المغرب عليهم ، وابى الدخول في طاعتهم ، فاحتفظ باستقلاله الكامل حتى سنة ١٩١٢ ( ١٣٣٠) فادخله الافرنسيون في نطاق حمايتهم بالاتفاق مع اسبانيا التي اختصت بجزء من شماله على انه فاز باستقلاله بعد ذلك .

واستمصت عمان على الترك ايضاً في شرقي جزيرة العرب ، وقداو متهم وهز متهم ، واحتفظت باستقلالها الكامل حتى سنة ١٨٥٥ فاغار عليها الانكايز واستولوا عليها بالاتفاق مع سلطان مسقط الذي دخل في حمايتهم منذ سنة ١٨١٣ .

#### خيبة امل كبيرة

وخيب الحكم التركي الجديد آمال العرب الذين وحبوا به ، وهتفوا له ، وظنوا انه ابرك من الحكم القديم وافضل ، فقد اوشك ان يكون نسخة مشوهة من الحكم المملوكي في مصر والشام والحجاذ ، وحسبه انه ابقى كل قديم من النظم والاوضاع على ما كان عليه ، واكتفى بان اقام و باشا ، في كل قطر احتله ، محكمه لحسابه ، ويجبي الاموال التي يفرضها ، لا يكاديهمه امر من أمور البلاد ولا شأن من شؤونها ، فلا إصلاح ، ولا عمران ، ولا أمن ولا آمان ، ولا هدو ، ولا استقرار .

وسرت موجة من الاستياء والتذمر مصدرها الفوضى التي تخب فيها البلاد شملت معظم طبقات الشعب العربي في اقطاره المتجاورة.

#### ثلاث ثورات في القرن الثامن عشر

وشهد القرن النامن عشر ثلاث ثورات كبرى على الحبكم العثماني طلباً للتخلص منه والفوز بالاستقلال : الاولى ، في داخل الجزيرة العربية ، والثانية في مصر ، والثالثة في الشام ، وهاك بياناً عنها :

واحتضن آل سعود في الدرعية حركة الاصلاح الجديدة وايدوها وحملوا السيف لنصرتها ، بعد أن وثقوا من عميم فوائدها للعرب والاسلام باعتبارها الطريق الوحيد الى الوحدة والى الدين الصحيح البريء من الشوائب والبدع والحرافات ، وهي مصدر ما نزل بالعرب من تأخر وانحطاط .

وادر كت الدعوة نجاحاً زائداً ، وحققت للعرب آمالاً واسعة ، فانشأت لهم أول دولة مستقلة في نجـــد ، سنة ١١٥٨ وهي الدولة العربية السعودية التي لا تزال قائمة نامية منذ ٢٢٥ سنة خلا فترات قصيرة تغلب فيها الاعداء ولكنها ما لبئت ان عادت اقوى بما كانت وأعظم .

٧ - ثورة على بك الكبير في مصر ، والى جانب حركة الاصلاح الديني نجد ، التي شرقت وغربت واخضعت نجداً والحجاز وضفة الحليج العربي الغربية من مسقط حق الكويت مع عسير وتهامة لحكمها ، كانت هنالك ثورة على الترك في مصر قادها على بك الكبير ، زعيم الماليك الذين كانوا يحكمون هذا القطر تحت السيادة العثمانية لنزع هذه السيادة ، والتخلص منها ، وإحياء دولة الماليك القديمة التي قضى عليها السلطان سليم في مرج دابق كما تقدم .

لقد استغل هذا الزعيم المباوك فرصة انكسار الترك في الحرب الدائرة بينهم وبين الروس (حرب سنة ١٧٦٨ – ١٧٧٤) فأعلن الغاء السيادة العثانية وانزل الباشا التركي الذي يجتلها من القلمة وسجنه ، ونادى بنفسه حاكماً للقطر المصري ، فلم يلق اية معارضة ولا مقاومة .

٣ - ثورة الشيخ ظاهر العمر في فلسطين - وكانت هنائك ثورة عربية تالله تتقد في شمالي فلسطين بقيادة الشيخ ظاهر العمر ، شيخ صفد وطبريا ، فقد ثار هذا على الترك في اراسط القرن الثامن عشر وخلع نيرهم فارسلوا القوى العسكرية لقتاله وإخضاعه ، فهزمها ووسع نطاق إمارته فشملت نابلس وعكا وصيدا ، فخاف الترك النتيجة فاعدوا قوات كبرى لاخضاعه ، فاتصل على الفور بعلي بك الكبير زعيم ثورة مصر ، وكان يعرفه معرفة شخصية من قبل ووصل حبله بحبله ، فتم الاتفاق بينها على قتال الترك وعلى طردهم من بلاد الشام كما طردوا من مصر ،

وأعد علي بك حملة عسكرية كبيرة في مصر ، جاء الجانب الاكبر منها بطريق البر ، (طريق غزة وسيناء ) ، وجاء قسم بطريق البحر من دمياط الى يافا ، وانضمت هذه القوى الى قوى الشيخ ظاهر ، ومشى الكل نحو دمشق فاستولوا عليها ، وكان نصراً وطردوا الترك منها ، فكان نصراً مؤزراً ، وبشيراً ببشر بانتها، الاحتلال التركي لمصر والشام .

وقبل أن تجف دموع الفرح والسرور التي هطلت بسبب هذا النصر ، حدث حادث مؤلم حول النصر الى نكبة مزعجة ، فقد أصدر محمد أبو الذهب القائد العام للحملة المصرية يوم ١٠ منه ، أي بعد أربعة أيام فقط من أحسلال دمشق أمراً إلى ضباطه وجنوده بأن يجلوا عن عاصمة سورية وعن جميع المدن والاماكن التي استولوا عليها ويعودوا فوراً بأنجاه انقطر المصري ، تاركين البلاد كلها تحت تصوف الترك الذين كانوا لا يزالون يرابطون في الشهال .

ولئن اختلف المؤرخون في تعليل الاسباب التي اهابت بالقائد محمد ابي الذهب الى ركوب هذا المركب والتخلي عن فطر بكامله استقبله بالهتاف وفتح له قلبه ، فان الذي نرجحه ونؤمن به ، هو ان عامل الحرص والطبع والتربع على عرش مصر هو الذي جعله يسرع بالرجوع ، فانه ما كاد يبلغ القاهرة حتى قبض على زمام الأمور وأعلن خلع على بك ، وكان هذا عند وقوع الكارثة في فلسطين ، فأسرع عائداً الى القاهرة على رأس قوة صغيرة جممها من هنا وهنالك عله يسترد ما فقده ويؤدب بملوكه الحائن ، فدارت بمنها معركة في الصالحية على طريق القاهرة يوم ه ابريل سنة ١٧٧١ انتهت بسقوطه اسيراً ، وبعد ايام مات في السجن مسموماً ، فذهب وذهبت ثورته ضحية الخيانة والغدر ، وعادت مصر والشام الى حكم الترك كما كانت .

### ثورات العرب خلال القرن التاسع عشىر

وعاد العرب الى الثورة والانتفاض على الحكم التركي السيء في القرن. التاسم عشر ، فشهد ثلاث ثورات كبرى على الترك وهي : ١ ـ ثورة محمد علي باشا الالباني والي مصر سنة ١٨٣١
 ٢ ـ ثورة محمد أحمد المهدي في السودان سنة ١٨٨١
 ٣ ـ ثورة احمد عرابي باشا في مصر سنة ١٨٨١

لقد بلغت الدولة العثمانية في مستهل القرن التاسع عشر درجة عالية من الضعف والهزال ؛ اطمعت فيها عمالها وشعوبها ، فاندفعوا يقاتلونها ويسعون للخلاص من ظلمها .

وثار الشعب اليوناني في بلاده ، وكان خاضعاً للترك ، طلباً للحريسة والاستقلال ، فارسل السلطان يستعين بمحمد على باشا والي مصر وأحد ولاته يسأله أن يساعده في إخماد الثورة اليونانية ، وكان يملك جيشاً قوياً مدرباً واسطولاً بحرياً منظماً ، فادر كت حملته بقيادة ربيبه ابراهيم باشا ، سنة ١٨٢١ نجاحاً لا بأس به فكافأه على خدمته فاقطعه جزيرة كريت ، فازداد نفوذا، وازدادت مطامعه وصار يتحين الفرص للانقضاض على بلاد الشام والاناضول لضمها الى مصر والسودان وبلاد العرب وجزيرة كريت ، وكان محكمها وقد لا يبعد ان تكون نفسه حدثته بامتلاك العاصمة والحلول محل السلطان محود الثاني في قصر ضولمه باغجه ،

واصطح في سنة ١٨٣٠ خلافاً اثاره مع جاره عبدالله باشا والي فلسطين ، وكان مقره في عكا ، فارسل يطلب منه تسليمه بعض المصريين الذين لجاوا الى فلسطين فرارا من حكم محمد على الظالم القاسي ، فاعتدو عن تسليمهم بانهم ينزلون في بلاد خاضعة المدولة العثانية وهم من رعاياها ، وقال انه لا فرق بين ان يكونوا في مصر او فلسطين ، ما دام البلدان يخضعان لسد واحد

وأسرع محمد على فأرسل جيشه سنة ١٨٣١ بقيادة ربيبه ابراهيم لغزو فلسطين ، بعدما مهد لهذا الغزو باتفاقات عقدها مع الامير بشير الشهابي امير جبل لبنان ، ومع بعض مشايخ الدروز ومشايخ جبل نابلس وغيرهم فاكتسح البلاد ، وهزم الترك في جميع المعارك التي دارت بينسه وبينهم

وواصل التقدم حتى جبال طوروس ، فاستولى على مدينة اطنه قاعدتهــــا ، ثم عبر الجبال الى قونية (قلب الاناضول ) ومنها مشى الى كوتاهية ، وهي لا تبعد عن العاصمة اكثر من ١٥٠ كيلومتراً الى جنوبها .

واستنجد السلطان محمود الثاني بقيصر روسيا فارسل اليه خمسة الآف جندي نزلوا في البوسفور وبعض قطع الاسطول الروسي للدفساع عن عاصمته اذا هاجمها المصريون.

واضطربت دولتا الاستعاد الكبيرتان فرنسا وانكاترا لهذا التطور الجديد في الشرق الاوسط، وكان الاستعاد في مطلع شبابه، وغض اهابه، لمذلك خاف ان يؤدي انهيار الدولة العثانية العجوز وقيام دولة فتية مكانها الى حرمانه من الاستيلاء على بعض الاقطار العثانية، وكان يضع المخططات لاقتطاعها والفوز بها، فاخذ يواصل السعي لحل الحلاف صلحاً، وكانت روسيا في مقدمة الساعين فارسل القيصر سفييره في الاستانة الى الاسكندرية فقابل محمد على ورجاه باسم سيده قبول الاتفاق والوفاق، ومع ان محمد على وعده بالاستجابة وحمله كتاباً الى قائد جيشه بان يقف في المكان الذي بلغه ولا يتجاوزه فان السعي لم يسفر عن اي نجاح.

وانقسمت دول اوروبا خسلال ذلك فازمت فرنسا جانب محمد علي ووقفت وراءه تؤيده وتشد ازره. ووقفت انكلترا في الجانب الآخر وشدت وراءها روسيا والنمسا وسردينيا وبروسيا ، وتلك كانت دول اوروبا الكبرى يومئذ ، فعقسدت مؤتمراً في لندن ( يونيو سنة ١٨٤٠ ، فقرر بالاتفاق مع الدولة العثانية واشتراكها اخراج محمد علي من الاناضول وسورية وابقاءه والياً على مصر تحت السيادة العثانية ، على ان تظل الولاية في بيته بتوارثها ابناؤه واحفاده.

وارسلت الدول المتحدة ــ وكانت المرة الاولى في التاريخ ، بعد الحروب الصليبية ، تتدخـــل اوروبا مجتمعة في شؤون الشرق الاسلامي ، وتملي ارادتها على دوله وشعوبه القوى البرية والبحرية الى ساحل سورية وساحل

مصر ، فانزلت قواها في جونيه (جبل لبنان) وضرب اسطولها بيروت وصدا وحيفا ، واعد العدة لمحاصرة الاسكندرية ، فلم ير محمد علي بداً من النسليم والانقياد ، فاسترد جيشه من سورية سنة ١٨٤١ اي بعد عشر سنوات من بدء الحملة . والمتفق عليه انه ادخل الى سورية كثيراً من الاصلاحات النافعة ، وانشأ فيها نظام حكم يقضل من وجوه كثيرة نظام الحكم التركى القديم .

٣ - ثورة المهدي في السودان - كان السودان حتى الربع الاخير من القرن الماضي ، خاضعاً لمصر ، تابع ألما ، وكانت توسل اليه الحكام وكبار الموظف بن ، ومعظمهم من الاتراك والالبان والشراكسة ، وكان هؤلاء هم حكام مصر في عهد الحديوية ، ولم ينته امرهم الا في اوائل هذا القرن فاخذ المصريون يحلون محلهم تدريجياً في المناصب الحكومية

لقد ارسل محمد على سنة ١٨١٩ اي بعد عودة الحملة العسكرية من جزيرة العرب، جيشا الى السودان فاخضعه وضمه الى دولته الجديدة، وراح يديره بواسطة رجاله الاتراك وابناء جلدته الالبانيين وكان يعتمد عليهم، فظاموا السودانيين وارهقوهم ، فثاروا عليهم سنة ١٨٨١ بقيادة السيد محمد احمد وكان يدعي بانه المهدي المنتظر الذي جاء في كتب الاسلام انه يظهر في آخر الزمان فيملأ الارض عدلاً ، بعد ان ملئت جوراً وظاماً ، وارسل كتبه ورسله الى الآفاق ، طالباً الايمان به والتصديق بدعوته .

وطارد الموظفين المصريين والحاميات المصربة فاستسلمت بعد قتال عنيف ، فانشأ حكماً وطنياً مصبوغاً بالصبغة الدينية ، عاش حتى سنة ١٨٩٩ اي حتى اعد الانكليز ، وكانوا يحتلون مصر ، حملة عسكرية كبيرة قادها اللورد كتشنر فاستولت على السودان ، وقضت على نظام الحكم الذي اسسه المهدي بعد معارك عنيفة .

ولم يعد الانكليز السودان الى حكم مصر كما كان ، بل حماوا رئيس الحكومة المصرية ( بطرس غالي ) فوقع مع مندوبهم السامي بمصر ( كرومر )

انفاقاً يشرك الانكليز في حكم السودان وفي ادارته ، ويجعل حاكمه العام منهم ، بما استنكره المصريون وكان السبب المباشر لاغتيال بطرس غالي سنة ١٩١٠ بيد شاب مصري اسمه ابراهيم ناصف الورداني ، فذهب ضعية الاستعمار البويطاني الذي جعله يخون بلده ويقرط بعقوقها .

٣ ــ ثورة احمد عرابي باشا ــ وهذه ثالث ثورة يضرمها العرب في القرن
 التاسع عشر ، طلباً للحرية والاستقلال والتخلص من حكم الترك .

قلنا فيما تقدم ان دول اوروبا ابقت محمد على والياً على مصر تعت السيادة العثمانية ، على ان تظل الامارة وراثية في اعقابه ، ونقول الآن ان هذا الحكم ، كان يعتمد على الاتواك والشراكسة والالبانيين ، فهم اركانه وقادة جيشه وولاته رحكامه وكبار موظفيه . اما المصريون فكانوا يختصون بالوظائف الدنيا ، وما كان يحق لمصري انتسب للجيش ان يتجاوز درجة قائد الالف (بكباشي ) اما المناصب العليا فكانت وقفاً على ابناء العناصر الدخيلة من هؤلاء لا يصل المها مصرى .

وكبر على بعض ضباط الجيش الذين هم من ارومة مصرية ، ان يعاملوا هذه المعاملة ، وان يظلوا بعيدين عن المناصب العليا التي هي من حقرقهم الشرعية

وقاد احمد عرابي حركة قومية ايدها الشعب المصري وانضم اليها، تدعو الى انشاء نظام حكم برلماني دستوري يشرك المصريين في ادارة بلادهم . ومع ان الحديدي توفيق باشا حاول ان يقف في طريق الحركة الجديدة وبصدها عن سبيلها ، الا أنه آزاء اصرار الجيش وتأييد الشعب اضطر للاستسلام فاعلن الاخذ بنظام الحكم الدستوري ، فارتاحت البلاد وباتت ترجو استقبال عهد جديد .

والكرت الحكومتان الالكليزية والافرنسية هذه الحركة وارسلتا اساطيله\_ الى الاسكندرية مهددة متوعدة ، فكان ذلك بدء مضاءفات جديدة اثرت في الموقف وضاعفت من تطوراته .

واغتنم الحديوي توفيق ، وكان ينطوي على اشد العداء للحركة الوطنية فرصة وصول بعض بوارج الانكليز الى الاسكندرية ، فذهب اليها ووضع نفسه تحت حمايتها وراح يصدر المنشور تلو المشور ، والنداء تلو النداء ناعتاً قادة الحركة الوطنية بالخيانة ، والمروق ، وداعياً الشعب الى مقارمتها والى الانفضاض من حولها ، فكان الامر بالعكس ، فازداد الاقبال عليها والاندفاع في تأييدها ، فشرعت تحشد القوى وتعد المهدات لمقاومة الانكليز الذين اغتنموا فرصة حادث عادي في الاسكندرية ، يقال انه من من صنع حكومة الحديوي واعدادها ، فضربوا المواقع المصرية حول الاسكندرية ودمروها .

وانتهت المعارك التي دارت بين الجيش المصري والانكليز وكان اخرها معركة التل الكبير يوم ١٤ سبتمبر سنة ١٨٨٦ بانتصار الجيش الانكليزي بسبب وفرة معداته ، وتقوقه في التنظيم والتدريب ، فاستولى على القاهرة وقضى على الحركة الوطنية ، ونكل بقادتها اشد تنكيل ، واعاد الحديوي توفيق الى عرش مصر ، ولحكن تحت حماية بريطانيا وفي كنفها فكانت نكبة جديدة تنزل بالعالم العربي وتفقده جزءاً ثميناً من اعظم اجزائه ، يفترسه الاستعمار ، ويلغ في دمه .

تلك هي اخبار ثورات العرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، وهذه اخبار نضالهم المستمر المتواصل في سبيل الحرية والاستقلال ، اوردناها باختصار وايجاز لنقيم الدليل على ان الثورة هي اصل في العسالم العربي ، وان خضوعه للمحتلين الاجانب هو طارى، وموقت يزدل بزوال اسبابه ، وان ثورتنا الجديدة والاولى في القرن العشرين ليست سوى حلقة محملة لتلك السلاة الطويلة من الثورات التي لم تنطفى، ولم تخمد الا بعد ان نال العرب استقلالهم وانشؤوا دولهم هذه التي تملأ الرحاب وتهز اعطاف العرب اعتزازاً وافتخاراً .

## عناصر الحركة العربية الجديدة

فكرة الثورة على الترك ، وطردهم من بلاه العرب ، وانشاء دولة عربية مستقلة تضم تحت جناحيها اقطارهم ، وتحيي مجدهم ، وتسهل اسباب انطلاقهم ، فكرة قديمة محفورة في فؤاد كل عربي ، تنتقل من الآباء الى الابناء ، ويتوارثها الحلف عن السلف .

واطل القرن العشرون على العالم العربي وهو في حالة قلق واضطراب، فالاستعار يتحين الفرص للانقضاض على بلاده واقتطاع بعض اجزائه، والدولة العثمانية تزداد ضعفاً وهواناً ، وفكرة الاستقلال العربي وانشاء الدولة العربية تزداد انتشاراً ، ويزداد عدد انصارها بين طوائف الشباب العربي ورجاله الذين لم يياسوا ولم يستسلموا .

وحدث في اواخر العقد الاول من هذا القرن ، حادث مفاجىء قلب الاوضاع في داخل الدولة العثمانية ، وكانت بعض الاقطار العربية لا تزال مشمولة بسيادتها ١ ، فقد اعلن الجيش النثماني الثورة على حكم السلطان عبد

<sup>(</sup>١) هذه هي الافطار العربية التي كانت خاضمة لتركيا عند اعلان نظـام الحكم الدستوري سنة ١٩٠٨ : العراق وسورية باجزائها الاربمة ( لبنان والاردن وفلسطين روسورية الحاضرة ) والحجاز والبمن ولبيا .

لحميد يوم ٢٣ يوليو سنة ١٩١٨ ، وكان فرديك استبداديا وارخمه على الاخذ بالنظام البرلماني الدمقراطي النافذ في معظم بمالك اوربا المتبدنة ، فانطلقت باعلانه الاقلام ، وصدرت الصحف ، وفتحت الاندية ، واطلقت حرية الاجتاعات ، والغيت جميع التدابير الاستثنائية ، فانشأ ذلك جوا جديداً تنفست فيه الفكرة العربية ، وارتاحت بما كانت تعانيه من ضغط وكبت .

واغتنم عدد من طغام الترك واوغادهم في الاستانة ، فرصة انهار عهد السلطان عبد الحميد ، وفرار رجاله ، وكان بينهم عدد من ابناء العرب ، فهاجموا منازل هؤلاء واعتدوا عليهم ، دون زملائهم الترك ، من الذين استهتروا في ذلك العهد ايضاً ، مما تألم له ابناء الجالية العربية في الاستانة ، ورأوا فيه عدواناً مقصوداً مدبراً يراد به الاساءة الى ابناء العنصر العربي كافة ، فعقدوا سلسلة اجتاعات ، وكان بينهم عسدد كبير من الموظفين والطلاب والتجار ، ونظروا في الامر من جميع وجوهه ونواحيه ، فاتفقت كلمتهم على انشاء جمعية باسم وجمعية الاخاء العربي » واتموا تأسيسها في سنة ١٩٠٩ وجعلوا شعارها تعاون العرب على اختلاف اقطارهم وامصارهم في الدفاع عن كرامة الامة العربية فيشد بعضهم اذر بعض .

واصدر الحكم الجديد في تركيا سنة ١٩٠٥ قانوناً يقضي بتطهير مصالح الدولة ومكاتبها ودوائرها من الموظفين الذين نشأوا في العهد الحميدي السابق، وبلغوا مراتبهم دون ان تكون لهم المؤهلات الكافية، او من الذين اشتهروا بسوء الاخلاق وفسادها، او من الذين اعتادوا قبول الهدايا والرشاوى و وما يؤسف له ان النقمة 'صبت على دؤوس الموظفين العرب الذين كانوا في خدمة الدولة فاقصوا عن مناصبهم ووظائفهم الا القليل، لا لعجزهم وضعفهم بل لاحلال موظفين من ابناء العنصر التركي محلهم، ولم تسكت جمعية الانحاء العربي على هذا الظلم ينزل بابناء قومها، بل احتجت واستنكرت ورفعت صونها عالياً، ولكن بدون جدوى، فقد كان شعاد والحكم الجديد العمل لصبغ الدولة بالصغة التركية واقصاء ابناء العناصر

الاخرى عن بابها ، بما كان في جملته عاملًا من عوامل ازدياد الجفاء بين الشمين العربي والتركي ، وكان العرب يعتقدون بان لهم الكثرة العددية في الدولة . وكان الترك ينكرون عليهم هذه الدعوى ، وبديهي ان عدم وجود احصاء دفيق رسمي السكان يعتمد عليه ، كان سبب هذا الاختلاف .

وعالجت بعض صحف الاستانة شوون بلاد العرب وقضاياها باقلام غير نزيهة وبروح تنم عن حقد دفين ، ورغبة في تشويه سمعة العرب والانتقاص من شأنهم فقد نشرت جريدة اطنين السان حكومة الاتحاد سلسلة مقالات في سنة ١٩١٠ لمندوبها المتجول واحمد شريف المرمى بها عرب البلدان التي زارها ببعض النقائص ، فتسألم لذلك الشبان العرب الذين كانوا يطلبون العلم في معاهد الاستانة ، فانطلقوا يهاجمون دار الجريدة ومكاتبها ، واتبعوا هذه الطريقة في معاقبة جريدة اقدام لصاحبها احمد جودت بك حينا غمزت من قناة العرب واسمعتهم ما لا يويدون سماعه ١.

وحمل هؤلاء الشباب فكرة الانفصال عن الترك بعد الذي شهدوه من عنفوانهم وغرورهم وحرصهم على تعزيز شأن عنصرهم وازدراء العناصر الاخرى والعمل لاذابتها وصهرها في بوتقة القومية التركية . وكانت فكرة العنصرية تستهويهم وتأخذ بالبابهم — فطفقوا يدعون لهذه الفكرة ، فكرة الانفصال عن الدولة في داخل العاصمة وخارجها واسسوا لذلك عددا من الحميات السرية والعلنية شعارها الدعوة للاستقلال العربي وانشاء الدولة العربية الامل المنشود ٢.

١ - لم تكن في الشرق الاوسط في مستهل القرن العشرين جامعة تدرس العلوم الحديثة طبقاً للانماط الجديدة سوى جامعة الاستانة فكان الشباب العرب يقصدونها من جميع اجزاء العالم العربي، وما كان عددم يومئذ يقل عن الف طالب .

جمعية الاخاء العربي . المنتدى الادبي . الجُمعية القحطانية . جمعية العلم الاخفر · حزب العهد . الجمعية العربية الفتاة .

وخاضت الدولة العثانية في تلك الفترة غمار حربين خرجت منها مهزومة مهيضة الجناح: الاولى مع ايطاليا سنة ١٩١٠ - ١٩١١ ، والثانية مع دول البلقان التي تألبت عليها سنة ١٩١٦ وقد خسرت في الاولى ولاية طرابلس الغرب ومحافظة بني غازي او دولة ليبيا وجزر البحر المتوسط، وخسرت في الشانية ولاياتها الاوروبية وهي سلانيك ومناستر وقوصوه وبانيا واشقودرة، فاضعف ذلك مركزها في بسلاد العرب وجعل العرب وخصوصاً سكان ولايات بيروت ودمشق وبغداد والبصرة يؤسسون الجمعيات، ويعقدون المؤتمرات ويؤلفون الاحزاب للمحافظة على اوطانهم، فلا تستهدف لما استهدفت، ولايات مقدونية (تركيا اوروبا) من الغزو وتذهب ضعية المذابح والمطامع، وكانت فرنسا قد كشرت عن انيابها وعقدت مع انكلتراسنة ١٩١٢ اتفاقاً تبادلتا فيه الاعتراف، فكانت بلاد الشام منطقة نفوذ لفرنسا كما كان العراق منطقة نفوذ لانكلترا.

وزاد هذا التطور الذي تطورته الاحداث الدولية بين سنتي ١٩١٣ - ١٩١٨ في قلق العرب وجعلهم يندفعون في تـــأسيس حركتهم الجديدة ، انقاذاً لاوطانهم ، ودفاعاً عن كيانهم ، ورغبة في دخول الحظيرة الدولية ، وكانوا عنها مبعدين ، فكانت ثورتهم الاولى التي يدرسها هذا الكتاب . وكانت مباركة في نتائجها ، محمودة في عواقبها .

# بين السلطان عبد الحميد والمبراطور غليوم

غزا نابوليون الاول بلاد الالمان سنة ١٨٠٣ ودخل برلين عاصمة بروسيا ، واستولى على بافاريا وغيرها من الامارات الالمسانية وضرب بعض الالمان ببعض ما تألم له عقلاء هذا الشعب فنهضوا يوحدون الصفوف ويجمعون الشمل ، ولقد كان لحكومة بروسيا يد في قهر نابوليون وهزيمته ثم اعتقاله ، فقد اشترك جيشها بقيادة وبلوخر ، في معركة واترلو الفاصلة التي انتهت باعتقال ذلك الطاغية واسره ، فكان ذلك مبدأ انطلاقة الشعب الالماني ، كان حجر الاساس في بناء الدولة الالمانية الكيرى .

وقادت بروسيا أكبر دول الالمان في الغرب واكثرهـ سكاناً ، حركة الوحدة الالمانية ، وجندت لها اساتذة الجامعـات والمدارس فساروا في طليعتها ، وقاموا على خدمتها ، فنمت وازدهرت وانضم اليهـا كثيرون ، وايدها السواد الاعظم من الشعب وآمن بها واتخذها شعاراً .

وكانت الحطوة الثانية ، في بناء صرح الدولة الالمانية العتيدة ، ذلك الانتصار الحاسم الذي نالته بروسيا على حكومة النمسا ( أو حكومة شرق بلاد الالمان ) فقد هزمتها سنة ١٨٦٣ في معركة « سادوفا » فضمن لها ذلك النفوق في العالم الالماني .

وكانت الحطوة الثالثة ذلك الانتصار الباهر الذي نالته بروسيا على فرنسا سنة ١٨٧٠ فرفع شأنها ، وعزز مكانتها ، فدعت ملوك المقاطعات الالمانية فعقدوا مؤتمراً في فرسايل اعلنوا في ختامه توحيد بلاد الالمانية وانشأوا دولتها الكبرى (المانيا) حلم الشعب الالماني القديم وامنيته الغالية.

ومد السلطان عبد الحميد – وكان يتابع باهمتام تطور السياسة الدولية – يده الى الدولة الجديدة ، يرجو ان يستعين بها ، ويعتمد على تأييدها ، في مقاومة دول الاستعيار الثلاث الكبرى (انكلتر وفرنسا وروسيا) وكانت لا تفتأ تكيد لدولته وتتآمر عليها ، فدعها الامبراطور غليوم الثاني سنة ١٨٩٨ لزيارته في عاصمته توطيداً للصداقة الجديدة التي نشأت بين البلدين وتأكيداً لها . فاحتفى به الترك حفاوة بالغة ، ثم زار بيروت ودمشق وفيها زار مرقد السلطان صلاح الدين الايوبي واهداه قنديلًا اثرياً ، وخطب فاعلن انه يعد نفسه صديقاً للعالم الاسلامي ثم زار القدس ايضاً .

ولم يقتصر الامر على المجاملات وحضور المآدب والحقـــلات، وتبادل الاوسمة والهدايا، بل تعداه الى العمل الجـــدي المثمر، الواسع الافق والنطاق، فمنح السلطان الالمان سلسلة امتيازات اقتصادية، وفتح لهم ابواب بلاده على مصراعيها، وربحا كان امتياز انشاء سكة حديد تمتد من الاستانة الى بغداد سنة ١٩٠٣ اعظمها شأناً ويبلغ طولها الآف الكيلومترات.

وكان للشركة الالمانية صاحبة الامتياز ان تخرج ما تجده من المعادن حتى مسافة ٢٥ كيلومتراً على جانبي السكة .

ومنح السلطان البنك الالماني حق انشاء فروع له في بلاده .

واستقدم بعثة عسكرية ضمت عدداً من كبار الضباط الالمـــان بقيادة الجنرال فون در غولتز تألفت من ٢٥ ضابطاً يمثلون جميع اسلحة الجيش فوزعهم على جيوشه حيث بدأوا نهضة عسكرية واسعة النطاق.

وثار الجيش العثاني يوم ٢٣ يوليو سنة ١٩٠٨ على السلطان طالباً انشاء

نظام حكم دستوري عوضاً عن نظامه الفردي القديم فسلم مضطراً ، ثم دبر ثورة قمعها الجيش وأداله هذا عن العرش سنة ١٩٠٥ وجــا، باخيه محمد رشاد الخامس وكان ضعيفاً عاجزاً فاسلم قيادة الدولة لجمعية الاتحاد والترقي وانصارها.

وسعى الساسة الانكليز والافرنسيون والروس الذين كانوا في الاستانة ، لكي يباعدوا ما بين الالمان والترك ، وان يفصلوا هؤلاء عن اولئك ، ففشلوا واخفقوا بسبب الظروف الدولية التي كانت تحيط بالموقف ، فازداد الترك الجدد تقرباً من الألمان واندفاعاً في السير وراءهم .

ورأى أنور باشا ، وكان يشغل وزارة الحربية سنة ١٩١٣ وكان من أشد انصار الألمان ، ان يستمين ببعثة المانية جديدة لإصلاح الجيش التركي وانهاضه . فجاءته برئاسة المارشال ليمان فون ساندرس .

وجاء ايضاً بخبراء وعلماء ألمان ، وفتح أبواب تركيــــــا لهم ، واندمج فيهم ، وهو في الأصل بمن تخرج في مدارسهم .

وأدرك الانكليز، بعد أن توطدت علاقات التعاون بين هذين الفريقين، وبعد أن عجزوا عن التفريق بينها، وبعد أن تبيّنوا عزم الترك الصادق على الوقوف بجانب برلين في الحرب العتيدة، وكان الفانوس الأحمر يلوح في الأفق الدولي – رأوا أن مصلحتهم ومصلحة أمبراطوريتهم تقضي بالتقرب من العرب ومن الحركة العربية الجديدة وتشجيعها، لا حبا بالعرب، ولا رغبة في خيرهم ومساعدتهم، بل لاستغلالهم في خدمة سياستهم والاستعانة بهم في قتال الترك والألمان، والانكليزي تاجر مستغل قبل كل شيء، لا يعرف سوى المال ولا يسعى الا لكسبه.

وهكذاً ومن هذا الطريق ــ مشوا نحو الحركة العربية مدعين مناصرتها ومساعدتها ، وما يناصرون سوى مصلحتهم ، ولا يؤمنون الا بها ، ولا چلون إلا لها .

### المخطط الانكليزي لاستغلال الركة العربية

عكف الانكليز من مكامنهم في القاهرة ودمشق وبيروت والأستانة ، على مراقبة تطور الحركة العربية الجديدة ، وتسجيل حوادثها ، ومرافقتها في سيرها ، وكانوا يغتنمون الفرص للاتصال بقادتها ، ولا يتأخرون عن تشجيعهم لأنهم كانوا يعتقدون ان في نموها ونجاحها ، اضعافاً للترك ، اضعافاً بالشرق اضعافاً حصومهم ومنافسيهم الألمان في الشرق الأوسط ، وهذا في مصلحة الامبراطورية ولحيرها .

ولقد اختاروا منذ الساعة الأولى ، أن تكون اتصالاتهم مع الشريف حسين بن على أمير مكة ، ومصدر ذلك في رأينا كونه يشغله منصباً دينيا كبيراً يجعله على صلة مباشرة بكبار العرب وقادتهم ، ولأنه سليل بيت النبوة ، ولأن ابناه كانوا يشتركون في الحركة السياسية . فقد كان عبدالله وفيصل بمثلان الحجاز في مجلس النواب العثاني ، وكانا مجكم هذا التمثيل ، يقضيان جانباً كبيراً من العام في عاصمة الدولة ، متصلين برجالها وقادتها ، وبالشباب العرب الذين كانوا يؤيدون الحركة الجديدة ويسيرون في طليعتها ، وتلك مزايا عديدة ، ما كانت لتتوفر في احد من امراه العرب الآخرين . يضاف الى ذلك كله وهو الأهم ، وجود خلاف مستحكم

بينه وبين عدوتهم حكومة الاستانة عما يسهل أمر استالته اليهم ، ويدفعه التعاون معهم .

#### الاتصالات الاولى

ولقد حدثني الأمير عبدالله بن الحسين حين زيارتي له في عمان سنة ١٩٣٣ عن الاتصالات الأولى بعنه وبين الانكليز فقال :

كانت هنالك ثلاث اتصالات بيني وبينهم ، خلال الفترة القصيرة التي سبقت اعلان الحرب العظمى الأولى سنة ١٩١٤ وهي :

١ – وصلت في خريف ١٩١٣ الى القاهرة في طريقي الى الآستانة ، ونزلت في قصر عابدين ضيفاً على الحديوي عباس حلمي باشا ، وفجأة وعلى غير انتظار وبدون تحديد موعد سابق ، أبلغني الحديوي بأن اللورد كتشنر المندوب السامي البريطاني عصر جاء لزيارتي ، فترددت في استقباله خوف ما تثيره الزيارة من قيل وقال بالنسبة للترك ، ولكن الحديوي – خوف ما تثيره الزيارة من قيل وقال بالنسبة للترك ، ولكن الحديوي – ويظهر انه كان على اتفاق معه – ألح علي باستقباله ، فدخلت البهو الذي كان جالساً فيه ومعه المسترستورس السكرتير الشرقي ، وبعد السلام والتعارف قال اللورد :

لقد اعتنبت فرصة مرورك بالقطر المصري ، فجئت لأبلغك شكر حكومتي على ما يلقاه الحجاج الهنود رعاياها من عناية والدك ورعايته ، إبان قيامهم بتأدية فريضة الحج ، فنحن مفتبطون لهذا التبدل في معاملة الحجاج من رعايانا

اشكركم يا سيدي على زيارتكم كما اشكركم على شكركم ،
 وسأنقل الى والدي ما سمعته منكم .

وانتهت الزيارة عند هذا الحد ، وكانت مقدمة لما ما بعدها · ٢ ــ وعاد الآمير فمر بالقاهرة في اوائل شهر يوليو ١٩١٤ ، وذلك إبان اشتداد الأزمة الدولية التي انتهت باعلان الحرب العامة ، وكان النضال على أشده ايضاً في داخل الحجاز بين الحسين والترك ، فزاره المورد والمستر ستورس وتحدثا اليه ملياً في الحالة الدولية ، وفي الحطة التي تنوي بويطانيا السير عليها نحو بسلاد العرب . وقال الاورد ان انكلترا حريصة على الاحتفاظ بعلاقاتها ودية مع الترك ، غير انها مستعدة لمساعدة العرب ضمن هذا الاطار مراءاة لتقاليدها المألوفة

وسلم ستورس الى الأمسير حين الوداع كتاباً وقال له : ان المستر فيتز موريس ــ رئيس تراجمة السفارة البريطانية في الآستانة سيأتي لمقابلتك في الباخرة حين وصولها الى ازمير فيتسلمه منك ، ويضع تحت تصرفك باخرة بريطانية تبحر بها متى أردت مغادرة الآستانة .

وتم ما قالوا وجاء رئيس التراجمـة وتسلم الكتاب من الأمير وابلغـه وضع الباخرة تحت تصرفه ، ولكنه لم ير حاجة لاستخدامها .

س – وأعلنت الحرب العظمى الأولى يوم أول اغسطس سنة ١٩١٤ فغادرت وشقيقي الأمير فيصل ( نائب جدة ) الآستانة الى القاهرة يوم ١٨ منه . وزارنا عقب وصولنا الى قصر عابدين المستر ستورس وسلمنا كتاب شكر مرسل من الحكومة البريطانية الى شريف مكة « تشكره » فيه على حسن قيامه بخدمة الأماكن المقدسة وسهره على راحة الحجاج ، وتقول ايضاً انها لا تعارض في اعادة الحلافة الى العرب .

ولم يجتمع الأمير باللورد ، لأنه دعي بعد اعلان الحرب الى انكلترا وتقلد وزارة الحرب .

وكانت هذه هي الاتصالات الأولى شبه الرسمية بين الشريف والانكليز قبل اعلان الحرب .

#### الاتصال بالهيئات العربية الاخرى

ليس لدينا في مجموع الوثائق التي غلكها عن تاريخ الحركة العربية في مرحلتها الأولى ما يدل على ان الانكليز انشأوا علاقات مباشرة مع الجمعيات والهيئات العربية العاملة سواء في القاهرة او غيرها، وكل ما عرفناه شخصيا هو انهم اتصلوا سنة ١٩١٤، وقبيل اعلان الحرب العظمى الأولى بقليل بالسيد رشيد رضا صاحب مجلة «المناد» ومؤسس جمعية «الجامعة العربية» وسألوه ان يوفد مندوبين الى الأمراء: عبد العزيز في نجد، والإمام يحيى في اليمن، والسيد الادريسي في عسير، وبعض زعماء بلاد الشام يسألونهم رأيهم في الحطة التي يسيرون عليها حين نشوب الحرب.

وسألوه عن النفقات التي يستلزمها هذا المشروع ، فقدره بألف جنيه دفعت له .

وانتدب لهذه المهمة ثلاثة من الشبان العاماين في القضية وهم السادة : محب الدين الخطيب أوفده الى نجد .

والشيخ محمد القلقيلي أوفده الى بلاد الشام .

والشيخ عاصم رضا ( ابن عمه ) أوفده الى اليمن .

واحتـــل الانكليز البصرة يوم ٢١ نوفمبر سنة ٩١٤ ، والاستاذ عب الدين الخطيب ينزلها وكان في الطريق الى نجد ، فأعتقلوه فأرسل الى السيد بالقاهرة يستصرخه لأنقاذه من « بيت خالته » ، فسمى لدى الانكليز فأفرجوا عنه فماد الى القاهرة ، بعد اعتقال امتد أشهراً!

وأما الثاني أي الشيخ القلقيلي ، فقد بلغ ميناء بيروت ظهر يوم أول اغسطس سنة ٩١٤ ، بباخرة البريد الايطالية ، وعلم وهو بالباخرة بنبأ إعلان الحرب في ذلك اليوم ، فلزمها ولم يبرحها وعاد بها الى الاسكندرية ، وعلل ذلك بالحوف من اعتقاله فيما لو وقع بأيدي الترك .

وحالت حوائل دون سفر الشيخ عاصم الى اليمن .

وانشأ الانكليز اتصالات محدودة مع قادة حزب اللامركزية العثاني، عصر ، وكان السيد رشيد رضا وكيله ، ورفيق العظم رئيسه ، ومحب الدين الخطيب مساعد أمينه العام .

ووصل الى الاسكندرية الشهيد محمود المحمصاني ، من رجال الحركة العربية في فرنسا ، وعضو مؤتمر باريس العربي ، في طريقه الى بيروت ، عقب اعلان الحرب ، ولما كان من عادة باخرة البريد التي يسافر عليها ان تمضي يومين في ذلك الثغر ، فقد اغتنم الفرصة وجاء الى القاهرة للاتصال باخوانه العاملين في الحركة العربية ، فعرف منهم ان هنالك اتصالات تدور بين الانكليز وبين جماعة اللامركزية ، فتحدث بذلك الى بعض إخوانه ، بعد وصوله الى بيروت ، فاهتم رجال الحركة في سورية لمذا النبأ ، وما كانوا يعرفون شيئاً عن اي اتصال مع الانكليز ، فعقدوا اجتاعاً سرياً قرروا فيه انتداب الأستاذ الشيخ كامل القصاب العضو في اجتاعاً سرياً قروا فيه انتداب الأستاذ الشيخ كامل القصاب العضو في جمية الفتاة ، ومن كبار العاملين بجقلها السفر الى مصر والاطلاع على هذه الاتصالات وابلاغ القائم لا يرضون عا دون الاستقلال التام اللات العرب .

ولكن كيف السبيل الى مصر والحدود مغلقة ، والطرق مقفلة ، والسفر بمنوع ، والسلطات العسكرية تسيطر على كل شيء ، بيد أن هذا كله لم يبعث اليأس في نفس الأستاذ ، وكان معروفاً بقوة العزيمة ، فجاء الى بيروت دارساً مستطلعاً ، فعرف ان هنالك باخرة ايطالية تصل بعد يومين في طريقها الى الاسكندرية فاستخار لله ، ونقد بحاراً كان يعرفه مبلغاً كبيراً أوصله سراً وبطريق التهريب الى الباخرة (شتاه سنة ١٥٥) . وراب الانكليز في ميناء الاسكندرية أمره عند وصوله فاعتقلوه ، بيد ان توسط السيدين رفيق العظم ورشيد رضا لديهم جعام يفرجون عنه ، فدهب الى القاهرة واتصل بالاخوان ، فعرف انه لم يجر اي اتفاق ، وان

الأمر ما كان يتجاوز احاديث عابرة مختلفة .

ولقى الأستاذ عناءً كبيراً في رجوعه الى سورية ، وقد اعتقله الترك بعد أيام من عودته وارساوه الى سجن المحاكم العسجكرية في عاليه ، وبعد أن امضى ٢٧ يوماً في سجن انفرادي ، دخل عليه في فجر احد الايام جمال باشا بالذات وقال له : انه جاء محقق معه شخصياً عن أسباب سفره الى مصر وعودته منها ، والبلاه في حالة حرب ، والسفر بمنوع ، فقال انه صاحب مدرسة يهمه أمرها ، وانه اعتاد سنوياً السفر الى مصر، واحضار ما تحتاج اليه المدرسة ، وجرياً على خطته هذه سافر هذا العام ، وأحضر ما محتاجه ، وليس هنالك سوى ذلك .

وحديث الأستاذ القصاب وما عاد به من القاهرة ، يؤيد الرأي الذي أوردناه وذهبنا اليه ، وهو ان الانكليز اعتمدوا منذ الساعة الأولى على البيت الهاشمي وحده ، ويتفق ذلك مع مأثور تقاليدهم ، فهم يضعون يدهم دائماً بيد اكبر رأس في البلاد التي يتقدمون للعمل فيها ، اعتقاداً منهم بأن ذلك اضمن للنجاس .

#### اتصالات بعد اعلان الحرب

وما كادت طبول الحرب العظمى الأولى تقرع يوم أول أغسطس سنة مرء كادت طبول الحرب العظمى الأولى القول الماشمي ، ويمكن القول المهم كانوا يعملون ضمن مخطط مدروس اعدوه ووضعوه وهذه قواعده : ١ — استمالة العرب عن طريــق البيت الهاشمي ، وجــرهم الى الحرب بجانبهم

- ٢ ــ عدم الاندفاع في بذل وعود محدودة لمم .
- ٣ عدم الدخول في أية مفاوضات مع هيئات عربية أخرى .
- ٤ ــ بذل المساعدات المادية للحسين ، لجمله قادراً على هذا العمل مما

يمكن أن نسميه المخطط الانكليزي ، للعمل في الميدان العربي الذي اخذوا يهتئون أسباب افتتاحه .

وواصل الانكليز إرسال الرسل والرسائل الى مكة ، بدعوة القوم الى التعاون معهم والدخول في زمرتهم ، مقابل وعود كثيرة مبهمة ، بذلوها بدون حساب ، ونثبت هنا رسائلهم اليها ، وهي منقولة شخصياً من احاديث الأمير عبدالله مع مؤلف الكتاب .

#### - 1 -

في أواخر شهر سبتمبر سنة ٩١٤ ، أي قبل انقضاء الشهر الشاني على اعلان الحرب ، وصل الى مكة ، من القاهرة ، تاجر مصري يقطن في حي الجمالية ، واصله إيراني ، اسمه على اصغر ، يجمل رسالة خاصة من المستر ستورس ، السكرتير الشرقي لدار المندوب السامي البريطاني في القاهرة ، هذا نصها :

و أسرني اللورد كنشنر وزير الحربية البريطانية ، أن اكتب الى سيادتكم ، لأسألكم فيما اذا كنتم وسيادة والدكم ، لا تزالون على رأيكم الأول الحاص ، بالدفاع عن حقوق العرب ، وقد سبق له ان اجابكم بعدم إمكان مساعدتكم في تحقيقها . على ان في استطاعة حكومة جلالة الملك في الوقت الحاضر ، ان تقدم لكم المساعدات اللازمة ، بسبب عزم الحكومة التركية على الدخول في زمزة الاعداء ، وخرق تقاليد الصداقة القدية بن البلدن ه .

ويقول الأمير ، انه أمسك عن اطلاع والده على هذا الكتاب ، لما يعرفه من صلابة رأية ، وشديد إخلاصه للدولة العثمانية ، ونفوره من كل شيء ، اسمه اجنبي .

واعاد الرسول الى القاهرة بدون ردٌّ ولا جواب .

وأعاد ستورس الرسول ، في منتصف شهر اكتوبر سنة ٩١٤ ، وأرسل معه الكتاب الآتى الى الأمير نفسه :

« حيث ان تركيا ، عزمت على دخول الحرب ، الى جانب الالمان ا فان الفرصة سانحة لكم لتحقيق مطالب العرب ، وأنا آسف لترككم كتابي بلا جواب ، آملًا الاسراع في إرسال الرد على سؤالي . ،

ويقول الأمير ، أنه حمل الكتابين الأول والثاني الى والده ، واطلعه عليها وسأله عادًا يجب ، فقال له : « الصيف ضيعت اللبن ، .

وكتب الأمير الى ستورس مستمهلًا .

#### - **\*** -

ولم تبعث هذه و اللامبالاة ، الدالة عـــلى قلة النضج السياسي ، الانكليز على الإهمال وعدم الاهتمام ، وعلى المقـــابلة بالمثل ، فقد عاد ستورس ، فأرسل في شهر نوفمبر ١ ، اي بعد دخول تركيا الحرب ، مندوبه على أصغر ، فحمل الى الأمير عبدالله كتاباً قال فيه :

و حيث ان تركيا دخلت الحرب بجانب الأعداء ، فنحن على اتم استعداد لساعدة شريف مكة ، في قضيته وتقديم كل ما يويده من مساعدة » .
 قال الأمير : وحملت الكتاب الى والدي ، وسألته رأيـــه فقال :
 و ليس في استطاعتي ان أعمل شيئاً قبل ان استشير العرب واسألهم رأيهم » .

<sup>(</sup>١) دخلت تركيا الحرب يوم ه نوفمبر سنة ١٩١٤ اي بعد عشرين يوماً من ارسال هذا الكتاب الى الأمير.

وكتب الأمير الى ستورس واعداً بتقديم مقترحات معينة في موعد غير بمند .

واذا دل هذا التردد ، وهذا الابطاء في اتخاذ موقف صريح معين على شيء فافه يدل على عدم وجود مخطط مرسوم لدى الحسين وابنائه ، حتى ذلك الوقت ، أي حتى دخول الحرب سنتها الشائية بالنسبة للانكليز .

### عوامل الخلاف بين الحسين والترك

لا بد لنا ونحن ندرس علاقة الحسين بن على بالـترك من ارسال كلمة عن شرافة مكة مع موجز تاريخها ، وعن الحلاف الذي نشب بينه وبين حكومة الآستانة قبل الحرب ، لوثيق صلته بموضوعنا فهو جزء مهم من حملة احزائه .

لقد ظلت مكة حتى سنة 80٪ هـ. امارة تابعة لبغداد تديرها مباشرة. واستقل الاشراف الحسينيون بمكة في العهد الفاطمي واولهم جعفر بن محمد بن الحسين بن محمد الثائر. وانتقلت الامارة منذ سنة ٩٥٪ الى الشريف قتادة وبنيه فظاوا يتوارثونها حتى استولى السعوديون على الحجاز سنة ١٣٤٤ والغوا هذا المنصب نهائياً.

ولما دخل السلطان سليم العــــثاني الى القاهرة سنة ٩٢٣ه. ارسل اليه الشريف ابي نمي شريف مكة يومئذ نجله يجمل بيعته مع مفاتيح الكعبة، وابلغـــه انه خطب باسمه على منبر البيت الحرام، فسر كثيراً واقره في منصبه وخصص الهدايا والأعطيات للحجاز واهله.

وظل الحجاز بيد الاشراف يديرونه مباشرة تحت سيادة عثمانية اسمية خفيفة لطيفة ، حتى ظهور حركة الاصلاح الديني في نجد خيلال القرن

الثاني عشر الهجري ، فنهدوا لمقاومتها ، وسعوا للقضاء عليها ، فدارت معادك عديدة استمرت سنوات وانتهت بفوز نجد وتغلبها فاستولت على الحجاز سنة ١٢١٧ وابقت الشريف غالب في دسته .

وعهد السلطان محمود الثاني الى محمد على الالباني ، والى مصر بمناجزة النجديين واخراجهم من الحجاز ، فارسل في سنة ١٢٢٦ اول حملة لمنازلتهم فهزموها فعززها بثانية وثالثة ورابعة ، ثم ذهب بالذات الى الحجاز وكان اول ما فعله بعد وصوله الى مكة انه اعتقل الشريف غالب بن مساعد وارسله منفياً الى سلانيك بتهمة عدم الاخلاص المدولة فظل فيها حتى قضى نحبه .

ونقل محمد علي منصب الشرافة من ذوي زيد الى محمد عبد المعين ، من اشراف ينبع ، وظل اعقى ابه يتوارثونها ، طبقاً لخطة موضوعة حتى سنة ١٣٤٤ .

وادخل محمد علي الالباني ابان احتلاله الحجاز تعديلًا على نظام الحـكم، فأقام ضابطًا عسكريًا كبيرًا يمثل حكومته الى جانب الشريف بشاركه الحكم ويشاطره النفوذ والسيادة.

واتبع الترك الطريقة نفسها حينا عادوا الى حكم الحجاز بعد جلاء المصريين سنة ١٢٥٦ فارسلوا واليا يمثلهم ويقيم في مكة ، ومحافظاً لجدة وآخر المدينة ، كما ارسلوا موظفين اداريين المدن الصغيبيرة الاخرى .. اي انهم طبقوا نظام التشكيلات الادارية في الحجاز وما كان متبعاً من قبل .

واقاموا ايضاً حاميات عسكرية كبيرة في كل من جـدة ومكة والمدينة ، واتخذوا الاولى قاعدة لفرقة عسكرية مستقلة كانت ترابط فيهــا على الدوام .

واسرع الشريف علي باشا بن محمد ، وكان يتقلد منصب الشرافة سنة ١٩٠٩ فغادر جدة الى السويس ومنها الى القاهرة اتقاء كل مشكلة او حساب ، فعينت حكومة الاستانة الشريف عبد الاله خلفاً له باعتباره صاحب الدور ، فيات بعد ولايته بثلاثة ايام بسكتة قلبية ، وكان الدور للحسين بن علي وكان يقيم في الاستــانة ، عضواً في مجلس شورى الدولة ، فعين في شهر اكتوبر سنة ي الاستــانة ، موال سنة ١٣٢٤ لمنصب الشرافة فغادرها في شهر نوفمبر سنة ٩٠٨ الى جدة فبلغها يوم ٢٠ منه بالباخرة الخديوية وطنطا به .

واستقبله حين نزوله الى البر في جدة وفد من الشبان ، وخطب باسمهم السيد عبد الله بن قاسم زينل فرحب بالشريف باسم الحجاز واهله ثم قال ، حثنا نرحب بالامير الدستوري الجديد ، الذي نؤمل من سيادته ان يعدل عن الاسالب الادارية القديمة ، ويعدل عن المظالم التي كان يقترفها الشريف عون الرفيق باشا ، والشريف على باشا ، في ظهل الادارة السابقة المستبدة ، والبلاد اذ تحيي سيادة الامير فانها تحيي في شخصه الرجل الذي المتقبلته البلاد ، وترجو ان ينهض العمل في ظله فهو نبراس الشعب .

ورد على هذه الخطبة فقال:

« لقد حظيت بمقام اسلافي وابائي على الشريطة التي بايع بهـا الشريف ابو نمي السلطان سليم الاول .

«أن هذه البلاد لا تقوم فيها سوى شريعة الله المشتملة على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهي حريصة على الاحتفاظ بحقها ، فليذهب كل منكم الى عمله : الموظف لوظيفته ، والتاجر لتجارته ، والصانع لصناعته ، وايا كم من قيل وقال وما يقولون . فهنده البلاد بلاد الله ، ليست بملك لاحد ، وان السلطان الآمر بالدستور الذي تذكرونه ، والذي امر ان يعمل في بلاده بالدستور يفخر هو واسلافه بانهم خدام الحرمين الشريفين ، وليس الحادم بالمالك . . ان الدستور الذي يقام في بلاد الله هو شريعة الله وسنة رسوله » .

ويقول الامير عبد الله بن الحسين ، في مذكراته ( ص ٣٥ ) ان الحلاف نشب

بين الحسين والاتحاديين او جمعية الاتحاد والترقي التي كانت تسيطر على تركيا وتحكمها في اللحظة التي القى فيها هذا الحطاب، فقد ارسل اتحاديو الحجاز الى مقر الحزب في الاستانة يقولون ان عهد السلطان عبد الحميد تجدد في الحجاز بوصول الشريف الحسين، فهو لا يعبأ باحد، ولا يعترف بالدستور، ولا يؤمن بالتجديد.

وتطور الحلاف بعد ذلك واتسع نطاقه لدريجياً ، وكان يبدو في صور واشكال مختلفة متباينة ، على ان حكومة الآستانة ما كانت تتردد في استدعاء الولاة الذبن كان الشريف يشكو منهم ، وهذه اسماء الولاة الذبن ابدلوا في خلال سنوات قليلة بناء على طلبه .

الفريق فؤاد باشا وكامل بك ، وامين بك ( وكيــل ) والمشير عبد الله الشركسي ومنير باشا وحازم بك .

واعلن الوالي الجديد « وهيب باشا » عقب وصوله انه يبغي تطبيق قانون الولايات الجديد الذي اصدرته الاستانة في الحجاز ، ومعنى ذلك ادخال النظام المدني في بلاد لا تزال تحكم طبقاً للاسباب القديمة ، فانكر الشريف ذلك واخذ يستعد لمقاومته بما كان مثار ازمة عنيفة بينها اهتبت لها حكومة الاستانة ، وخصوصاً بعدما تعددت الاشتباكات بين رجال الوالى وانصار الشريف.

ويقول الامير عبد الله في مذكراته ان الصدر الاعظم سميد حليم باشا ابرق اليه ، وكان في مصر يستقدمه الى الاستسانة على جناح السرعة فذهب اليهسا ، فاستقبله في قصره بجضور طلعت باشا وزير الداخلية وانور باشا وزير الحربية ، وكانت امارات الغضب والاستياء تقرأ في وجوههم . وبدأ

الصدر الأعظم الكلام فقال الأمير:

« اسمع : ان تغير الولاة بمعدل وال في كل شهر لا بهمنا، ولكن الذي يهمنا ونحرص عليه هو انشاء سكة حديد من المدينة الى مكة ومنها الى جدة ومن المدينة الى ينبع فان قام والدك بهذه المهمة هملنا له كل ما يريد، وان ابى فلا وداد ولا بقاء ، واللك شروطنا :

۱ - ينال الشريف ثلث دخل هـذ. السكة وله أن ينفقه كيفها يشاء.
 ٢ - تبقى أمارة مكة له مدى الحياة ومن بعد. لاولاده.

٣ ــ توضع قوة كافية تحت تصرفه لتنفيذ هذا المشروع .

٤ - تضع الدولة ربع مليون ليرة عثمانية تحت تصرفه ينفقها على العربان .
 ثم قال الصدر للامير بعد ان املى عليه هذه الشروط :

سافر في أول باخرة تقوم الى جدة وأحمل الى والدك هذه الشروط، فان رضي وأبلغنا نبأ الرضى، فأذهب أنت الى المدينة فتجد فيها خيري الاركوبي شيخ الاسلام ينتظرك لارساء حجر الاساس السكة، وأن أبى فلا صلح ولا سلام.

واطّلع الامير والده الشريف ، وكان في الطائف على ما حمله وجاء به ، فقال له هل يريدون ان يرشوني ، صدق من قال ان المرء ينظر الى غـير. بعينى رأسه .

ثم ابرق الى الصدر الاعظم بالبرقية الآتية:

« وصل ابني عبد الله ومعه التنسيبات والمقررات العلية من الصدر الاعظم مخصوص مد سكة حديد الحجاز الى مكة . ليس هناك ما يستحق التفكير فيا مختص بي ، وانا متنعم بنعم الحلافة ، وسأبعث بابني في اول فرصة حاملًا ما يلوح لي عن امكان اتمام هذا الغرض السامي بدون ان عس مدار معيشة العشائر وسكان البلاد المقدسة الاسلامية .

وعاد الامير الى الاستـانة في اواسط شهر يونيو سنة ١٩١٤ وزار الصدر الاعظم وابلغه ما يلي :

والدي يقرؤك السلام ، ويقول لك انه خادم الحليفة ، وانه لا يعارض فيا يرى جلالته عمله وهو مستعد للتنفيذ حالاً . ولكن اذا كان المام مشروع السكة وتأمين ولاء العشائر ومعاشهم هو ما يريده جلالته وتريده حكومته فلذلك وسائل لا تستوجب تخصيص ربع المليون ليرة لي . ولا يخفى ان الوسائل اللازمة لايجاد المشاريع تأتي بعد التفكير مع لجنة اتولى وئاستها بالذات ، ومن المناسب ان يكون فيها شيخ الاسلام او اي وزير من وزراء الدولة . اما اذا كانت النية منصرفة الى المسلام او اي وزير من وزراء الدولة . اما اذا كانت النية منصرفة الى المسلام المشروع تحت اي شرط يكون ، فينبغي توظيف فرقة عسكرية بكاملها على طريق السكة ، وايجاد المياه والقرى بين المدينتين ، ثم بعد ذلك تكون البداية في العمل .

وقال الصدر للامير بعد ان سمع الرد ، ليس بعد هذا كلام ، وسأدعوك للاجتماع الى طلعة باشا في هذين اليومين .

وقتل ولي عهد النمسا في سراجيفو يوم ٢٨ يونيو سنة ١٩١٤ والمعركة في ذروتها بين الشريف والحكومة ، فكان ذلك بدء الازمة العــــالمية التي انتهت باعلان الحرب العظمى الاولى .

واستدعى الصدر طلعة باشا وزير الداخلية بعد ايام ، واعاد على مسامعه الرد فكان جوابه : لقد انتهى كل شيء الآن . فالحرب العظمى قد اعلنت ، ولم يعد في الطاقة تدارك القضبان الحديدية والشاحنات والقاطرات وغيرها .

ثم قال: «والان وقد انتهينا من مشروع السكة فاني اريدك ـ والكلام موجه لعبد الله – ان تسافر حالاً الى الحجاز لتدارك متطوعين، فقد تضطر الدولة لدخول الحرب.

وعليك الان ان تذهب الى انور باشا ، بسيارتي فهو سبباحثك في الموضوع ، ولما ذهب اليه قال له يظهر ان الحرب ستشمل الدولة وان مشروع السكة سيؤجل الى ما بعدها، والآن نويد متطوعين من العرب لبشتركوا في الجهاد، وعليك ان تسافر في اول باخرة لجمعهم .

وحدث عبدالله والده بما سمعه منهم ، فاستغرب تفكيرهم في دخول الحرب . وطير على الأثر برقية خاصة الى السلطان قال فيها : ان دخول الدولة الحرب الى جانب الألمان يؤلف خطراً كبيراً لعدم وجود حدود برية مشتركة ولأن المانيا لا تستطيع امداد الجيوش المثانية بالمعدات التي تحتاج اليها ، وعدا هذا فالأقطار المترامية الى الجنوب من جسم الدولة ، كاليمن والبصرة والحجاز محاطية من كل جانب بقوات مجرية لدول الأعيداء . وقد تتكل الدولة في الدفياع على حمية أهلها ، وهم ليسوا منظمين ولا مسلحين بالشكل الذي يستطيعون معه مقابلة جيوش أوروبا المنظمة . ثم استحلفه بالله ان مجول دون دخول الدولة في الحرب .

وزار الشريف وهيب باشا والي الحجاز ، زيارة ود ومجاملة ، بعد اعلان الحرب فقال لي هذا: انه تلقى امراً بأن يسأله رأيه ، بشأن اعلان الدولة الحرب على روسيا والمحلتوا لله فقال : انه يعتذر عن إعطاء جواب شفهي ويطلب إرسال السؤال اليه خطياً ليجيب خطياً ويسجل جوابه ، ثم قال : واني كجندي شريف ليس بخائن حتى أشير على الدولة بدخول حرب ، لا ناقة لها فيها ولا جمل ، ونحن محاطون هنا بالدول العظمى خات البحرية القوية ، وانتم ستشغلكم جيوش روسيا ، وجيوش الانكليز عصر ، مع انكم غير متصلين مجليفتكم المانيا من البر وصربيا معادية ورومانيا معادية مثلها .

ورد وهيب باشا وهو بمِس لحيته : انها ورقة نريد ان نقذف بهـــا على مائدة الميسر ، فقال له : ان هذا لعجيب . أو تقامرون بالأمة كلما .

وتلقى وهيب باشا بعد دخول الدولة في الحرب ، تعليات تقضي عليه بأن يسير على رأس فرقته العسكرية الى سيناء للانضام الى حملة جمال باشا التي كانت تعد في سورية ، واغتنم رجال الشريف ، فرصة سفره بين الحرمين ، فسرقوا محفظة أوراقه السرية الخاصة ، وفيها جميع المخابرات التي كانت تدور بينه وبين حكومته بشأن مقاومة الشريف والتخلص

(1)

منه ، فاتخذها سلاحا جديدا ضد النوك .

ويمكن القول ، ان الثقة كانت مفقودة تماماً ، بين الشريف وحكومة الأستانة ، عند اعلان الحرب، وان كلاً منها كان يمكر بالآخر ويسعى المتخلص منه

## الحسين يطالب بالاستقلال في الحجاز

يؤخذ من الوثائق والمعلومات التي جمعناها ، ان اول شيء فكر فيه الحسين ، عقب اعلان الحرب العظمى ونزول الدولة الى ميدانها ، هو الفوز باستقلال الحجاز ، وجعل إدارته وقفاً عليه ، وعلى أولاده ، طبقاً للأساليب القديمة ، التي كانت متبعة في القرون الوسطى ، ومعنى هذا ، ان فكرة الاتصال بالانكليز ، والتعاون معهم ، ما كانت لتعن له في ذهن ولا خاطر ، وهذا هو حبب اهماله وسلهم ورسائلهم ، وعدم إرسال أي ود عليها ، وربما كان مصدره ، اعتقاده بان هذه هي أسلم الطرق وأبعدها عن الأخطار والمخاطر ،

لقد كان ينكر على الدولة دخول الحرب ، وينصحها بعدم الانغاس فيها ، فلما اندفعت وخاضتها ، اعتقد أنها فرصة من أفضل الفرص الفوز بأمنية من اجل أمانيه ، فأرسل في شهر مارس سنة ١٩١٥ ، برقية مطولة الى انور باشا ، وزير الحربية ونائب القائد العام يؤيد فيها مطالب السوريين باللامركزية وباصدار عفو عام وجعل إمارة مكة وراثية في الميائه . وهذا نص البرقية ، وقد أملاها الأمير عبدالله بالذات على المؤلف ، مع الرد علمها .

قال الشريف حسين :

ه إن خروج الدولة العثمانية منصورة من الحرب الحاضرة ، يتوقف على اشتراك العناصر العثمانية فيها ، ولا سيا العرب ، والجانب الأهم من ميادين القتال في بلادهم ، وتأييدهم لها قلباً وقالباً ، في نضالهم ،

و ويلوح لنا ، أن إرضاء الشعب العربي يتوقف على مداواة قلبه ، الذي جرحه أنهام عدد كبير من أبنائه ، بتهم سياسية مختلفة ، والقبض عليهم أمام الحاكم العسكرية ، بالدواء الآتي :

١ - إعلان العفو العام عن المتهمين السياسين .

٢ – أنالة سورية ما تطلبه من نظام لامركزي .

٣ – جمل إمــارة مكة ، وراثية في أولادي ، وإبقائهــــا على حالتها الحاضرة .

و فإذا قبلت هذه المطالب ، فأتعهد بحشد القبائل العربية بقيدادة ابنائي في ميدان العراق وميدان فلسطين ، وإذا لم تقبل فارجوكم ، الا تنتظروا مني شيئاً سوى الابتهال للحق ، جلا وعلا ، بأن يهب الدولة النصر والتوفيق ، .

نلك هي طلبات الحسين ، التي تقـــدم بها للترك ، ونظن أنه لم يكن موفقاً في اختيار الوقت المناسب ، ولذلك لم يتردد أنور باشــا في وفضها فوراً ، رفضاً مقروناً بالتهديد والوعيد .

لقد كان الألمان ، والترك حلفاؤهم حين إرسال هذه المطالب في قمة انتصاراتهم ، وكان الترك يهددون قناة السويس ، وكانت جيوشهم تحارب في جميع الميادين ، وما كانت قد انهزمت ولا تراجعت ، وطبيعي وهذه حالتهم ألا يقبلوا هذه المطالب وان مجيبوا عليها بما أجابوا به ، وهذا هورد أنور باشا .

<sup>(</sup>١) ريد الحسين بالمتقلين السياسيين، اولئك الذين اعتقلهم جمال باشا في سوريــــة ، عند ابتداء الحرب واعدم بعضهم .

 ه لقد وصلت برقیتکم الهاشیة ، القائلة : ان إحراز النصر یتوقف علی اشتراك جمیع أبناء الأمة ، قلباً وقالباً .

و ولما كان طلب إعلان عفو عن بعض المتهمين ، وتطبيق نظام اللامر كزبة في سوربة ، واستبقاء إمارة مكة في شخصكم السامي ، وفي أولادكم خارجاً عن اختصاص سيادتكم ، فالاستمرار في طلبه ليس من مصلحتكم في شيء .

و واني أبلغكم ، انه لا بد أن ينال الموقوفون عقـــابهم ، كما ان حقوق سيادة ملجأ الحلافة ستظل في الحجاز ، على ما كانت عليه ، وكما هي في جميع الممالك الشاهانية .

و وأوصيكم ملحاً ، بأن تستدءوا ولدكم علياً ، الموجود في المدينة الى مكة فوراً ، وترسلوا المجاهدين الذين وعدتم بارسالهم الى دمشق ، ليكونوا بقيادة ولدكم فيصل بك ، وبديهي أنه سيظل ضيفاً على الجيش الرابع ، حتى نهاية الحرب ، .

وسكت الحسين بعد هذا الرد القاسي ، وما كان بامكان الترك ان يخاطبوه بغير هذه اللغة ، في تلك الظروف ، على ان هنالك تعليلاً آخر يمكن إيراده . وملخصه ان الحسين ، أراه من إرساله مطالبه ، وكان واثقاً من رفض الترك إياها ، ان يتخف من الرفض وسيلة للخروج عليهم ومقاتلتهم بالاتفاق مع الانكليز الذين كانوا يعدون بالملك على المرب ، ويعلنون استعدادهم لتقديم كل ما يطلب ويويد ، يؤيد ذلك أنه ما كاد يتلقى هذذا الرد ، حتى أوفد نجسله فيصل الى دمشق والاستانة للاتصال برجال الحركة العربية في الأولى ، ولدرس حالة العاصمة ومعرفة ما يدور في انحائها تمهيداً لاتخف ذ القرار النهائي ، ينتظر حاول الوقت المناسب لإعلانه .

# موتمر الطأئف

اعتقد الحسين بعد أن أرسل مطالبه إلى الترك ، وهي عادلة ومقبولة في نظره ، كما هي في مصلحتهم ، وبعد ان ردوا عليه ردهم القاسي ، ان ذمته برأت منهم ، وانه صار في حل من عهده لهم ، وخلص من ذلك إلى أنه صار في إمكانه أن يعمل بكامل حريته ، بما يصون مصلحته ومصلحة قومه العرب معه .

وفي إطار هذه و الفتوى ، ، التي أفتى بها نفسه ، وأراح ضميره ، أرسل نجله الثالث فيصل إلى دمشـــق ، وإلى الاستانة . وكانت له في العاصمة بن عاصمة العرب ، وعاصمة الترك ، مهمة محدودة ، تدور في هذه الدائرة ولا تتجاوزها .

١ – الاتصالِ برجال الحركة العربية ، في دمشق ومعرفة ما لديهم ،
 والمدى الذي قد يسيرون اليه .

 ۲ – الاتصال بالصدر الأعظم سعيد حليم ، وتسليمه الأوراق السرية ،
 التي عثروا عليها في محفظة وهيب باشا ، وهي تثبت سوء نية الحكومة نحوه ، ونحو بيته ، وترديد الشكوى على مسامعه .

٣ – درس الحالة العامة في الاستانة ، والاتصال بمن يمكن الاتصال
 يهم من رجالاتها . والتحدث اليهم ، وسماع آرائهم في الحالة العامة .

تلك هي الأغراض الرئيسية ، التي كان على فيصل أن يدرسها ، ويبحثها ، ويعد عنها تقريراً مفصلًا يقدمه إلى والده وأخوته ، عقب عودته ليتخذوا قرارهم النهائي على هديه .

وقد يكون من المفيد لنّا ، أن نرافق فيصل في رحلته هـذه ، ونسجل أخبارها ، ونورد أسماء الذين اتصل بهم ، واجتمع اليهم ، وسمع أقوالهم ، لما لذلك من الصلة بموضوعنا .

بدأ فيصل رحلته هذه ، في شتاء سنة ١٩١٥ ، فجاء الى المدينة ومنها الى دمشق بطريق سكة الحديد ، وحل في دمشق ضيفاً على آل البكري أصدقاء البيت الهاشمي القدماء . فتعرف على نسيب بك النجل الثانى لعطا باشا البكري ، عميد هذه الأسرة ، فنشأت بينهما صداقة قوية استمرت حتى النهابة .

ولم يطل الاقامة في دمشق ، بل غادرها إلى الآستانة ، بطريق حلب واظىء لإتمام مهمته فيها ، واعداً باقامة طويلة في عودته .

وكان الصدر الأعظم سعيد حليم ، في مقدمة من زار في الاستانة ، فردد على مسامعه الشكوى من تصرفات الحكومة التركية نحوهم ، وأطلعه على بعض الوثائق السرية ، التي حملها فطيب خاطره ، وقال : إن ما مضى مضى . وزار أنور باشا ايضاً ، وأهداه سيفاً مرصعاً باسم والده ، كما اجتمع إلى أقطاب الدولة ، والى البارون أوبنهايم ، مندوب امبراطور المانيا الشخصى .

واستقر في قصر آل البكري ، وفيه بدأ اتصالاته السياسية ، برجال الحوكة العربية ، ورجال الجمعيات العربية ، وكان معظمهم يزوره في الهزيع الأخير من الليل ، اتقاء الرقابة التي وضعها الترك على زواره . وقد أعدت جمعية الفتاة قائمة ، حددت فيها اسماء الأشخاص الذين

يجب ان يجتمع اليهم ، ويستمع إلى أقوالهم . وانتقتهم من خيرة الطبقات ومن الذين بمكن ان يقال بأنهم بمثلون سورية تمثيلًا صحيحاً كاملًا .

وهذه اسماؤهم :

القائمة الم ياسين الهاشمي ، رئيس اركان حرب الفيلق التركي
 الثالث عشر ، وكان يوابط يومئذ في سورية .

تحدث اليه بصفته بمثلًا لحزب العهد العربي ، وقال له : انهم على أتم استعداد ، لإعلان الثورة على الترك ، وان لديهم في سورية ست فرق عسكرية عربية على تمام الأهبة للعمل ، وان كل ما يطلبونه ، هو ان يقرد والده الحركة ، ويقوم على زعامتها ورئاستها .

الفريق على رضا باشا الركابي: رئيس بلدية دمشق يومئذ – تحدث اليه بصفته بمثلاً لجمعية الفتاة العربية السرية ، وقال : إن الجمعية تؤمن بالثورة وتؤيدها وتنضم اليها ، وتعتقد ان الوقت مناسب لإعلانها ، على سر الشيخ بدر الدين الحسني ، كبير محدثي الشام ، وعالم علمائها ، تحدث اليه باسم العلماء في سورية ، وقال إنهم يؤيدون والده في الثورة على الترك ، لإنقاذ الامة من جورهم وظلمهم .

٤ - نسيب بك الاطرش : من كبار شيوخ جبل الدروز : تحدث اليه باسم الدروز في سوريــة ، وقال : إنهم سيكونون أول من يؤيد الثورة .

الشيخ نواف الشعلان ، نجل الشيخ النوري الشعلان ، رئيس عشائر الرولة ، تحدث اليه بصفته الخاصة ، وباعتباره بمثلاً بلموع القبائل العربية في سورية ، معلناً تأبيدهم للثورة واستعدادهم لحوضها .

هؤلاء هم النخبة المختــارة ، الذين اجتمع اليهم ، بصفتهم ممــلي الشعب السوري ، والناطقين بلسانه واستمع الى احاديثهم وتصر مجـــاتهم فهزته ، وملأت اعطافه ارتياحاً وسروراً .

ومع أننا لا نعرف بالضبط موعد مفادرته دمشق ، عائداً الى مكة ،

إلا من المرجح ان يكون غادرها في أواخر شهر دسمبر سنة ١٥، أي بعد ان نصب الترك المشانق في بيروت ، وأعدموا القافلة الاولى من الشهداء .

وذهب فيصل عقب وصوله لمكة الى الطائف ، فاجتمع فيها الى والده وأخوته ، الذين وافوه تباعاً ، فعقدوا مؤتمرهم في جو حر بعيد عن المراقبة ، وعن الجواسيس الترك ، وبعد ان درسوا الموقف من جميد الوجوه ، واستمعوا إلى تقرير فيصل ، اتخذوا سلسة قرارات هذا أهما :

1 — إعلان الثورة على الترك بالاتفاق مع الانكليز على شروط يتفق عليها ،

٢ - يعود فيصل إلى دمشق لإكمال مباحثاته ، مع الزعماء وللاتفاق
 على التفاصيل .

٣ ـ يتولى عبدالله تنظيم القبائل في منطقة مكة والطائف .

٤ - يتولى على تنظيم القبائل حول المدينة .

ه - يبدأ الحسين مباحثاته مع الانكليز في مصر ، تمهيداً للوصول الى الاتفاق النهائي .

### في الطريق الى الثورة

بلغ فيصل دمشق في شهر يناير سنة ٩٦٦ ، بعد أن شهد مؤغــر الطائف واشترك فيه ، وبعد أن تقرر إعلان الثورة بالاتفاق مع الانكليز وبالتعاون معهم .

ولقد كان على فيصل أن يؤدي في دمشق هاتين المهمتين.

١ ان يبقى رهينة تحت تصرف جمال باشا ، فلا يخرج والده على الدولة ، ولا ينهض لقتالها ، ولهـذا كان تحت رقـابة شديـــدة من جانب الترك .

٢ أن يتصل برجالات العرب ومفكريهم ، الذين اجتمع اليهم في المرة الاولى ، ويتم مباحثاته ، ويتفق على الخطط النهائية لإبلاغها إلى والده وأخوته .

وأول ما لاحظه فيصل ، بعد وصوله الى دمشق ، خاو البلاد من الفرق العسكرية العربية ، ومن الضباط العرب الذين كانوا يقودونها ، ومصدر ذلك أن الترك ، نقلوا في خلال فترة غيابه في الحجاز هذه الفرق وهي ٢٣ و ٢٥ و ٢٥ وتؤلف الفيسلق التركي السادس ، وكانت دمشق قاعدته ، والفرقة ٣٣ و ٣٥ و ٣٧ وتؤلف الفيلق التركي الشالث عشر وكانت الموصل قاعدته الى غاليسيا ، للاشتراك مع النمسويين والألمان

في صدّ الهجوم الروسي المندفع من جبال الكاربات .

واعتقل الترك أيضاً ، في خلال الفترة نفسها ، العشرات من شبان البلاد السورية ورجالاتها ، وملأوا السجون والمنافي وأثاروا ذعراً كبيراً ، وقلقاً زائداً يويدون من وراء هذين التدبيرين شل كل حركة عربية ، وإبعاد كل خطر يهدد الامن .

وكان التدبير الثالث الذي لجأوا اليه ، نقل بعض الفرق العسكرية التركية من الأناضول الى سورية وجعلوها على قدم الاستعداد لإخماد كل حركة قد متحركها الشعب .

ورأى فيصل وأخوانه ، الذين كانوا يتدارسون معه الوضع العام ، انه لم يعد في الإمكان ، إتخاذ سورية قاعدة للثورة ، التي تم الاتفاق بينهم على إضرامها ، بعد هذه التدابير التي اتخذها الترك ، وان الأفضل أن يكون الحجاز ميدانها الاول ، حيث الظروف اكثر ملائمة .

ولما انتهى كل شيء من هذه الناحية ، اتجهت النية إلى إخراج فيصل من دمشق وإعادته الى الحجاز لكي يشترك في الثورة ، ولن تعلن قبل رجوعه اليه

وتم الاتفاق بين فيصل ووالده وإخوته ، وكانت المكاتبات السرية تدور ببنهم دون انقطاع ، ان يتقدم المتطوعون الحجازبون الذين يوسلهم الحسين الى المدينة ، فيطلبون استقدام فيصل من دمشق ليسير على رأسهم ، فيأنسون بوجوده ، ويزدادون قوة .

وزار فيصل جمال في دمشق ، في شهر مايو سنة ٩١٦ ، وقال له أن أخاه علياً ، وكان يقيم في المدينة ايضاً بصفة رهينة لدى بصري باشا ، تلقى أمراً من والده بأن يسافر على رأس المتطوعين الى سيناء وأنه يود السماح له بالسفر ، فيأتي معهم ومع أخيه بالذات فرحب بالفكرة وقال له : سر الى المدينة ، واستقبلهم باسمي ، وعسد معهم واعمل للاصلاح والتوفيق .

وغادر دمشق في أوائل شهر مايو سنة ٩١٦ ، على رأس وفد كان من أعضائه السيد نسيب البكري ، صديقه ووصيفه ومستشاره الحاص ، وآصف بك المستشار القضائي للجيش التركي وآخرون ـ الى المدينة ، لاستقبال المجاهدين ومرافقتهم في سيرهم الى سيناء .

وانتدبت القيادة التركية العليا ، اللواء فخري باشا مساعد قائد الجيش الرابع ، وقائد الغيلق التركي الثالث عشر ، وعينته قائداً عاماً لمنطقة المدينة ، وأرسلته اليها ، وشرعت في حشد قوات كبيرة ، استعداداً للطوارىء

وتم الاتفاق بين فيصل واخيه على ، على العمل للنجاة من قبضة الترك والعودة الى مكة ، وبدأ فيصل فأعاد الوفد الذي جاء معه من دمشق ، وفي جملته السيد نسيب البكري ، بعد ما اتفق معه على أن يوسل اليه برقية هذا نصها : « أرسلوا الفرس الشقراء » ، في حالة الاتفاق على اعلان الثورة في الحجاز .

ووصلت البرقية فعلا اليه ، بعد بلوغه دمشق بخمسة أيام ، فأخذ يعد معدات الرحيل مع أهله وإخوته للحاق بالحجاز .

وزار الاميران على وفيصل فخري باشا ، القائد العام الجديد المنطقة ، وأطلعاه على البرقية التي أرسلها أنور باشا إلى والدهما (أنظر ص ٥٣) ، وقالا أنهما لم يعد في إمكانهما الاستمرار في العمل ، وأن أحدهما علياً ، سيعود الى مكة ، طبقاً لنص البرقية ، وامتثالاً لإشارة والده ، فاعتذر لهما وقال : أن التسرع ، هو الذي أملى البرقيسة ، وأن هذه الامور تسوسى في المستقبل . وأخيراً تم الاتفاق على أن يظل فيصل في المدينة المجاهدين ، بدل أخيه ثم يسير بهم إلى سيناء .

وفي صباح أول يونيو سنة ٩٦٦ ، غادر على المدينة الى معسكر المجاهدين في سيدنا حمزة ، بعدما ودع فخري باشا ، على ان يقضي هنالك الليل، ويسافر في الغد الى مكة ، ورافقه فيصل في ذهابه ، على ان يعود الى و حيث أن رجال الحكومة ، أساؤوا فينا الظن ، ولما كان ذلك يحول دون الاستمرار في التعاون مع الحكومة ، فقد عدنا إلى مكة بناءً على البرقية التي تلقيناها من والدنا لعدم استطاعتنا البقاء ،

وركبا على الفور مع حاشيتهما و٢٠٠ هجان ، قاصدين مكة ، فسلكا الطريق الشرقي ، وظلا في مسيرهما حتى بلغا الحانق ، (إحدى المراحل على طريق المدينة – مكة ) فنزلا فيها ، وفي صباح ٣ منه ، عادا الى ببار على قرب المدينة ، وأرسلا الرسل الى القبائل يدعوانها لموافاتهما . ولم ينقض أسبوع ، حتى تجمع لديهما نحو ستة آلاف مقاتل ، فهاجما سكة الحديد بين محطة المدينة ، ومحطة المحيط يوم ه منه ، وفيها دارت أول معركة بن العرب والترك .

وعاد هذا الجيش في الغد ، فهاجم محطة المحيط نفسها ، فخرج فخري باشا بالذات للقتال على وأس قوات كبرى ، واشتبك مع العرب في معركة استمرت من الفجر الى الظهر ، وانتهت بارتداد العرب حتى ببر الماشي لنفاد ذخائرهم ، ثم ارتدوا الى «الغدير »، وهنالك افترق الاخوان ، فذهب فيصل الى جهة ينبع ، وظل على وحده يوالي الاستعداد تأهباً لمواصلة القتال .

وننقل من مذكرات جمال باشا ، بعض ما جاء فيها عن هذا الحادث الحطير ، قال :

و لما وصل فيصل الى المدينة ، كتب إلي معرباً عن سروره ، لان أخاه علياً سيقابلني قريباً . وحيث ان الشريف حسبن ، سألني أن أرسل اليه مبلغاً من النقود لإنفاقه على المجاهدين ، أبرقت إلى محافظ المدينة بأن يسلمه ما طلب ، وذلك قبل الثورة بيومين » ، ويقول السيد نسيب البكري،

انهم ساموا فيصل يومئذ ١٨ الف بندقية و ٢٠ الف ايرة عنمانية ذهباً . ثم قال جمال في مذكراته : « وبينما أنا في بيروت يوم ٢ يونيو سنة ٩١٦ ، حادثني فخري باشا تليقونياً من المدينة ، وقال لي : مازاات علاقاتي حسنة مع الشريفين علي وفيصل ، منذ وصولي الى هنا . وقد دعواني أمس لزيارة مقام سيدنا حمزة (ضاحية المدينة) ، حيث معسكر الجماهدين . فذهبت وتغدينا معاً ، ولعب هؤلاء ألعاب القروسية وأنشدوا الاناشيد الحماسية . ودعيت مساء الى منزل الشريف علي ، فقضيت وقتاً فيه . ومع اننا اتفقنا على ان تسافر أول كتبية من كتائب المجاهدين في هذين اليومين الى درعا . فقد تغير الموقف صباح اليوم التالي تغيراً في هذين اليومين الى درعا . فقد تغير الموقف صباح اليوم التالي تغيراً كبيراً فقد جاءني أحد رجال الشريف علي ، واعطاني ثلاث رسائل : الاولى لي ، والثانية والثالثة من الشريف حسين ، احداهما لك ، والثانية للصدر الاعظم ، وبما انها مكتوبان بالارقام ، فقد عجلت بارسالهما اليك . أما الرسالة الموجهة الي فهذا ما جاء فيها :

و بناء على الاوامر الصادرة من والدي ، سيقف نقل المجاهدين الى فلسطين ، ولهذا عقدت النية على العودة بالموجودين الى مكة ، بدلاً من ضياع الوقت هنا . وأني آسف لاضطراري الى الرحيل بدون وداتك ، فأرجو قبول عذري » .

وقال الشريف حسين في كتابه الى جمال : انه يعتذر عن عدم استطاعته الاشتراك في حملة القناة ، قبل ان تجاب المطالب التي طلبها في برقيته ، وقبل ان تكف الحكومة عن اتباع خطة الاتهام حوله ، وقال في رسالته للصدر الاعظم : « انه لا يعرف اي الرجلين يصدق : أهذا السياسي الذي يتعامل معه مباشرة ( يريد جمال ) ، ولطالما أظهر المجاملة والود ، او ذاك الذي استعمل معه الفاظاً مهينة جارحة ( يريد أنور ) والطالب التي طلبها من انور قبل شهرين .

ويقول جمال ايضاً ، انه تلقى رسالة بالارقام ، من الشريف فيصل وكان قد سلمه مفتاحاً قبل سفره الى الحجاز قال فيها : « لقد صدر الامر بوقف نقل المجاهدين الى سورية ، لاسباب اؤمل أن أبسطها لك شخصاً منى تشرفت بلقائك . وقد ساءتني كثيراً الحالة الجديدة التي نشأت ، ولما كان من بواعث الالم ، ان لا تقع عيني عليك ثانية ، قبل تسوية الأمور ، تسوية مرضية ، فأتشرف بإخسادك أنى ذاهب إلى محكة ، لقضاء بعض الوقت » .

وكان هذا آخر اتصال بين الاشراف والترك الاتحـــاديين . وقال القائلون يومئذ ، ان الذكاء العربي تغلب على الذكاء التركي وصرعه ، فقد استطاع الاميران بذكائها ، الافلات من قبضـــة الترك الحديدية بسهولة ، مع انها لم يكونا سوى وهينة لمنع وقوع الثورة .

### نصوص المكاتبات السرية بين الحسين والانكلير

في يوم ١٤ يوليو سنة ١٩١٥ ، (٢٨ رمضان سنة ١٣٣٣) ، وبعد انقضاء نحو سنة على إعلان الحرب العظمى ، بذل الانكليز خلالها كثيراً من الجهود لجذب العرب إلى محورهم ، وضمهم إلى زمرتهم ، وبعد أن نقض الحسين يده من التوك الذين أبوا الاستجابة لمطالبه ، وبعد أن وثق من تأييد السوريين له \_ في هذا اليوم بالذات ، أرسل اول كتاب رسمي إلى السر هنري ماكما هون ، نائب ملك انكاترا بمصر ، فكان ذلك بدء المكاتبات الرسمية بينها ، وقد استمرت حتى يوم ١٠ مارس سنة ١٩٦٦ ، وختمت بكتاب من هذا اليه ، وبلغ عددها عشراً ، واستغرق تبادلها نحو بكتاب من هذا اليه ، وبلغ عددها عشراً ، واستغرق تبادلها نحو غانية أشهر .

ويرجع سبب هذا التطويل في رأينا ، الى ثلاثة عوامل جوهرية وهي: ١ – صعوبة المواصلات ، وقلة وسائلها ووسائطها ، يومئذ خصوصاً وكان الترك لا يزالون في الحجاز .

عدم وجود سلطة كافية ، لدى نائب الملك للرفض أو القبول ،
 فقد كان عليه ان يوسل ما يتلقاه من رسائل ومقترحـــات الى لندن ،
 فتضع الجواب ، وتبعث به اليه ، فيحمله الى الحسين .

٣ ــ عدم وجود مبــــادىء محددة ومرسومة ، متفق عليها مقدماً

تدور المباحثات في اطارها . وهذا هو العامل الأول والأخير ، في الفشل والاخفاق الذي تبدى في النهاية .

لقد دخل الحسين المكاتبات ، وكان يجهل كل شيء عن الانكليز واخلاقهم واساليبهم ، معتقداً انهم على أتم استعداد لاجابته الى كل ما يطلب ، وربما فوق كل ما يطلب ، اعتاداً على وعودهم ، البراقة ، الحداعة ، ولذلك رأيناه في مذكرته التي ألحق بها كتابه الاول ، يطلب الاعتراف بدولة عربية مستقلة برئاسته ، رسم حدودها ، وحدد قطاعاتها ، وخطط سياستها ، وخرب لهم مهلة ٣٠ يوماً ، القبول او الرفض ، بما يعد تسرعاً زائداً .

ولا نرتاب ، في انه أصيب بشيء غير قليل من خيبة الامل ، حينا جاءه رد المندوب ، وفيه بأن الوقت وقت حرب ، لا يتسمع لبحث مسائل الحدود وغيرها . وطالت المكاتبات وامتدت ، وحاول الحسين في بعض مراحلها أن يكون مرناً ، علم ينال بعض ما يويد ، ولكن القوم ظلوا ثابتين في موقفهم ، فما أنالوه وعداً صريحاً عدداً ، وما اعطوه إلا ما أرادوه .

وشرع الترك ، قبل ان تشرف المكاتبات على نهايتها ، في حشد قوات كبيرة في المدينة ، جاؤوا بها على جناح السرعة من غاليسيا ومن رومانيا ، يعد ان انتهى القتال فيها ، ومع انهم كانوا يعلنون ويعيدون ويبدون ، بأن الغاية من هذا الحشد ، هو إرسال القوة المحشودة الى اليمن ، بما لم يقنع الحسين وعده موجهاً ضده ، يبغون من ورائه الوصول الى مكة واعتقاله وابنائه ، والحلاص منهم ، فعجل في إعلان الثورة ، قبل الوقت الذي كان محدداً لاعلانها ، وقبل إقام الاستعدادات التي كان لا بد من إقامها

والآن ، هذه هي المكاتبات بنصها ، ﴿هي تنشر كاملة للمرة الاولى .

من الشريف ، الى ماكما هون .

بسم الله الرحمن الرحيم .

مكة في ٢٨ رمضان سنة ٣٣٣ ، ( ١٤ يوليو سنة ٩١٥ ) . لصاحب السمادة والرفعة نائب جلالة الملك عصر سلمه الله .

أقدم لجنابكم العزيز ، أحسن تحياتي الودية واحتراماتي ، وأرجو ان تعملوا كل ما وفي وسعكم لتنفيذ المذكرة المرسلة الميكم طيه ، المتضمنة الشروط المقترحة ، المتعلقة بالقضة العربية .

وأود بهذه المناسبة ، أن اصرح لحضرتكم ولحكومتكم ، انه ليس هناك حاجة لان تشغلوا أفكاركم بآراء الشعب هنا ، لانه بأجمعه ميال إلى حكومتكم بحكم المصالح المشتركة ، ثم يجب الا تتعبوا أنفسكم بإرسال الطائرات ، ورجال الحرب لإلقاء المناشير ، واذاعة الشائعات كما كنتم تفعلون من قبل ، لان القضية قررت الآن .

واني لأرجوكم هنا ، ان تفسحوا الجمال امام الحكومة المصرية لكي ترسل الهدايا المقررة من الحنطة للأراضي المقدسة ( مكة والمدينـــة ) التي اوقف إرسالها منذ العام الماضي

وأود أن الفت نظركم ، الى ان إرسال هدايا هذا العام ، والعــام الفائت سيكون له أثر فعال في توطيد مصالحنــا المشتركة ، واعتقد ان هذا يكفي لاقناع وجل ذكي مثلكم . واطال بقاءكم .

حاشية – أرجو الا تزعجوا أنفسكم بارسال اي رسالة ، قبل أن تروا نتائج اعمالنا هنا ، حالاً الجواب على مذكرتنك ، وما تتضمنه ، ونرجو ان يكون الجواب بواسطة رسولنا ، كما نرجو ان تعطوه بطاقة منكم ، ليسهل عليه الوصول اليكم ، عندما نجد حاجة لذلك .

<sup>(</sup>١) اسم هذا الرسول الشبخ محمد عارف بن عريفان .

لما كان العرب بأجمعهم دون استثناء ، قرروا في الاعوام الاخيرة ان يعيشوا ، وان يفوزوا بجريتهم المطلقة ، وان يتسلموا مقاليد الحكم نظرياً وهملياً بأيديهم ، ولما كان هؤلاء قد شعروا وتأكدوا ، ان مصلحة حكومة بريطانيا ان تساعدهم وتعاونهم ، للوصول الى امانيهم المشروعة ، وهي الاماني المؤسسة على بناء شرفهم ، وكرامتهم ، وحياتهم .

ولما كان من مصلحة العرب ان يفضلوا مساعدة حكومة بويطانيا عن الية حكومة الخرى ، بالنظر لمركزهم الجغرافي ، ومصالحهم الاقتصادية وموقفهم من حكومة بويطانيا .

وبالنظر لهذه الاسباب كلها ، يرى الشعب العربي ، انه من المناسب ان يسأل الحكومة البريطانية ، اذا كانت ترى من الموافق ان تصادق مواسطة مندوبها او بمثليها على الاقتراحات الاساسية التالية :

المناك المربية من ادنـــة حتى الخليج الفارسي شمالاً ، ومن بلاد فارس حتى خليج البصرة شرقــاً ، ومن المحيط الهندي للجزيرة جنوباً ، يستثنى من ذلك عدن التي تبقى كما هي ، ومن البحر الأحمر ، والبحر المتوسط حتى سيناء غرباً .

توافق انكاترا ايضاً على إعلان صفته خليفة على المسلمين .

٣ – تتعاون الحكومتان الانكايزية والعربية ، على مجابه كل قوة تهاجم أحدد الفريقين ، وذلك حفظاً لاستقلال البلاد العربية ، وتأميناً لافضلية إنكاترا الاقتصادية فيها . على ان يكون هذا التعاون في كل شيء في القوة العسكرية والبحرية والجوية .

إذا تعدى احد الفريقين على بلاد ما ، ونشب بينه وبينها قتال وعراك فعلى الفريق الآخر ، ان بلزم الحياد ، على ان هذا المعتدي اذا رغب في إشراك الفريق الآخر معه ، ففي وسع الفريقين ان يجتمعا معاً ، وان يتفقا على الشروط .

ه - يجب على إنكلترا ان تعترف بالغاء الامتيازات الاجنبية في البلدان العربية ، وان تساعد حكومة الشريف في مؤتمر دولي لتأكيد هذا الالغاء\.

مدة الاتفاق في المادتين الثالثة والرابعة ، من هذه المساهدة خمس عشرة سنة ، واذا شاء احد الفريقين تجديدها عليه ان يطلع الفريق الآخر على رغبته قبل انتهاء الانفاقية بعام .

هذا ولما كان الشعب العربي بأجمعه ، قد اتفق والحمدالله ، على بلوغ الغاية وتجقيق الفكرة مها كافه الامر ، فهو يوجو من الحكومة البريطانية ان تجيبه سلباً او إيجاباً في خلال ثلاثين يوماً من وصول هذا الايتواح ، وأذ انقضت هذه المدة ، ولم يتلق من الحكومة جواباً ، فإنه يحفظ لنفسه حربة العمل كما يشاء .

وفوق هذا ، فاننا نحن عائــلة الشريف نعتبر أنفسنا ــ اذا لم يصل الجواب ــ احراراً في القبول والتنصل من كل التصريحات والوعود السابقة التي قدمناها بواسطة على افندي ٢ .

**- ۲** -

من مكاهون الى الشريف حسين مصر في ١٩ شوال سنة ١٣٣٣ ( ٣٠ أغسطس سنة ٩١٥ )

 <sup>(</sup>١) هذه الفقرةغير موجودة في النص العربي المنشور،وقد وردت في النص الانكليزي وحده.
 (٢) هو الناجر البهائي و الايراني ، وقد ورد ذكره و اسمه من قبل .

إلى الحبيب النسيب سلالة ألاشراف وتاج الفتخار ، فرع الشجرة النبوية ، والمحدية ، صاحب المقام الرفيع ، والمحالة السامية ، السيد ابن السيد ابن السيد ابن السيد الجبل دولة الشريف حسين باشا ، سيد الجبيع ، أمير مكة المكرمة ، قبلة العالمين ، ومحط وحال المؤمنين الطائعين ، همت بركته الناس أجمعين .

بعد رفع مرسوم وافر التحيات العاطرة ، والنسليات القلبية الحالصة ، من كل شائبة الحرص ، اعرض ان لنا الشرف ، بتقديم واجب الشكر لإظهاركم عاطفة الاخلاص والاحساسات نحو اذكائرا ، وقد سرانا علاوة على ذلك ، ان نعلم ان سيادتكم ورجالكم ، برأي واحد وعقيدة واحدة ، وهي ان مصالح العرب ، هي مصالح انكائرا ، ومصالح انكائرا ، هي مصالح العرب .

وأود بهذه المناسبة ان اؤكد لكم ، ما قاله اللورد كتشنر في الرسالة التي وصلتكم بواسطة على افندي ، وهي الرسالة التي اوضع لكم فيها بصراحة ، اعتراف انكاترا باستقلال البلاد العربية وسكانها ، وموافقتنا على ان يكون الخليفة عربياً ، عندما تعلن الخلافة ، ونصرح مرة أخرى ان حكومة صاحب الجلالة تميل الى ان يكون الخليفة ، عربياً عربق العروبة.

اما ما يتعلق بالحدود ، فقد يكون بحثنا في مثل هذه النفاصيل - والوقت قصير ، والحرب قائمة ، سابقاً لاوانه ، وخاصة ان تركيا لاتزال تحمل قسما كبيراً من الاراضي التي اشرتم اليها في اقتراحكم احتلالاً تاماً.

ثم يجب ان اضيف الى ذلك ، انني علمت بدهشة ، وألم ان بعض العرب ، في هذه الأقسام لا يرغبون في مساعدتنا ، بل يقدمون مساعدتهم الفعلية بالسلاح للالمان والاتراك ، أعني المهدامين الجدد ، والظالمين القدماء . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فأنا على استعداد لان نوسل لفخامتكم المنح المطلوبة للاراضي المقدسة ، حالما تعلموننا كيف واين

ترغبون تسلمها ، ونحن نهيىء الاسباب اللازمة ، ليتمكن وسولكم من الوصول الينا بكل آمان والسلام .

وتفضلوا بقبول فائق احتراماتنا .

دا . ه . ما كما هون ،

- 4 -

من الشريف الى ماكاهون •

مكة في ٢٩ شوال سنة ١٣٣٣ ( ٩ سبتمبر سنة ٩١٥ ) لصاحب السمادة والرفعة نائب جلالة الملك بمصر سلمه الله ٠

عزيد السرور والغبطة ، تلقيت كتابكم المـــؤرخ في ١٩ شوال وطالعته بكل احترام واعتبار رغم شعوري بغموضه وبرودته ، وتردده فيا يتعلق بنقطتنا الأساسية اي نقطة الحدود .

وأرى من الضروري ، ان اؤكد لسعادتكم اخلاصنا نحو بريطانيا ، واعتقادنا بضرورة تفضيلها على الجميع في كل الشؤون ، وفي اي شكل، وفي اية ظروف ، ومجب ان اؤكد لكم ايضاً ، ان مصالع اتباع ديانتنا كلها تنطلب الحدود التي ذكرتها لكم .

ويعذرني فخامة المندوب ، إذا قلت بصراحة ان ، السبرودة ، ور التردد ، اللذين ضمنهما كتابه فيا يتعلق بالحدود ، وقوله ان البحث في هذه الشؤون ، إنما هو إضاعة للوقت ، دان تلك الاراضي لاتزال بيد الحكومة التي تحكمها – ليعذرني فخامته اذا قلت ، ان هذا كله يدل على عدم الرضاء او على الفتور ، او على شيء من هذا القبيل ، فان هذه الحدود المطلوبة ليست لرجل واحد نتهكن من ارضائه او مفاوضته بعد الحرب ، بل هي مطالب شعب ، يعتقد ان حياته في هذه الحدود وهو متفق بأجمعه على هذا الاعتقاد ، وهذا ما جعل الشعب ، يعتقد انه من الضروري البحث في هذه النقطة قبل كل شيء ، مع الدولة التي يثقون الضروري البحث في هذه النقطة قبل كل شيء ، مع الدولة التي يثقون

بها كل النقة . ويعلقون عليها كل الآمال ، وهي بريطانيا العظمى . واذا اجمع هؤلاء على ذلك ، فاغا يجمعون عليه في سبيل الصالح المشترك ، وهم يرون انه من الضروري جداً ان يتم تنظيم الاراضي المجزأة ، ليعرفوا على اي اساس يؤسسون حياتهم ، كيلا تعارضهم انكلترا او احدى حليفاتها في هذا الموضوع ، بما يؤدي الى نتيجة معاكسة ، الأمر الذي حرمه الله .

وفوق هذا ، فان العرب لم يطلبوا \_ في تلك الحدود \_ مناطق يقطنها شعب اجنبي ، بل هي عبارة عن كلمات وألقاب يطلقونها عليها . أما الحلافة ، فان الله يوضى عنها ، ويسر الناس بها .

واني على ثقــة ، يا صَاحَب الفخامة ، انكم لا تشكون قط بأني لست انا شخصياً الذي يطالب بتلك الحدود ، التي يقطنها عرب مثلنا ، بل هي مقترحات شعب بأسره ، يعتقد انها ضرورية لتأمين حياته الاقتصادية. أولس هذا صححاً ، يا فخامة الوزير .

وبالاختصار ، فأننا ثابتون في الحلاصنَّ ، ونصرح بكل تأكيد بقضيلنا لكم على الجميع ، اكنتم راضين عنا – كما قبل – او غاضين . ان ما يتعلق في قولكم ، بأن من شعبنا لايزال يبذل جهده في

سبيل تأمين مصالح الاتراك ، فبلا اظن أن هبذا يبرر و البرودة ، و و التردد » اللذين شعرت بهما في كتابكم فيا يتعلق بمرضوع الحدود ، الموضوع الذي لا اعتقد ، أن رجلًا مثلكم ثاقب الرأي ، ينكر أنه ضروري لحياتنا الادبية والمادية .

وانا حتى الساعة ، لا ازال اعتقد ما تأمر به الديانة الاسلامية في كل عمل اقوم به ، وأراه مغيداً وصالحاً لبقية المملكة ، واني سأستمر في هذا ، الى ان يأمر الله بغير ذلك .

وأود هنا يا صاحب الفخامة ، ان اؤكد لكم بصراحة ان جميع الشعب ، ومن جملته هؤلاء الذين تقولون انهم يعملون لصالح تركيب

والمانيا ، ينتظر بفادع صبر ، نتائج هذه المفاوضات المتوقفة على موافقتكم أو رفضكم قضية الحدود ، وقضية المحافظة على ديانتهم ، وحمايتهم من كل أذى او خطر .

وكل ما تجده الحكرمة البريطانية موافقاً لسياستها، في هذا الموضوع، فما عليها الا تعلمنا به ، وأن تدلنا على الطريق التي يجب ان نسلكها .

#### -1-

### من مأكاهون الى الشريف

القاهرة في ٢٤ اكتوبر سنة ٩١٥ ( ١٥ ذي الحجة سنة ١٣٣٣ ). الى شريف مكة مع الالقاب .

تلقيت كتابكم المؤترخ في ٢٩ شوآل ، بكثير من الغبطة والسرور وكان للعبارات الودية المخلصة ، آلتي وردت فيه اكبر تأثير في نفسي .

وانه ليؤسفني ، انكم لاحظم في كتابي الأخير ، وحديثي عن قضية الحدود ، سُبئًا من البرودة والتردد ، مع انني لم اكن اقصد ذلك ، بل كنت اود أن اقول بأن الوقت لم مجن بعد البحث فيها مجنًا منتجًا .

هذا كل ما اردت قوله ، وقد ادركت من كتابكم الاخير انكم تعلقون اهمية كبرى على قضية الحدود ، وانكم تعلونها من المسائل الحيوية ، فأرسلت مضمون كتابكم الى الحكومة البريطانية ، وانه ليسرني أن ارسل البكم البيانات التالية ، التي ائق كل الثقة انها ستفوذ برضائكم .

ان مرسين واسكندرون وبعض الأقسام السورية ، الواقعة غرب دمشق وحمص وحماه وحلب لا يمكن ان يقال انها عربية محضة .

فيجب ان 'تستثني من الحدود التي ذكرتموها ، ونحن على استعداد الموافقة على تلك الحدود ، على اساس هذه التعديلات ، على ان لا ننقض شيئاً من اتفاقاتنا مع الزعماء العرب .

اما الاراضي التي تستطيع إنكلترا العمل فيها بمل، الحرية ، ودون ان توقع ضرراً بحليفتها فرنسا ، فان لي السلطة التامة ، باسم حكومة صاحب الجلالة ، ان اعطيكم الثامينات التالية جواباً على كتابكم .

ا ـ ان انكائرا مستعدة ـ على اساس تلك التعديلات ـ ان تعترف باستقلال العرب، وتقديم المساعدة لهم في الحدود التي افترحها شريف مكة.

٢ - نحمي بريطانيا ، الاراضي المقدسة من كل اعتداء خارجي
 وتعترف بوحدتها .

٣ - تقدم بريطانيا العرب عند الحاجة - كل مساعدة او نصيحة تلزم ، وتعاونهم في تشكيل افضل شكل من اشكال الحكومات في مختلف البلاد العربية .

هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى ، فان العرب يوافقون على الاقتصار على استشارة ومعونة وادارة بريطانيا العظمى وحدها. ويرضون ان يكون جميع الموظفين الذين يحتاجون اليهم لتنظيم دوائر بملكتهم من التبعة الانكليزية.

أما ما يتملق بولايتي البصرة وبغداد ، فان العرب يعرفون ان مركز انكاترا ومصالحها فيها - تتطلب شكلًا إدارياً خاصاً . ومراقبة خاصة للمحافظة على تلك الانحاء من الاعتداءات الحارجية وتأمين راحة واطمئنان السكان ، وتوطيد مصالحنا المشتركة فيها :

واني على ثقة ، بان هذا التصريح ، يجعلكم أبعد ما تكونون عن الشك في عطف بريطانيا على اماني اصدقائها والتقليديين ، العرب، ويؤدي حما الى التحالف والعمل على طرد الاتراك من البلاد العربية ، وانقاذ العرب من النير التركي ، الذي كان وما يزال يضغط على اعناقهم منذ اعوام.

لقد قصرت كتابي هذا ، على الشؤون العظيمة الاهمية ، فاذا كان لديكم شؤون اخرى ترغبون في المذاكرة بشأنها ، ولم أشر اليها ، في كتابي هذا ، فان في وسعنا البحث فيها في فرصة مناسبة في المستقبل . وقد تلقيت بالسرور والرضا ، نبأ وصول المحمل الشريف ، والهدايا

المرسلة بكل دقة ونظام ، بفضل التعليات والارشادات القيمة التي قدمتموها ، وذلك بالرغم من الاخطار والمصاعب التي خلقتها الحرب الحاضرة .

أرجو أن يعيد الله السلام والأمان والحرية سريعًا الى جميع الشعوب . لقد ارسلت البكم هذا ، بواسطة رسولكم النشيط الامين الشيخ محمد عارف بن عريقات ، وهو يطلعكم على بعض الشؤون التي لم أذكرها في كتابي .

**-0-**

من الشريف الى ماكماهون

بسم الله الرحمن الوحيم

مكة في ٢٤ ذي الحجة ١٣٣٣ ( ٥ نوفمبر سنة ٩١٥ ) .

الى السر هنري ماكهاهون ( مع الالقاب ) .

لقد تلقيت بسرور كتابكم الكريم المؤرخ في ١٥ ذي الحجة ، وها أنا اجيبكم عليه بما يلي .

١ – رغبة في تسهيل الاتفاق وخدمة الاسلام ، واجتناب كل ما من شأنه تعكير صفو المسلمين ، واعتاداً على صفات بريطانيا العظمى ، ومواقفها الحميدة فاننا نتنازل عن اصرارنا في ضم مرسين وأدنة الى المملكة العربية ، اما قضية حلب وبيروت وسواحلها فهي عربية صرفاً ، وليس هناك فرق بين المسلم العربي ، والمسيعي العربي ، فكلاهما من نسل واحد .

٧ - لما حكان العراق قسماً من المملكة العربية ، وكان مركز حكوماتها في عهد علي بن ابي طالب والحلفاء الذين تبعوه ، ولما كان هذا القطر مهداً لحضارة العرب ومدنيتهم ، وفيه انشئت مدنيتهم الاولى ، وفيه عظمت قوتهم ، فان العرب القريبين والبعيدين ، ينظرون الى هذا القطر نظرة اعتبار خاصة ، ولا يستطيعون ان ينسوا بسهولة تقاليدهم وذكرياتهم. ولذلك اعتقد انه ليس في المستطاع اقناع الشعب العربي بالتناذل عن ولذلك اعتقد انه ليس في المستطاع اقناع الشعب العربي بالتناذل عن

هذا القطر ، انما رغبة منا في تسهيل الاتفاق واعتادا على عهودكم في المادة الخامسة من كتابكم ، وحفظاً لمصالحنا المشتركة في هذا القطر فقد نرافق أن فترك لمدة قصيرة الاراضي التي تحتلها الجيوش البريطانية ، تحت ادارة انكلترا لقاء مبلغ من المال يدفع كتعويض عن مدة احتلال تلك المنطقة واحترام اتفاقكم مع شيوخها .

وادا كنتم ترغبون في الاسراع بالثورة فاننا نوى امامنا كثيراً من المخاوف.
 وادل ما نخشاه أن يقوم مسلمو الطرف الآخر ، ويلوموننا على حركتنا وثورتنا على حكومة اسلامة .

ثم هناك امر آخر نخشاه ، وهو اننا اذا وقفنا في وجه النرك ووراءهم جميع القوات الالمانية ، فاننسا لا نستطيع ان نعرف ، اذا كان من الملكن ، ان تضعف احدى الدول المتحسالفة ، وتطلب الصلح ، فهل قتركنا انكلترا وحدنا امام الترك ام لا !

فاذا تم هذا ، وبقي العرب وحيدين ، فماذا نصنع ?

إلى الترك لا يكادون يروننا وحيدين ، حتى يعمدوا الى الانتقام
 منا ، فيعبثوا بجقوقنا المادية والمعنوبة ، ويعتدوا على شرفنا وكرامتنا
 عساعدة حليفتهم المانيا .

هذه أمور يجب النظر اليها منذ الآن ، بعين الاعتبار لان لها علاقة خاصة بقضيتنا .

ه – عندما يعرف العرب ان حكومة بويطانيا العظمى ، وهي حليفتهم لا تدعهم وحدهم عند انتهاء الحرب، وعقد معاهدة الصلح، وتمد يدها دوماً لمساعدتهم والدفاع عنهم ، عندئذ يخوضون غمار الحرب بنفس مطمئنة لا يشوبها شيء من الحوف والحذر .

٦ ان كتابنا المؤرخ في ٢٩ شوال سنة ١٣٣٣ ، يغنينا على ما اعتقد ، عن إعادة رأينا ، فيا يتعلق بالمادتين التالئة والرابعة من كتابكم الاخير ، بشأن الادارة والاستشارة الحكومية والموظفين ، على ان لا

بكون كما صرحتم ، تدخل في الشؤون الداخلية .

 ٧ – اننا ننتظر وصول جوابكم النهائي الصريح على هذه الاقتراحات باسرع ما يمكن ، فقد أبدينا كل تساهل في المؤضّوع ، في سبيل الوصول الى اتفاق يرضي الفريقين .

ونحن نعرف ان نصيبنا من هذه الحرب ، اما نجاح يضمن العرب حياة تتفق وتاريخهم القديم ، او انقراض في سيل الوصول الى أمانيهم ومطالبهم .

ولو لم اكن اعرف ، ان العرب بأجمعهم مستعدون التضعية بادواحهم في سبيل الوصول الى أمانيهم ، لكنت افضل ان اصعد الى وأس جبل وانزوي فيه . ولكن العرب بأسرهم ، يلحون علي " بأن اقود حركتهم حتى النهاية . وليحفظكم الله وينصركم .

-7-

من ماكماهون الى الشريف

القاهرة في ١٣ دسمبر سنة ٩١٥ ( ٩ صفر سنة ١٣٣٣ ) . الألقاب

وبعد ، فقد وصلني كتابكم الكريم ، تاريخ ٢٤ ذو الحجة سنة ١٣٣٣ وسرني ما رأيت ، من قبولكم اخراج ولايتي مرسين وأدنة من حدود البلاد العربية ، وقولكم ان العرب مستعدون ان مجترموا ويعترفوا بجميع معاهداتنا مع رؤساء العرب الآخرين ، يعلم منه انه يشمل البلاد الداخلة في حدود المملكة العربية ، لان حكومة بريطانيا العظمى لا تستطيع ان تنقض انفاقات ابرمت بينها وبين اولئك الرؤساء .

أما بشأن ولايتي حلب وبيروت ، فحكومة بريطانيا العظمى ، قد فهمت كل ما ذكرتم بشأنهما ، ودونت ذلك عندها بعناية تامة ، ولكن لما كانت لفرنسا حليفتها مصالح داخلة فيهما ، فالمسألة تحتاج الى نظر وثيق وسنخابركم في هذا الشأن ، مرة آخرى في الوقت المناسب .

ان حكومة بويطانيا العظمى – كما سبق فاخبرتكم – مستعدة لأن تعطي كل الضانات والمساعدات التي في وسعها الى المملكة العربية . ولكن مصالحها في ولاية بغداد ، تتطلب إدارة قوية ثابتة ، واننا نستصوب غاماً دغبتكم في اتخاذ الحذر ، ولسنا نويد ان ندفعكم الى عمل سريع ، وبما يعرقل نجاح اغراضكم ، ولكننا في الوقت نفسه نوى من الضروري جداً ، ان تبذلوا كل مجهوداتكم ، في جمع كلمة الشعوب العربية حصول غايتنا المشتركة ، وان تحثوهم على ألا يمدوا يد المساعدة لإعدائنا بأي وجه كان .

وقد فوضت ان أبلغ دولتكم ، ان تكونوا على ثقة من ان بريطانيا العظمى لا تنوي ابرام اي صلح كان ، إلا اذا كان ضمن شروطه الاساسة حرية الشعوب العوبية ، وخلاصها من سلطة الألمان والترك .

هذا ، وعربوناً على صدق نيتنا ، ولاجل مساعدتكم في مجهوداتكم في مجهوداتكم في سبيل غايتنا المشتوكة ، فإنني مرسل مع رسولكم الامين مبلغ عشرين الف جنيه . وأقدم في الحتام عاطر التحيات القلبية .

- v -

من الشعريف الى ماكاهون

بسم الله الرحمن الرحيم .

مكة في ٢٧ صفر سنة ١٣٣٢ ( اول يناير سنة ٩١٦ ) .

تلقينا كتابيكم المؤرخين و صفر ، فسرني ما جاء فيهما ، وذهب ماكان يقلقني .

واظن ان فخامتكم قد ادركتم ، بعد وصول الشريف محمد فاروق واجتماعه اليكم ، بان اعمالنا حتى الآن لم تكن لغايات وميول شخصية ، بل ان كل شيء كان نتيجة مطالب شعبنا، ورغائب شعبنا ، وانسا لسنا سوى ناقلين ومنفذين لرغائب الشعب وإلحاحه .

وهذه الحقائق ، هي دوماً في فكري ، واهتم لهــــا كل الاهتمام ، وأرجو انها تجد في نفوسكم مكانها من الاعتبار والانتباه .

أما ما يتعلق بقضية العراق ، وقضية التعويض الذي اقترحناه لقاء احتلاله ، فإنني رغبة في تقوية ثقة بريطانيا بنوايانا وغاياتنا في القول والعمل ، أدع أمر تقدير المبلغ إلى حكمتها وعدالتها .

أما ما يتعلق بالأقسام الشمالية ومرافئها ، فقد ابدينا لكم في كتابنا السابق ، اقصى ما يمكن ان نوافق عليه من تمديلات ، ونحن لم نتساهل الا لتحقيق الرغائب التي يريدها الله العلي القدير ان تتحقق .

وهذا الشعور ، هو الذي حدانا لان نتجنب كل ما من شأنه ان يسيء الى تحالف انكلترا وفرنسا ، والاتفاق المعقود بينهما ، خلال هذه الحرب ومصائبها ...

\*

الى هنــا ينتهي النص العربي ، وهو ناقص ، وقد وجـــــدنا له تتمة بالنص الانكايزي ، فترجمناها فيما يلى :

وعلى كل ، فاننا نرى من واجبناً ان نؤكد لكم ، اننا سنطلب الميكم في اول فرصة ، بعد انتهاء الحرب ما ندعه الآن لفرنسا في بيروت وسواحلها .

ولست أدى حاجة لألفت نظركم ، الى ان خطتنا هي أضمن لمصالح بريطانيا من خطة بريطانيا على مصالحنا ، ونعتقد ان وجرد هؤلاء الجيران سيقلق افكارنا في المستقبل كما يقلق افكارها . وفوق هذا ، فان الشعب البيروتي ، لا يرضى قط بهذا الابتعاد والانزواء، وقد يضطرنا لاتخاذ تدابير قد يكون من شأنها، خلق متاعب جديدة تفوق في صعوبتها المتاعب الحاضرة .

ويستطيع معالي الوزير وحكومته ، ان يثقا كل الثقة بأننا لانزال عند قولنا ، وعزيتنا ، وتعهداتنا ، التي عرفها المستر ستورس عنا منذ سنتن .

ونحن ننتظر اليوم ، الفرصة السانحة التي تناسب موقفنا ، وخاصة فيا يتعلق بالحركة التي اصبحت قريبة ، والتي يدفعها القدر الينا بسرعة ووضوح ، وستكون حجة لنا نحن ، والذين يوون وأينا – في العمل ضد تركيا – دون ان نتعرض للوم أو نقد .

واكرر القول ، بأن اعتقادنا وتأكدنا من ان مصالحنا مشتركة ، بل ومتشابهة ايضاً هي السبب الذي أدى بنا الى الاهتام بالمفاوضة مع بريطانيا وحدها دون غيرها من الدول ، وبناء عليه ، فانه من المستحيل ان نسمع باي حط من كرامتنا ، بان نعطي لفرنسا أو اية دولة اخرى قطعة ارض من تلك المناطق .

وعلى كل حال ، فاننا لا نويد ان ندفعكم لاتخاذ إجراء متسرع قد يهدد نجاح هدفنا بالاخطار ، فانه لايحتاج الى تفسير اكثر من معناه ، اللهم إلا اننا سنطلب منكم ، عندما تدءو الضرورة ، بعض اسلعة وذخائر وغيرها .

أعتقد انني اطلت في هذا الكتاب ، وقد الحذت من وقتكم الشيء الكثير ، واسمحوا لي ان أقدم لكم احترامي .

### من ماكماهون الى الشريف

القاهرة في ٢٤ ربيع الأول سنة ١٣٣٤ ( ٣٠ يناير سنة ٩١٦)

الى الشريف مع الالقاب ...

تلقينا بسرور كتابكم المؤرخ في ٢٥ صفر ، بواسطة رسولكم الموثرق به ، وأطلعنا منه على رسالتكم الشفهية ، واننا لنقدر حق التقدير الدوافع التي تقودكم في هذه القضية الهامة ، ونعرف جيداً انكم تعملون لصالح العرب ، وانكم لا ترمون من عملكم الى شيء غير صالحهم وحريتهم.

ولقد عنيت عناية خاصة بملاحظاتكم بشأن ولاية بغداد ، والتعويض وسنبحث هذين الموضوعين باهتام زائد عندما تتم هزيمـــة الاعداء ونصل الى التسويات السليمة .

واما فيما يتعلق بالجهات الشهالية ، فقد كتبت ملاحظة عن رغبتكم في تجنب كل ما من شأنه الاساءة الى تحالف انكاثرا وفرنسا ، وسررت جداً بابداء هذه الرغبة .

وانكم تعرفون جيداً ، اننا مقررون قراراً نهائياً بان لا نسمح باي قدخل \_ مها قل شأنه \_ في اتفاقنا المشترك في ايصال هذه الحرب الى الفوز ، ثم متى انتهت فان صداقة انكلترا وفرنسا ستقوى وتشتد ، وهما اللتان بذلتا الدماء الانكليزية والافرنسية جنباً الى جنب ، في سبيل الدفاع عن الحقوق والحريات .

والآن ... وقد قررت البلاد العربية ، ان تشترك معنا في سبيل هذه العضية الهامة ، فاننا لنرجو الله ان تكون نتيجة هذه الجهود المشتركة ، وهذا التماون ، الوطيد صداقة دائمة تعود على الجميع بالسرور والغبطة . وقد سررنا جداً ، للحركة التي تقومون بها لإقناع الشعب العربي

بضرورة الانضام الى حركتنا ، والكف عن مساعدة اعدائنا . ونترك لفطنتكم وتقديراتكم ، تقرير الوقت المناسب لاتخاذ تدابير اوسع من هذه . إلى هنا ينتهي النص العربي المنشور . ولهذا الكتاب بقية في الاصل الانكليزي ، هذا تعريبها :

ولا شك انكم ستخبروننا ، مع حامل رسالتنا هذه ، باي حـــال نستطيع مساعدتكم ، كما ان طلباتكم ، ستنال داغًا اعتبارنا العاجل .

لا بد انكم مممة ، كيف أن السيد احمد الشريف السنوسي ، قد انخدع بنصيحة قرناء السوء ، واقوال الاعداء ، وستتألمون كثيراً اذا علمتم انه في هذه الآونة ، نسي مصالح العرب ، وانضم الى معسكر اعدائنا ، وكان ذلك من سوء حظه ، ونحن واثقون بأنه سيتبين نتيجة اخطائه هذه قريباً ، والتي ستلحق به وباتباعه الفقراء ، الذين ضلوا وخدعهوا معه وتضرروا أشد الضرر .

نبعث اليكم هذه الرسالة مع رسولنا الطيب ، الذي سيوافيكم بأنبائنا جميعها .

# - 9 -

من الشيريف الى ماكاهون

مكة في ١٤ ربيع الاخر سنة ١٣٣٤ و ١٨ فبراير سنة ١٩١٦ .

إلى صاحب السعادة ...

تلقيت بمزيد السرور والغبطة ، كتابكم الاخير المؤرخ في ٢٥ ربيع الاول سنة ١٩٣٦ ( ٣٠ يناير سنة ١٩١٦ )، واحطت علماً بما جاء فيه ، وسأعمل ان شاء الله لجمع كلمة العرب ، ونبدأ العمل قريباً باذن الله . إلى هنا ينتهي النص العربي المنشـــور . وله تتمة نقلناها من النص

(T) — A1 —

الانكايزي الرسمي وهي :

اولاً \_ لقد ابلغنا سعادتكم ، اننا ارسلنا احد ابنائنا الى سورية ، ليتولى قيادة العمليات الضرورية هناك . وقد استلمنا تقريراً مفصلاً منه يخبرنا فيه ، بان استبداد وطغيان الحكومة هنالك ، جعل الناس يولونها ظهرهم ، بحيث لم يعد لها نصير تعتمد عليه ، سواء اكان ذلك بين صفوف الجند او غيرهم ، اللهم الا قلة لا اهمية لها .

وقال ايضاً: انه ينتظر وصول القوات التي اعلن عنها ، من مختلف الاماكن ، وعلى الاخص من سكان البلاد والمناطق العربية الجاورة ، كحلب ، وجنوبي الموصل ، والتي قد يبلغ مجموعها مئة الف مقاتل على اقل تقدير حسب اقوالهم ، وهو ينوي اذا رأى ان اغلبية القوات التي ذكرت عربية ، ان يبدأ الحركة مستعيناً بها ، واذا ظهر له غير ذلك ، وعرف ان القوات من الترك وغيرهم ، فانه سيرافقها في تقدمها الى قناة السويس ، وعندما يبدأ القتال ستكون حركاته ضدها .

ثانياً – اقترحنا إرسال ابننا الأكبر الى المدينة ، مع قوات كافية لتقوية مركز أخيه ، الذي يوجد الآن في سورية ، والذي توجد أمامه أكمل فرصة ، لتدمير سكة الحديد ، او تنفيذ اية عمليات ، قد تدعو اليها الظروف . وهذه هي بداية الحركة الرئيسية ، ونحن قانعون بهذه البداية ، بعد ان جمعنا عدداً من الجنود للمحافظة على الامن الداخلي في اللاد ، وقد اخترنا هؤلاء من اهل الحجاز فقط ، لأسباب عديدة يطول أمر تعدادها ، ولعل اهمها هي : الصعوبات التي تجابهنا لتأمين الضروريات أمر تعدادها ، ولعل اهمها هي : الصعوبات التي تجابهنا لتأمين الضروريات فم بطريقة سرية وسريعة ، ( هذا مع العلم بان هذا التحفظ ليس ضرورياً ) ، ولتسهيل إحضار النجدات عند الحاجة اليها . هذه خلاصة ما رغبتم في معرفته ، وانا اعتقد ، ان هذا كاف وسنتخذه اساساً ونموذجاً لاجراءاتنا في وجه جميع النغييرات والحوادث التي تقع ، كما سيظهر لنا سير الحوادث في المستقبل ، وبقي علينا ، ان نذكر ما نحتاجه في سير الحوادث في المستقبل ، وبقي علينا ، ان نذكر ما نحتاجه في

الوقت الحاضر .

اولاً – مبلغ ٥٠,٠٠٠ جنيه ذهبي الرواتب الشهرية للجنود الذين جمعناهم ولأمور اخرى ضرورية لا حاجة لشرحها ، ونأمل ان تردنا على وجه السرعة .

ثانياً ــ ٢٠٠٠٠٠ كيس من الأرز و ١٥٠٠٠ كيس من الدقيـــق و ٢٠٠٠ كيس من البن و ١٥٠ كيس من البنك و ١٥٠ كيس من البنك و ١٥٠ كيس من البنك و ١٥٠٠ كيس من السكر و ١٠٠٠ كيس من طراز حديث ، مع ذخيرتها الضرورية و ١٠٠٠ كيس من رصاص البنادق من النموذجين المرفقين ، ورصاص من نوع مارتينا ــ هنري ، ونوع (ازا) اي من الرصاص الذي ينتجه مصنع البنادق في سانت أتين في فرنسا ، لاستخدامه في هذين النوعين من البنادق المرجودة مع قبائلنا ، وإذا ارسلتم ٥٠٠ صندوق من النوعين ، فلن يضع منها شيء .

ثالثاً ــ نفضل ان يجري احضار هذه المـــواد المطلوبة في مينــاء بور سودان .

رابعاً \_ بما ان المواد والمؤن والذخائر التي عددناها اعلاه ، لا نحتاجها إلا بعد بدء الحركة ( وسنبلغكم عن ذلك وسمياً ) ، فيجب ان تبقى جمعيها في المكان المشار اليه سابقاً ، وعندما نحتاجها سنخبر الحاكم هناك. بالمكان الذي يجب ان يوسلها اليه لنستامها ، وعن الاشخاص الذين سيحملون الاوامر لاستلامها .

خامساً ــ اما المال المطلوب ، فيجب ان يوسل حالاً الى الحاكم ببور سودان ، وسنرسل وكيلًا موثوقاً به لاستلامه ، اما على دفعة واحدة ، او على قسطين ، حسب استطاعته وهذه الاشارة (×) ، هي اشارة السر، التى تمكنكم من قبول مبعوثنا .

سادساً ﴿ أَن مُبعُوثُنَا الذِّي سَيْسَتُمُ المَالُ ، سَيْصُلُ اللَّهِ بُورِ سُودَانَ ، خَلالُ ثَلاثَةُ اسابِيعَ ، يعني انه سَيْكُونَ هَنَاكُ فِي هُ جَمَادُ الأُولُ (٩ مارس)

مع كتابنا ، معنوناً باسم الحواجه الياس افندي ، ويقول بأن عليه ( أي الياس ) ان يدفع له بموجب الرسالة اجرة املاكنا ، كما ستحمل الرسالة توقيعنا واضحاً ، ولكننا سنأمره بالسؤال عن حاكم المكان ، الذي ستبلغونه انتم ، أمر وصول الشخص المعتمد منا . وبعد مراجعة الرسالة يجب اعطاؤه الميال ، شريطة ان لا يجري معه اي بحث عن اي أمر يخصنا . نطلب اليكم بالتأكيد ، ان لا تخييروه شيئاً ، وان تحيطوا المسألة بالسرية التامة ، كما يجب ان يعامل الشخص معاملة عادية لا تشير من بعيد او قربب الى مهمته .

ويجب ان لا يخطر على بالكم ، ان اختيارنا لرجل أخر ناتج عن اي عدم ثقة بناقل الكتاب ، بل لتجنب اضاعة الوقت ، لاننا سنعين الناقل لمهمة أخرى ، كما اننا نرجوكم ان لا ترسلوه في باخرة او بطريقة رسمية ، فالوسائل لديه كافية .

سابعا – ان بمثلنا ، حامل كتابي هذا ، قد أمر على وجه التميين بأن يتأكد من وصول هذا الكتاب ، واظن ان مهمته هذه المرة ، قد انتهت لان ظروف الاشياء معروفة من ناحية عامة ، وبالتفصيل لا حاجة تدعو إلى ارسال شخص آخر ، وإذا اردتم بعض معلومات اخرى فستأتي منا ، لأن بمثلنا الآخر ، سيصل اليكم بعد ثلاثة اسابيع ، فتستطيعون إعداد تعليات له ، لينقلها لنا ، ومع هذا فيجب ان تعاملوه ببساطة ،

ثامناً ــ لتعتبر الحكومة البريطانية هذه النفقـــات العسكرية حسب الكتب الصادرة عنها، موضعة كيف انفقت .

وبالحتام ، اقبلوا اطيب تحياتي التي لا عداد لها .

### من ماكاهون الى الشريف

القاهرة في ١٠ مارس سنة ١٩١٩ ( ١٩ جمادي الاول سنة ١٣٣٤ ) إلى الشريف ( مع الالقاب ) .

تلقينا كتابكم المؤرخ في ١٤ ربيع الآخر، من يد رسولكم الامين وقد سررنا ، لوقوفنا على التدابير الفعلية التي تنوونها ، وانها لموافقة في الاحوال الحاضرة ، وقد صادقت حكومة جلالة الملك على جميع مطالبكم وكل شيء رغبتم الاسراع في إرساله ، فهو مرسل مع رسولكم حامل هذا ، والاشياء الباقية ستحضر بكل سرعة بمكنة ، وتبقى في بود سودان تحت امركم حتى ابتداء الحركة ، وابلاغنا إياها بصفة رسمية ، كا ذكرتم ، وبالمواقع التي يقتضي سوقها اليها ، والوسائط التي ستكون مع حاملي الونائق لتسلمها ،

ان كل التعليات ، التي وردت في محرركم ، قد اعلنا بها محافظ بور سودان ، وهو سيجريها حسب رغبتكم ، وقد عملت جميع التسهيلات اللازمة لارسال رسولكم حامل خطابكم الاخير ، الى جيزان حتى يؤدي مهمته التي نسأل الله ان يكالمها بالنجاح ، وحسن الحتام ، وسيعود الى بور سودان ، وبعدها يصلكم مجراسة الله ، ليقص على مسامع دولتكم نتيجة عمله .

وننتهز هذه الفرصة ، لنوضع لدولتكم في خطابنا هذا ، ما ربما لم يكن واضحاً لديكم ، او ما عساه ينتج سوء تفاهم، الا وهو انه يوجد في بعض المراكز والنقط ، بعض العساكر الترك ، على سواحــل بلاد العرب ، يقال انهم مجاهرون بعداوتنا ، ويعملون على الحاق الضرر بمصالحنا البحرية في البحر الاحمر ، وعليه نرى من الضروري ، ان تتخذ التدابير الفمالة ضدهم ، وقد اصدرنا الاوامر القطعية ، بانه يجب على جميع بوارجنا

ان تفرق بين عساكر الاتراك ، الذين يبدأون بالعداء وبين العرب الابرياء الذين يسكنون تلك الجهات ، لاننا لا نحمل للعرب الجمسع ، إلا كل عاطفة ودية ، وقد ابلغنا دولتكم ذلك ، حتى تكونوا على بينة من الامر ، اذا ابلغتم خبراً مكذوباً ، عن الاسباب التي تضطرنا الى عمل من هذا القمل ،

وقد بلغتنا اشاعات مؤداها ، ان اعداءنا ، باذلون جهدهم في اعداد السفن لكي يبثوا فيها الالغام في البحر الاحمر ، لالحاق الاضرار بمصالحنا في ذلك البحر . وانا لنرجوكم سرعة اخبارنا بذلك ، اذا تحقق لديكم .

وقد بلغنا ان ابن الرشيد ، قد باع للاتراك ، عدداً عظيا من الجال ، وقد أرسلت الى دمشق الشام ، ونأمل ان تستعملوا كل ما لكم من التأثير عليه حتى يكف عن ذلك ، واذا صم على ما هو فيه ، فيمكنكم عمل السترتيب مع العربان ، الساكنين بينه وبين سورية ، ان يصادروا الجلال ، حسال سيرها . ولا شك ، ان في ذلك ، صالح لمصلحتنا المتبادلة .

ويسرني ان ابلغكم ، ان العربان الذين ضاوا السبيل ، تحت قيادة السيد احميد الشريف السنوسي ، وهم الذين كانوا ضعية دسائس الالمان والترك ، قد ابتدأوا يعرفون خطأهم وهم يأتون إلينا وحدانا وجماعات ، يطلبون العفو عنهم والتودد اليهم ، وقد هزمنا والحميدة القرات التي جمعها هؤلاء الدساسون ضدنا . وقد اخذت العرب تبصر الغش والحديمة التي حاقت بهم ، وان لسقوط مدينة ( ارضروم ) وخروجها من يد الترك و كثرة انهزاماتهم في بلاد القفقاس ، تأثيراً كبيراً هو في مصلحتنا المتبادلة ، وخطوة عظيمة في سبيل الامر الذي نعمل واياكم له . ونسأل الله عز وجل ، ان يكلل اعمياكم ومساعيكم والنجاح والتوفيق .

### كيف نشر الانكليز المكاتبات

كان كل ما اذاعته المصادر العربية ، عن هذه المكاتبات خلاصات البتناها في المجلد الاول ، من كتابنا و الثورة العربية الكبرى ، ، ص ١٣٠ – ١٤٤ وبعضها ظاهر النقص ، واضح الاضطراب وخصوصاً الاخيرة منها .

وتقدم بعض نواب بريطانيا الى حكومتهم ، يسألونها ان تنشر هـذه المكاتبات ، بعد ان مرً عليها الوقت ، واصبحت من حق التــــاديخ فسوفت وماطلت .

ولما عقد مؤتمر المائدة المستديرة في لندن ، (شهر يناير سنة ١٩٣٩)، لمعالجة قضة فلسطين ، زار بعض اعضاء هــــذا المؤتمر ، وفي مقدمتهم نوري السعيد رئيس وزراء العراق ، وزارة الحارجية البريطانية ورجوها بالحاح ان توافق على نشر نصوص هذه المكاتبات ، بعد ان مرتب عليها هذه المدة الطويلة ، وبعد ان صارت من حق التاريخ وحده ، فاستجابت لهم، واصدرتها في شهر فبراير سنة ٩٣٩ ، وبشكل رســالة تحمل الرقم ٣ واصدرتها في شهر فبراير سنة ٩٣٩ ، وبشكل رســالة تحمل الرقم ٣

و مراسلات بين سر هنري ما كهاهوت ، المفوض السامي لجلالته في القاهرة ، وبين الشريف حسين شريف مكة . من يوليو ما ١٥٥٠ الى مادس سنة ١٩١٦ ، مع شريطة للحجاز ، والاودن ، وفلسطين ، ولبنان ، وسورية ، حتى حدود ولاية حلب ، اي البالد التي دارت بشأنها المكاتبات ، وبلغ عدد صفحاتها ١٨ بانقطع المتوسط .

وهذه هي المقدمة التي قدموها بها .

لرسائل تسلمها السر هنري ماكهون .

و ولغة بعض المسودات الاصلية ، او الترجمات الحرفية ، قد نقحت في بعض الاماكن ، حيث انتقدت اللغة على اساس انها ليست ترجمة دقيقة للاصل العربي للمراسلات ، وقد وجد بعد الدراسة والفحص ان الانتقاد لا غبار عليه .

و والنص المطبوع في الصفحات التالية ، هو نص منقح كان نتيجة المتمديلات الآنفة الذكر ، والملاحظات تشير الى النص ، كما كان قبل ان يدخل عليه اي تعديل ، الا إذا ذكر خلاف ذلك .

« وقد قدم النص الى حكومة جلالته في هذا الموضوع ، المستر ج هايورث ، كبير المحاضرين باللغة العربية ، في مدرسة الدراسات الشرقية في جامعة لندن » .

### فيصل بن الحسين والعهود البريطانية

كان الامير فيصل بن الحسين ، اول من أماط اللثام عن قضية هذه العهود وأول، من نادى ، بان الانكليز ينكرونها .

لقد أوفد الحسين نجله فيصل في شهر نوفمبر سنة ١٩١٨، مندوباً عنه ليمثله في مؤتمر باريس، الذي عقد لاجراء مفاوضات الصلح بين الحلفاء والالمان ومن معهم.

واشترك فيصل في هذا المؤتمر ، وسافر الى لندن واجتمع الى رجال الحكومة البريطانية ، وتحدث اليهم في القضايا العربية ، ومطالب العرب من انكاترا ، وعهودها لهم .

والقى بعد انتهاء مهمته في اوروبا ، وعودته الى عاصمته دمشق ، حديثاً صحفياً الى جريدة المفيد الدمشقية ، نشرته في عددها الصادر يوم ٢٥ فبراير سنة ٩١٩ ، قال فيه : انه حينا كان في اوروبا ، طلب الى

والده ان يرسل اليه ، الاتفاق المعقود بينه وبين الانكليز ليطالب به ، فأرسل اليه مظروفاً كتب عليه الحسين بخط يده ما يلي : « صورة ما تقرو مع بريطانيا بشأن النهضة ، ، ولما فتحه وجده كما يلي :

١ -- تتعهد بريطانيا بتشكيل حكومة عربية مستقلة ، بكل معاني الاستقلال في داخليتها وخارجيتها ، تكون حدودها شرقاً من بحر خليج فارس ، ومن الغرب بحر القازم ( الاحمر ) ، والحدود المصرية والبحر الابيض ، وشمالاً حدود ولاية الموصل الشالية ، الى نهر الفرات ومجتمعة مع الدجلة عند مصبها في بحر فارس ، ما عدا مستميرة عدن ، فانها خارجة عن هذه الحدود .

وتتمهد هذه الحكومة ، برعاية المعاهدات والمقاولات التي اجرتها بريطانيا مع اي شخص كان من العرب ، في داخل هذه الحدود بأنها في محلها برعاية وصيانة تلك الحقوق ، وتلك الاتفاقيات مع اربابها اميراً كان ، او من الافراد .

7 - تتعهد بريطانيا بالمحافظة على هذه الحكومة ، وصانتها من أي مداخلة كانت ، وباي صورة كانت ، في داخليتها وسلامة حدودها البرية والبحرية ، من اي تعد بأي شكل يكون ، حتى ولو وقع قيام داخلي من دسائس الاعداء ، او من حسد بعض الامراء ، فيه تساعد الحكومة المذكورة مادة ومعنى على دفع ذلك القيام ، وهذه القيامات او الثورات الداخلية ، وتكون مدتها محدودة اي حتى يتم للحكومة العربية المذكورة تشكيلانها الداخلية .

تكون البصرة تحت اشغال (اي احتلال) ، العظمة البريطانية ، ريثا تتم الحكومة الجديدة المذكورة تشكيلاتها المادية ، ويعين من جانب تلك العظمة ، مبلغ من النقود يراعى فيه حال احتياج الحكومة العربية ، التي هي في حكم القاصر ، في حضن بريطانيا ، وتلك المبالغ تكون في مقابل ذلك الاشغال .

٤ - تتعهد بريطانيا بالقيام بكل ما تحتاجه وبيبتها الحكومة العربية،
 من الاسلحة ومهانها ، والذخائر والنقود مدة الحرب .

ه – تتعهد بريطانيا العظمى ، بقطع الخط الحديدي ، من مرسين او ما هو مناسب من النقاط ، في تلك المنطقة لتخفيف وطأة الحرب عن اللاد لعدم استعدادها .

قال فيصل : وقدمت صورة عن هذا النص الى وئاسة مجلس الوزراء البريطاني ، حينا كنت في لندن ، فانكروا وجود الاتفاق ، وقالوا : انه لا يوجد عهد ، ولا كتاب ينطق بهذا التصريح ، فكتبت الى والدي عن افكارهم ، وطلبت ارسال النص الاصلي ، لجمابهتهم به ، ولكنه لم يود على .

هذه هي قصة المكاتبات والعهود ، وهذا أول ما أذيع عن نقصها ، وانكار الانكليز لها ، وياوح لنا ان الحسين ، لحص في هذا الاتفاق الذي اعده بنفسه لنفسه ، وارسل لنجله فيصل المطالب التي طلبها من الانكليز وكردها في رسائله اليهم ، على ما رأينا ، ولكنهم لم يقروها باللفظ ، وان وافقوا على بعضها في متن الكتب التي ارسلوها اليه .

ولقد تناول الامير عبدالله في مذكراته ، قصة هذه المكاتبات عرضاً فقال (ص ١٢٥) ، انه اقترح على والده سنة ١٩١٦ ، ان يسافر الى القاهرة ، ويجتمع الى ماكماهون ، ويفرغ هذه المكاتبات في شكل معاهدة وسمية ، واكنه لم يجبه الى طلبه .

# اعلان الثورة

في صباح يوم السبت ٩ شعبان سنة ١٣٣٤ ( ١٠ يونيو ١٩١٦ ) ، اطلق الحسن رصاصة من قصره بمكة ، باتجاه ثكنة جرول ( قاعدة الترك العسكرية ) ، فكان ذلك إيذاناً باعلان الثورة ، فشرع انصاره الذين اعدهم سراً بقيادة الشريف شرف بن عبد المحسن البركاني بالهجوم على القشلاق لاحتلاله .

وكان جنود الحامية ، يتمرنون بدون سلاح خارج القشلاق ، حينا بدأ الهجوم ، وما كان عددهم يزيد على الالف ، فلجأ درويش بك قائدهم الى الحيلة ، فخاطب الحسين بالتليفون من داخل الشكنة ، يسأله عن السبب فرد بأن العرب ما عادوا يرشونكم حكاماً عليهم ، بعدما قاتلتموهم وقتلتموهم ، فقال : ما دام الامر كذلك ، فأرسل الينا من تعتمده لنسامه الشكنة ، فانتسبب الشريف شرف البوكاني ، فطلب القائد الثركي منه ، وقد بيت أخيانة والغدر ، ان يرافتي على دخول الجند الى الثكنة لكي يلبسوا ملابهم ، ويستمدوا للسليم فوافقه ، فأمرعوا الى حيث كانت أسلمتهم فانشكروها ، ورفقوا على اتم استعداد فأمرعوا الى حيث كانت أسلمتهم فانشكروها ، ورفقوا على اتم استعداد فأمرعوا الى حيث كانت أسلمتهم فاندئ كانوا داخل منكمة الشريف شرف أفي الحطر الحدي به ، فولى هادباً .

وبدأ القتال ، على الاثر ، يبن الحامية وقوات الشريف ، واستمر ٢٤ يوماً ، اي حتى يوم ؛ يوليو سنة ٩١٦ ، فاستسامت بعدما تقطعت بها الاسباب ، وادركت انه لا امل لها ولا رجاء ، وبعد ان جاء العرب بالمدافع التي كانت للترك في جدة وضربوها بها .

وكان عدد رجال هذه الحامية ، يتألف حين التسليم ، من ٢٨ ضابطاً و ٠٠٠ جندي و ١٥٠٠ جندي آخرين بين مريض وجريح .

### القتال حول جدة

كانت حامية جدة التركية ، اول حامية استسلمت للنورة في الحجاز، ودخلت في طاعتها .

لقد مشى الشريف علي بن احمد منصور ، شيخ مشايخ قبائل حرب ، على رأس اربعة الآف مقاتل الى جدة ، صباح ١١ يونيو اي غداة إعلان الثورة ، لاحتلالها واخضاع حاميتها ، وذلك طبقاً لمخطط مرسوم .

وتحصنت حاميتها في الثكنة العسكرية ، ووقفت على قدم الاستعداد للمقاومة داخل خطوط دفاع اعدتها . ووقعت بعض المنــــاوشات بين الفريقين .

ووصلت صباح ١٣ منه ، الى عرض جدة ثلاث بوارج بريطانية هي: هاردنج ، وفوكس ، وفران ، فانضمت الى العرب المهاجمين وشرعت تطلق النار على مراكز الترك ، ثم اطلقت طائرات كانت تحملها ، فألقت منشوراً على الحامية التركية هذا نصه :

## وما ربك بظلام للعبيد

الى سمادة قائد القوات التركية ، وحضرات ضباطه الاكارم بخط الدفاع بجدة .

أعلمكم علم اليقين ، واخبركم بالحقيقة التي لا مرية فيها ، وهي ان مكة والطَّائفُ ، اصبحتا بيد امير مكة الشريف حسين ، وانتصاراته على الجيوش التركية متوالية ، فقد اصبحت ارجاء الحجاز خالية تماماً ، من آثار الحكومة الاتحادية ، مع اعلامكم بأن الحركة لم تكن لتأسيس دولة خلافة عربية إسلامية ، وأن العرب لا يكرهون الترك من حيث هم ، لانهم مسلمون مثلهم ، وإنما يريدون التخلص من الحكومة الاتحـــادية الجائرة ، التي تلعب بها المانيا ، والله على ما اقول شهيد . فبــدلا من وقوفكم في وجه العرب؛ الذين اكثرة عددهم وعدتهم؛ سيحرزون النصر المبين أن شاء الله ، بعد إزهاق الكثير من الارواح ، وبدلاً من المقاومة الني لا نتيجة لها، انصح لكم ان تسلموا بدلاً ان تبيدوا عن آخرتكم. التصريح ، نصب عليكم القنابل من السفن الهوائية ، ومن البحر ومن البر حيث استعد لكم العرب ، بالمدافع الجبلية السريعة ، ومدافع الميدان الحديثة ، والرشاشات السريعة ، وعلى كل ، فإننا لا نعد ذلك جبنــاً منكم ، ولا اهانة لشرف رايتكم . ولكن الرجل المضطر يركب الصعب من الامور ، وهو عالم بركوبه ، ويتجاوز الادب وهو كاره لتجاوزه ، فلا تلقوا بأنفسكم الى التهلكة ، وحسن رعايتكم بعد التسليم مضمون والعاقبة للمتقين .

الحكومة الانكليزية

واستسلمت الحامية يوم ١٦ منه ، وكانت تتألف من ١٣٦٤ جنديا 4 و٤٧ ضابطاً ، فكانت اول من استسلم ، كما قلنا آنفاً .

وغنم العرب في جدة ؛ مدافع جبلية و ؛ رشاشات ، مع كمية كبيرة من البنادق والعتاد ، واسرعوا فنقلوا ما غنموه الى مكة والطائف ، واستعانوا به ، في إخضاع الحاميات التركية التي كانت ترابط داخلها .

# الاستيلاء على الليث واوملج

واستوات قرات النورة يوم ١٥ أغسطس على ثغري الليث واوملج ٠ من مدن البحر الاحمر ٠

#### الاستيلاء على الطائف

كان الفريق غالب باشا والي مكة ، وقائد قواتها العسكرية ، حين اعلان الثورة مع كبار ضباطه ، يصطاف في الطائف . وكانت لهم هناك اكبر قية عسكرية بالمنطقة .

ووصل الامير عبدالله الى الطائف ، حينا تقررت الثورة ، ومعه بعض اتباعه ، معلناً انه في طريقه الى قبيلة « البقوم » ، لتأديبها . فشعرالترك بالحطر وانقسموا الى قسمين ، فريق يقول باعتقاله والذين معه ، وآخرون يقولون بعدم فائدة ذلك ، وان الانتظار اولى .

وبعد ما امضى ثلاثة ايام في الطائف ، يعد معدات الثورة سرا ، غادرها بعد ظهر يوم الجمعة ، بعد ما ودّع الوالي وكبار الضباط ، معلناً انه ذاهب لاداء مهمته ، على انه ما كاد يخرج من السور ويبتعد عنه ، حتى أسرع رجاله ، فقطعوا اسلاك البرق والهاتف ، وشرعوا في الهجوم على الاماكن العسكرية ، فبدأ القتال بين الفريقين ، وظل مستمراً حتى ليلة

٣٣ سبته بر سنة ٩١٦ ، اي انه امتد ٣ اشهر و ١٢ يوما ، واصل الترك خلالها المقاومة ببسالة ، بيد ان اشتراك المدفعية المصرية في المعركة ، وهي بما ارسل الانكليز، مع المدافع التي غنمت من جدة ومكة جعلهم يستسلمون ، فنقلوا الى جدة فالقاهرة .

وهذا بيات ، عن عدد الذين استسلموا : ٨٣ ضابطاً و ١٩٢٨جنديا على دأسهم الفريق علي غالب باشا ، والي الحجاز وقائده العسكري .

وغنم العرب في الطائف ، كمية من المدافع والبنادق ، والعتـــاه ، استعانوا بها في تسليح جيوشهم التي انشأوها في ميادين القتال .

ولقد عزز الاستيلاء على مدن الحجاز وحواضره وثنوره ، مركز الثورة في البحر الاحمر ، وجنوبي الحجاز وانشأ اتصالا مباشراً بينها وبين الانكليز الذين كانوا يبسطون نفروهم على البحر الاحمر ، فصادت المساعدات تصل بسهولة ، بعد ما كان الحصول عليها من المشكلات .

#### القتال حول المدينة

بدأ القتال حول المدينة ( القاعدة العسكرية الكبرى الترك في شمالي الحجاز ) يوم ٣ يونيو سنة ٩١٦ ، اي قبل اعلان الثورة باسبوع واحد وذلك بعدما أفلت الاميران ، علي وفيصل من قبضة الترك كما تقدم .

وشهد الاستاذ الشيخ كامل القصاب معركة الحسا ، يوم ٩ يونيو٩١٦ حول المدينة بالذات ، وهاك ما قاله لمؤلف الكتاب عنها :

و زحف الترك على الحسا من ثلاث جهات ، تحت حماية مدفعيتهم ، وكانت تطلق نيرانها من مراكزها حول المدينة ، فبدأت المعركة عند الصباح ، وانتهت عند الظهر بانتصار الترك الذين كانوا بقياة فخري باشا نفسه ، لعدم تكافؤ القوى ، ومع ان خسارة العرب بالارواح ، بما لا

يستهان به ، إلا انهم ثبتوا واستبسلوا في القتال ، ولكن الكثرة والسلاح الجد الحديث ، تغلبا في النهاية » .

و وجلا العرب عن الحسا ، وواصلوا الارتداد ، حتى و بئر الماشي » فتوقفوا ، وشرعوا في تنظيم صفوفهم ، وراعهم عند الفجر ، صوت بدوي يصيح من اعالي الجبال ، منذراً باقتراب الترك ، فانسحبوا الى و بئر الروبيغ » فبلغوه عند المساء وتوقفوا عنده ، بعدما تركوا ما كان لديهم من معدات ، على ان خبر تقدم الترك لم يكن صحيحاً ».

« وتحدث الاستاذ القصاب في السهرة ، وقد شهد معركة الحسا ، الى الا ميرين قائدي الجيش ، معلقاً على انسجاب القوة فقال : إن بقاء حالة الجيش ، على ما هي عليه ، من الفوضى والاضطراب ، لا نتيجة لها صوى الفشل والحسران ، وانتصار الترك ، فقالا له : إنك تعرف سيدنا ، والدهما ) وتعرف تصلبه وتشده ، فاذهب اليه إذا شئت وتفاهم معه ، واقنعه بانشاء جيش نظامي ، نكن لك من الشاكرين ، فذهب في الغداة بطريق وابغ الى جدة ، ولما بلغها اتصل بالحسين تليفونياً ، وسأله ان يأذن له بالقدوم الى مكة ، فاذن له وتحدث اليه حينا اجتمعا عن يأذن له بالقدوم الى مكة ، فاكلام عن النتائج السيئة التي تستهدف الموقف العسكري ، واسهب في الكلام عن النتائج السيئة التي تستهدف الما الحركة ما لم يؤخذ بالنظم الجديدة في التسلح ، فلم يجب ، وطلب اليه في الغداة ان ينصرف الى العناية بشؤون المعارف ، فعصكف على اليه في الغداة ان ينصرف الى العناية بشؤون المعارف ، فعصكف على الوارتها واهتم باصلاحها .

وافترق الاميران ، بعد معركة الحسا ، فقصد علي « الغدير ، وهي على مسافة ٢٥ كم من المدينة الى الجنوب ، على طريق رابغ . اما فيصل ، فقصد بير عباس ( ديار بني سالم ) على بعد ٧٥ كم من المدينة ، وعلى طريق ينبع ، فاتخذها قاعدة لحركاته بالاتفاق مع قبائل مسروح وبني سالم وبلى وجهينة التي وقفت وواءه تؤيده .

وحمل فخري باشا بقواء الكبرى على فيصل ( منتصف شهر يونيو )،

فاحتل بير الماشي ، وحصنها واقــام فيها حامية عسكرية ، يويد بذلك اقصاء الثورة عن منطقة المدينة .

واعاد الكرة، فحمل يوم ١٩ منه على جيش فيصل، فدارت معركة حامية انتهت بارتداد الترك ، بعد ما مزق العرب لهم فوجين واسروا مهركة اسيراً بينهم ضابطان .

واستأنف فخري الكرة ، فحمل على جيش فيصل ، يوم اول اكتوبر فزحزحه عن مراكزه ، فارتد أمامه حتى ينبع البحر ، فتوقف فخري امامها لا يدخلها ، مع ان ذلك كان في إمكانه . وقد كان احجامه هذا موضع تفسير وتأويل ، فقيل انه حسب حساب البوارج الانكايزية ، فلا تهاجمه وتضربه من الميناء ، وقيل انه ارتد بانتظار فرصة اخرى اكثر ملاءمة ، وقيل ان سوء الحالة الجوية ، واشتداد الحرارة على شاطىء البحر الأحمر، وانتشار الامراض بين جنوده ، جعله يفضل العودة الى قواعده في المدينة وحولها .

ولم تدر بعد ذلك ، معارك تذكر في هذا الميدان ، بسبب قعود الترك عن الهجوم ، واكتفائهم بالمرابطة وراء الاسوار . وجاراهم العرب فاكتفوا بضرب الحصار حولهم ، ومنعهم عن كل حركة ، رعاية لمقام المدينة في العالم الاسلامي .

# هدايا الانكليز للشـــورة

في يوم ٢٧ يونيو سنة ٩١٦ ، اي بعد ١٦ يوماً من اعلان الثورة . وصل الى جدة ، الكولونيل ولسن باشا ، حاكم مدينة بور سوداث ، مجمل كتاب تهنئة للشريف ، من السر رجنالد ونجت ، حاكم السودان

**(Y)** 

والقائد العام للجيش المصري ، بالثورة والنصر .

وجاءت مع المندوب ، قرة مدفعية مصرية ، هدية من القائد الاعلى تتألف من ٣٢ جندياً وضابطاً مصرياً ، بقيادة القائمةام والسيد بك علي ، وهي عبارة عن بطارية ميدان ، وبطارية مكسيم و ٣٠٠٠ بندقية .

وظل ولسن باشا في جدة ، بمثلًا لحكومته لدى الشريف ، فكان بذلك اول مندوب سياسي لبريطانيا في الحجاز .

# مشور الثورة

واصدر الحسين ، عقب اعلان الثورة المنشور الآتي ، الى قومه العرب واخرانه المسلمين ، فبسط قضيته ، ودافع عن خطته وسياسته ، وهذا هو بنصه الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم .

منشور عام من شريف مكة واميرها ، الى جميع الحوانه المسلمين و ربنا ، افتح بيننا وبين قومنا بالحق ، وانت خير الفاتحين ، .

كل من له إلمام بالتاريخ ، يعلم ان امراء مكة المحكرمة ، هم اول من اعترف بالدولة العلية ، من حكام المسلمين وامرائهم ، رغبة منهم في جمع كلمة المسلمين ، واحكاماً لعرى جامعتهم لتمسك سلاطينها من (آل عثمان ) العظام ، طاب ثراهم ، وجعل دار الخلد مثواهم ، بعروة الايمان بكتاب الله وسنة رسوله ، صلوات الله وسلامه عليه ، ولبناء أحكام دولتهم على الشريعة الغراء ، ولنفس تلك الغاية السامية الرفيعة ، مازال الامراء المشاد اليهم ، مجافظون عليها ، حتى انني حملت بالعرب على العرب بذاتي في سنة سبع وعشرين وثلثائة والف ١٣٢٧ ، اثناء حصار ( ابها ) محافظة

على شرف الدولة ، وفي السنة التي تلتها ، كان مثل هـذه الحركة تحت قيادة ابنائي الى غير ذلك ، بما هو في هذا المعني ، وكما هو مشهـــود ومعهود ــ الى أن نشأت في الدولة جمعية الانحاد ، وتوصلت إلى القبض على ادارتها وجميع شؤونها بقوة النورة ، فحادوا بها عن صراط الدين ، ومنهج الشرع القويم ، ومهدوا السبل للمروق منه واحتقار ائمته ، وسلبوا شُوكَة السلطان المعظم ، ما له من حق التصرف الشرعي والقانوني ايضاً ، وجعاوه هو ومجلس الامة ، ومجلس الوكلاء ، منفذين للقرارات السرية لجُميتهم الثورية ، واسرفوا في اموال الدولة ، وحماوها الديون الفاحشة ، الني لا يخفى أمر خطرها ووخامة عاقبتها على احد ، وأضاعوا عدة بمالك كبيرة من بمالكمها ، ومزقرا شمل الامة العثمانية بمحاولة جعل شعوبها كلها عليها ، وادغامها فيه العداوة والبغضاء ، وخصوا العرب ولغتهم بالاضطهاد . ولم يكتفوا بذلك كله ، حتى خاضوا بالدرلة والامة ، غمرات هذه الحرب الاوربية الساحقة الماحقة ، فوقفوا بالدولة موقف الهلكة ، والقوا بأيديهم الى النهلكة ، واستنزنوا باسمها ، ثروة الامة ، كما استنزنوا قبلها ثروة الدولة ، ثم اتخذوها ذريعة للفتك بجميع المخالفين لرأيهم في سياستهم الحرقاء وادارتهم الظالمة وللننكريل بالعرب خاصة ، حتى ان حرم الله سبحانه وتعالى ، وحرم رسوله الأعظم عَلَيْتُكُم ، لم يسلما من شرهم ، فانهم عرضوهما للخوف والجوع والخراب .

أما انحرافهم عن صراط الدين ، فلا نأخذ فيه هنا ، بمجرد ما اشتهر عن زهمانهم من الكفر والالحاد في الصحف الاسلامية والاوربية ، ولا يما نعلم من سوء اعتقاد جمهور علماء الاستانة وغيرهم فيهم ، بل نأخذ فيه باقوالهم وافعالهم ، فمن باب الاقوال ما نشروه في دار السلطنة من المكتب والصحف التي جاهرت في الطمن بالاسلام ، وانتقاص ما عظم الله تعالى ، من قدر خاتم رسله ، وقدر خلقائه راشدين الكرام ككتاب

(قوم جديد) ، الذي اشتهر بما فيه من الكفر والضلال والاضلال ، وتحريف نصوص الكتاب العزيز ، والسنة السنية وبجهد ( اجتهاد ) التي متوهت اجمل سيرة في الحلق واشرفها ، وهي سيرة المصطفى ، صلوات الحق عليه وسلامه ، ولا يمكن ان تنشر امثال هذه المطبوعات في دار السلطنة على مرأى ومسمع من شيخ اسلامها وعلمائها ، ومن رجال السلطنة ووزرائها ، لولا ان الجمية هي الناشرة لها ، وما بالنا نرى من يفتقد جمعيتهم ، ولو بحق يعاقبونه ، بالفتل او النفي او السجن المؤسد ومن يطعن في دين الله وصفوة خلقه يعزز ويكرم .

الحربية وغيرها ، وعلى جميع العسكر من التزام الصلاة ، فجملوا الصلاة في نظامهم المسكري اختيارية غير واجبة ، توسلًا بذلك الى ابطالهـــــــا بالفمل ، وقد جمل كتاب ( قوم جديــد ) لدينهم اركاناً لا صلاة فيها ولا صيام ولا حج ، ثم جاءت اوامرهم في اثناء هذه الحرب الى الجنود المقيمين في مثل المدينة المنورة، او مكة المكرمة ، او الشام تحتم عليهم الأفطار في رمضان بعـاة المساواة بينهم وبين الجنود الذين يقاتلون في حدود الروس ولفقوا اقاويل لمعارضة النص الصريح الذي لا يقبل التأويل، وهو قوله عز وجل ( فهن كان منكم مريضاً او على سفر فعدة من ايام أخر ) ، بل شرعوا في ايطال احكام الشريعة المنصوصة في القرآن الكريم الجِمع عليها المعلومة من الدين بالضرورة ، وقد يعد من هذا القبيل ما ورد اخيراً الى قاضي محكمة مكة الشرعية ، بأن لا مجكم الا بالشهادة التي تحررت في محكمته وبين يديه ، والا يلتفت الى الشهادات التي يكتبها المسلمون فيما بينهم غير مبالين في آية سورة البقرة . ومنه استحلالهم لقتل المسلمين والذميين بغير محاكمة شرعية ولا حكم ، او باحكام عرفية ما انزل الله يها من سلطان ، واستحلال مصادرتهم وسلب اموالهم واخراجهم من ديارهم وسيأتي شيء من شواءد ذلك في المنشور ، ولا يمكن هنا احصاء جرائمهم واما سلبهم ما للسلطان المعظم ، من حتى الاشراف الشرعي ، وكذا القانوني ، فهو لا يجهله احد من اهل العاصمة ، واهل المعرفة في جميع اقطار المملكة ، ولا من الاجانب ايضاً ، حتى انه لا قدرة له على اختيار رئيس الكتاب ( المابين ) ، في سلطنته الشريفة ، ولا رئيس خاصته المبجئة المنيفة ، فضلا عن اختيار الصدر الاعظم ، وشيخ الاسلام ، فضلا عن اختيار الصدر الاعظم ، وشيخ الاسلام ، فضلا عن النظر في امور المسلمين ومصالح العباد والبلاد ، وقد اسقطوا بهدذا بقايا شروط الحلافة التي يطالب بها المسلمون كافة . اذ يجب على المسلمين ان يكون لهم امام ( خليفة ) شرعي مستقل ، قادر على التصرف في اقامة الشرع ورفع لواء العدل .

واما اسرافهم في اموال الدولة ، وارهاقها بالقروض الفاحشة ، فأمره معلوم للخاصة والعامة ، وكذلك اضاعتهم لعدة بمالك من الدولة كمملكي البوسنة والهرسك ، والممالك الالبانية والمكدونية وطرابلس الغرب وبوقة وكذلك ، اثارة الاحقاد الجنسية المهزقية لشمل الأمة العثانية ، وبهذه السيامة السوأى اضاعوا المملك الالبانية ، وفقدوا الشعب الارنؤوطي الباسل ، الذي كأن سياباً للدولة امام البلغان . وهدذه حملتهم على ما اشتهر خبره في هذه الايام ، من الفتك بالارمن من رجال ونساء واطفال فأين هذا أن صح عشر معشاره من قول الرسول الاعظم على القيامة ، ومن كنت خصه خصته يوم القيامة ، وأن دواه الحديث بن مسعود . وفي التوصية بحفظ حقوق الرائية والعبد ، احاديث من حديث ابن مسعود . وفي التوصية بحفظ حقوق الله المناه والعبد ، احاديث في الصحاح والسنن ، ومن الاحاديث المناهة في هذا الباب ، ما رواه الطبراني من حديث جابو : و اذا

ظلم اهل الذمة ، كانت الدولة دولة العدو ، ، وان كان في سنده ضعف فان متنه في غاية القرة تؤيده السنن الاجتماعية .

واما ما خصوا به العرب ولغتهم من الاضطهاد ، فهو اعظم ما جنوه على الدين والدولة من الفساد: حاولوا قتل اللغة العربية في جميع الولايات العثانية بابطالها من المدارس ، ومنعها من الدواوين والمحاكم واصدروا في فلك اوامر كثيرة ، لقيت من مبعوثي العرب ، معارضات شديدة ولا ونفروا عنها في كتبهم الجديدة ، وألفوا لذلك الجمعيات الكثيرة . ولا يخفى ان قتل اللغة العربية ، وألفوا لذلك الجمعيات الكثيرة . ولا عربي ، بمعنى ان كتابه انزل باللغة العربية ، وجعل متعبداً بتلاوته وتدبره وفهمه ، لا بمعنى انه خاص العرب ، فمن المعلوم من الدين بالضرورة ، انه عام لجميع الأمم ، وقد قال الله في سورة الرعد: ( وكذلك انزلناه حكماً عربياً ) .

وقد امكنتهم فرصة اعلانهم الاحكام العرفية في البلاه ، من تنفيذ كل ما يريدون في الدرب ، فطفقوا يقتلون ويصلبون كبراء وذوابغ رجال النهضة العربية ، الذين اشتهروا بغيرتهم على الامة والدولة من أدباب المعادف والافكار وحملة الاقلام ، وبارعي الضباط ، وآخر ما وصل الينا من بلاغاتهم الرسمية في ذلك ، انهم صابوا في الشام (٢٦) رجلا في آن واحد منهم شفيق بك المؤيد ، والسيد عبد الحيد الزهراءي والضابط الكبير سليم بك الجزائري والامير عبارف الشهابي وحبد الغني العربسي وشكري بك العسلي وعبد الوهاب بك الانكليزي وتوفيق بك المسلط ، وانه ليصعب على كثير من ذوي الغلوب الفاسة ، ازهاق مثل هذا العدد الكبير من الأنفس ، لأجل الانتقام كانت من الدواب او بهيمة الانعام واغا يقتلون المشال هؤلاء أو يصلبونهم الدواب او بهيمة الانعام واغا يقتلون المشال هؤلاء أو يصلبونهم الناهوارع العامة صلباً ، حتى لا يطمع عربي بأن يمر بعدهم ان لغتنا لغة الاسلامة الكبرى مساعدتنا على عنديا على الدولة الاسلامية الكبرى مساعدتنا على

حفظها وان لنا في المملكة حقوقا شرعية وقانونية يجب علينا المطالبة بها واما من يقتلون ومياً بالرصاص ، بعلل عسكرية ومن يقتلون اغتيالاً في السجون والشوارع ، فلا سبيل الى العلم باخبارهم الا اجمالا ، وانه ليعز على كل انسان ان يرضى لقومه او لغيرهم ، من ابناء جنسه بأت تكون دماؤهم مهينة ، غير محترمة الى هذا الحد ، وقد عظم الاسلام أمر احترام الدماء ، وجعل من يتعمد القتل خالداً في النار .

ثم انهم صادروا اموال من لا يحصى من الناس ، وعدوا الى كثير من الاسر ( العائلات ) الغنية او المفضوب عليها لأسبب سياسية ، فأخرجوهم من أموالهم وديارهم وعقارهم ، وابعدوهم نساء واطفالاً الى بلاد الأناضول ، بلا كافل شرعي ، فهتكوا حرمة الخسدرات من النساء المؤمنات ، اللواتي لا يعرفن السياسة ، وعرضوا اطفالهن للهلاك بين ايديهم في الطريق الطويل الذي لا يجدن فيه من القوت ، والأسباب الواقية من البرد او الحر ، والله تعالى يقول : « ولا تؤر وازرة وزر أخرى » البرد او الحر ، والله تعالى يقول : « ولا تؤر وازرة وزر أخرى » والظاهر أن الغرض من هذا ، أن يكون من يسلم من الهلاك من هؤلاء النساء والأطفال كالاماء والعبيد للترك في الاناضول ، ولا بد من أن ينسى الأطفال الغتهم هنالك ، فيكونوا توكا تعمر بهسم بلاد الترك ينسي الأطفال الغتهم هنالك ، فيكونوا توكا تعمر بهسم بلاد الترك ، ولعلهم يويدون أن يأتوا بترك يجاون محل هؤلاء المنفيين ، فيسهل جعل المبلاد السورية كلها تركمة .

ولم يكتفوا بالتنكيل بالاحياء ، تقتيلا وتصليباً ، ومصادرة ونفياً بقساوة على الاطفال والمخدرات تنفطر لمجرد تصورها القلوب ، وتذهب الأنفس حسرات ، بل وصل حقدهم على العرب ، الى اهانة الأموات فتجرأوا على قبر الأمير الأبر والمجاهد النقي الزاهد ، مولانا الشريف عبد القادر الحسني باهانته وتحقيره .

أي مسلم ، بل اي بشر يوضى لقومه ، بمثل هذا الظلم والحسف ، وقد جمل الله تعالى ، أمر نفي المرء من وطنه ، مقارناً لأمر قتـــاله

ليرتد عن دينه ، وسبباً لمشروعية القتال ، فقال تعالى في تعليل الأذن الجهاد ( اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا ، وان الله على نصرهم لقدير. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق ) الآية ، وقال في شأن معاملة غير المسلمين بالعدل والبر والاحسان : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم ، ان تسبروهم وتقسطوا اليهم ، ان الله يجب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ، والحرجوكم من هياركم ، وظاهروا على الحراجكم ان تولوهم ومن يتولهم ، فاولسك ها الظارن ) .

واما نصيب الحجاز ، وسكان الحرمين الشريفين من هذه الأرزاء ، فلو سكتنا على ما كان من بوادره وأوائله ، لطغى مده حتى لا يعلم الا الله ابن يكون حده ، وساقوا الينا الألوف الكثيرة من جنودهم المنظمة مستكملة الاسلحة والذخائر ، وهم يعلمون كما نعلم ان الحجاز لا ج\_اجمه احد من الدول المحاربة ، حتى مجتاج الى قوة مدافعة ، وانهم في اشد الحاجة الى هؤلاء الجنود في ميادين القتال ، فلم يبق الا انهم يريدون ان يفعلوا في الحجاز ما فعلوه في سورية والعراق ، ليتم لهم القضاء على الأمة العربية في دارها وموطن منعتها وعزها وفخارها ، ويذيقوا هــذا الحرم الذي جمله الله آمناً ، تجبى اليه غرات كل شيء ما اذاقوا جنة الدنيا ، ( الشام ) من الجوع والخوف ويسلبوه ما من الله عليه به ، وامتن به على سكانه في كتابه العزيز ، فكان وجود هذه الجنود سبباً لمنع ورود الاقوات على النغور الحجازية ، وعليها مدار معيشة البلاد ، وسبباً لمنع ورود الحجاج اليها ، ولا كسب لأهلها إلا منهم ، فاشتد الضيق حتى أضطر كثير من أبناء الدرجة الثانية من الأهالي ؛ إلى بيع أبواب بيوتهم. وخشية اسباب الهلاك ، عن قوم جملني الله راعياً مسؤولا عنهم ، وسبب منع سواد المسلمين الاعظم عن إقامة ركن من اهم اركان دينهم ولو كان ذلك البلاء ، في سبيل الدفاع عن الأوطان أو المصلحة الراجحة

للاسلام ، لتحملته البلاه بالافتخار ولساوى فيه الشرفاء والموسرون غيرهم، ولو بالاختيار ، ولكنه كما اسلفنا ضد مصلحة الاسلام والوطن .

فيا ايها الاخوان المسلمون :

إننا قد وصلنا الى حال من الخطر ، لم يسبق لها في الاسلام نظير ، كان لنا درل عزيزة قوية ، افضلها دول اسلافنا العربية ، وقد ورثتها هذه الدولة العثانية ، فكنا نحن العرب أحرص الناس على حياتها ، مع كونها هي التي خذلت اللغة العربية ، وانتحلت لنفسها منصب الحلافة دون الدول التركية والكردية قبلها ، وكنا نحن امراء مكة وشرفاءها اخلص زعماء العرب وغيرهم لها على حرمانها بلادنا ، مهبط الوحي والعرفان من علوم الدين والدنيا ، كل ذلك حرصاً منا ومن العرب كافة على ان يكون للإسلام دولة قوية تحفظ استقلاله وتنفذ شرعه ولو في الجملة .

وقد صار أمر هذه الدولة الى جمعية اغتصبت حق آل عثان الكرام بقوة الثورة ، وجعلته في ايدي زعانف ليس لأكثرهم في الشعب التركي الاسلامي اصلى واسخ ، ولا عمل صالح كأنور باشا وطلعت بك ، وكان من سوء تصرفهم فيها وفينا ، ما اجملناه لكم في هذا المنشور ، وقد كانت مقاومة اخواننا الترك لهم ، اشد من مقاومة العرب . اما نحن ، فكنا كلما سممنا او رأينا شيئاً من هجاتهم على الاسلام ، ندفعه بالتأويل ، الى ان اعيانا التأويل ، وكلما علمنا منهم او على العرب ذنباً ، نقرل لعله ذنب عارض يرجعون عنه بعد قليل ، ولا نستحل مقاومتهم لأجله ، لئلا يترتب عليه صدح في الدرلة . ويزيد له ما يزيد ، ويوقع التفرفة بين الدرب والترك ، حتى انني ساعدتهم على مقاتلة فومي ومقاومة ابناء ابي وامي ، فلم يرضهم كل ذلك من العرب ولا من .

ولما رأيناهم عرضوا استقلال هذه الدولة التي نفوص عليها للزوال ، ولم يبقوا على كرامة الدين ، ولا على احكام الشبرع ، ولا على استقلال

السلطان ، ولم يبق من سبب نحتمل لأجله منهم هذا الحسف والهوان ، ولما وصل سيل طغيانهم الينا ، في حرم ربنا الذي اكرمنا بخدمة بيته ، واقامة دينه وحرم جدنا ورسولنا عليـه الصلاة والسلام الذي نحفظ من حديثه الصحيح : « أذا ذلت العرب ، ذل الأسلام » ، أضطرونا إلى مقاومة بغيهم من أسلم الطرق ، وهي حصر جنودهم في معاقلها ، من غير أن نبادههم بقتال ، فمن سلتم منهم سلم ، ومن قاتلنا كانت جنايته على نفسه ، فيما كان من حاميتهم بمكة الا أن فعلت ما يعد بوهاناً على ما تكن صدورهم للدين والعرب ، وهو رميهم البيت العتيق الذي اضافته الموزة الأحدية لذاتها العلية قوله تعالى : ﴿ وَطَهْرَ بِيتِي لِلطَّائِمِينَ ﴾ ؛ وهي ( جياد ) ، عندما علموا بقيام البلاد بالمطالبة باستقلالها ، وقعت احداهما فوق الحجر الاسود بنحو ذراع ونصف ، والثانية تبعد عنه بمقدار ثلاثــة اذرع ، فالتهبت بنارهما استار البيت ، حتى هرع الألوف من المسلمين لإطفاء لهيبه بالضجيج والنحيب ، واضطروا الى فتح باب البيت والصعود الى سطحه للتمكن من اطفء اللهيب ، وما انتهى امرهم بهذا حتى عززوا الاثنتين بثالثة وقعت في مقام ابراهيم عليه الصلاة والسلام ، مدا عدا ما وقع من القذائف في بقية المسجد الذي اتخذوه هدفهم الوحيد في غالب مقذوفاتهم بالقنابل والرصاص ، وما زالوا يقتلون الثلاثة والأربعـــة في نفس المسجد كل يوم حتى تعذر على العباد التقرب من الكرمية المشرفة . وفيها هــذا من الاستخفاف بالدين ، واردراء بيت الله تعالى ، والالحاد فيه ما نترك القول والحكم فيه أيضاً لجلة المسلمين ، في مشارق الارض ومغاربها بعد تذكيرهم بقول الله ﴿ وَجُلُّ : ﴿ وَمَنْ يُودَ فَيُهُ الْحُنَّاءُ بظلم نذقه من عذاب ألم ، ﴿ حَكِرُمُ بِأَنَ الْجَاهِلِي كَانَ بِرَى قَاتَـلَ ابيه في هذا المسجد فلا يمسه بسو ( نعم ) ، نترك الحكم في هــــــذا الاستخفاف والازدراء للعسالم الاسلامي ، ولكسا لا باترك أله مر دبدًا

وشمائره ألعوبة في ايدي الاتحاديين ، ولا نبيح لهم التصرف ، في حرم الله ورسوله ما استباحوا في دياو الشام ، ولا في الإستانة نفسها ، ولا نسكت لهم على شيء من بغيهم على احد من ابناء جنسنا ، اذ لم يعد في السكوت مصلحة واجحة لا الدين ، ولا المدولة بل صارت المصلحة الاسلامية والعربية ( وهما متلازمتان ) ، في مقاومة هذه الفئة الباغية .

ولما كان امر حمـاية الحجاز ، من هذا البغي والعدوان واقامـة ما فرضه الله فيه من الشعائر الاسلامية ، ووقاية العرب والبلاد العربية من الخطر الذي استهدفت له الدولة المثانية يسوء تصرف هذه الجمية الباغية ٤ كل ذلك لا يتم تداركه ، الا بالاستقلال التام ، وقطع كل صلة به رَلاء السفاكين للدماء الناهبين للأموال . وقد هبت البلاد بتوفيق الله تعالى النهوض بأمر استقلالها ، بعد ان ضربت على ايدي عمال الاتحاديين تحت سلطة المتغلبين من الاتحاديين انفصالا تاماً مطلقاً ، بكل معاني الاستقلال الذي لا تشوبـــه شائبة مداخلة اجنبية ولا تحكم خارجي، جاعلة مبدأهـا وغايتهـا ، نصرة دين الاسلام ، والسمي لإعلاء شأن المسلمين ، والمساواة الشرعية في الحقوق بينهم وبين جميع من يدخل في حوزة استقلالها من المخالفين ، قائمة في كل اعمالها ، على اساس احكام الشرع الشريف الذي لا يكون لنا مرجع سواه ، ولا مستند الا اياه في جميع الاحكام واصول القضاء وفروعه ، مع استعدادهـــــا لقبول ما ينطبق على اصول الدين ، ويلائم شعائر. من انواع فنون الترقي الحديث وأسباب النهضة الصحيحة ، باذلة كل ما في الجهد والطاقة ، لاعزاز العلم وتعميمه بين الناس على اختلاف الطبقات ، وعلى حسب الحاجة والاستعداد.

هذا ما قد قمنا به ، لاداء الواجب الديني علينا ، واجين من الحواننا المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ، ان يؤدوا كذلك ، ما يرونه واجباً لنا عليهم من احكام روابط الاسلام ، والتناصح على البع

والتقوى ، وليعلموا باننا قد قمنا بما قد قمنا به ، ونحن نعتقد اعتقاداً واسخاً انه افضل خدمة للاسلام ، اذا لم تتحقق به اماني المسلمين الصادقين حتى الترك منهم ، فانه لا ضرر فيه يوازي عشر معشار الضرر في تركه وستظهر لهم الايام حقيقة ذلك ، فليصبروا ان الله مع الصابرين ، والله نشأل ، وبحبه وحب رسوله نتوسل ان يتولانا بالنرفيق ، وعدنا بالمداية، الى ما فيه خير الاسلام والمسلمين ، والاعتاد على الله العلي الكبير ، وهو حسبنا ونعم المصير .

## حالة جزيرة العرب عند اعلان الثورة

كان في داخل جزيرة العرب ، عند اعلان الثورة في سنة ١٩١٦ ، اربع امارات وهي :

- ١ إمارة السعوديين في قلب نجد .
  - ٢ إمارة الرشيد في شمالي نجد .
- - ٤ إمامة الزيود في اليمن .

وكانت الأولى اقواها ، ويتبتع امامهـا عبد العزيز بن سعود بنفوذ وذكاء نادرين .

وكانت إمارة الرشيد في حابل ، توالي الترك ، وتدور في فلكهم ، وتستمد منهم القوة لبقائها ووجودها .

أما إمارة الإدريسي في صبيا ، فكانت حديثة الوجود ، وضعيفة في مواردها ، وكانت تستمد العون والمساعدة في ذلك الوقت ، من الانكليز الذين كانوا يعاهدونها .

وكان الإمام يحيي في صنعاء ، على وفاق مع الترك ، الذين اعترفوا

به رئيساً روحياً للزيود ومنحوه بعض امتيازات بموجب اتفاق دعان سنة ١٣٢٨ ه ، فسكن اليهم وتعاون معهم .

تلك كانت حالة الجزيرة العربية ــ حين إعلان الثورة ، وفي ابات الحرب، وقيل ان الانكليز اتصاوا بالامام مجيى في ابامها الاولى ، يدعونه للانضام اليهم والتعاون معهم ، فاعتذر باتفاقه مع الترك .

ولقد كانت قوة السعوديين ، هي القوة الوحيدة الحكبرى في داخل غبد ، التي يحسب الحسين حسابها ، فهو يعرف تاريخها القديم والحديث ، ويعرف ان آل سعود ، فتحوا الحجاز في القرت الماضي ، وادخاوه في دائرة حكمهم ، وان محمد على باشا ، هو الذي وضع اليد عليه بعد جلائهم ، وعين جده محمد عون بن عبد المعين شريفا على مكة ، وهي الشرافة التي انتقلت اليه .

ووضع الشريف حسين ، منذ استقرت اقدامه في مكة سنة ١٣٢٦ ، نصب عينيه مقاومة النهضة الجديدة التي نهضتها نجد ، بقيادة الإمام عبد العزيز ، فلا تعيد معه سيرة آبائه واجداده .

وكاتب الحسين الآستانة ، يذكر لها خبر نهضة نجد الجديدة ، ويخوفها من نتائجها ، ويذكر لها نشاط دعاة التوحيد من النجديين ، الذين انتشروا في مناطق الحدود بين نجد والحجاز ، ويطلب بذل المساعدة لطردهم والقضاء على حركتهم ، قبل ان تستفحل وتشتد ، فاستجابت له ، فقاد في سنة ١٣٢٨ ، حملة الى حدود الحجاز الشرقية ( منطقة نجد ) ضمت بعض كبار شيوخ قبائل المنطقة ، اشترك فيها على وفيصل من انجاله ، ومحمد أبن حميد شيخ قبيلة عتيبة وواصل التقدم إحتى نزل القويعية ، وتوجه منها لى شقرا ووصل الى القيم ، وهاجم عرب الدواسر ، في اسقل وادي الحزما، فدارت بينه وبينهم معركة ، سقط فيها الأمير سعد بن عبد الرحمن شقيق فدارت بينه وبينهم معركة ، سقط فيها الأمير سعد بن عبد الرحمن شقيق الامام عبد العزيز ، اسيراً مع بعض انصاده .

وبذلت وساطات التوفيق ، فتم الصلح بواسطة خالد بن لؤي شيخ

تربة ، فعاد الحسين الى مكة ، بعد ان حصل على وثبقة من ابن سعوه بان يكف عن التعرض لقبائل سبيع والبقوم ومطير ، الضادبة في مناطق الحدود والقبائل الداخلة في حدود الحجاز حتى شفا نجد .

ونال الحسين ايضاً ، الف ليرة عثانية ذهباً ، فديـة عن الأمير سعد .

وهدأت الحالة في مناطق الحدود ، واستؤنفت الاتصالات بين البلدين وظلت مستقرة حتى اعلان الحرب العظمى الاولى سنة ١٩١٤ .

« ولا أنسى ، ما كان قاله لي الصدر الاعظم ابراهم حقي باشا ، وهو ان ارجو والده ، اي والدي ، بان يدع المسألة الوهابية وشأنها ، والا يساعد سعوه بن عبد العزيز العرافة ، على ابن عمه عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ، وقال يجب ان ننسى مسألة مبارك الصباح وحماية انكلترا له ، فالدولة العثانية ، غير متفرغة الآن لمسالة تحدث جنوبي البصرة وشرقي الحجاز ، .

# بين نجد والحجاز في الحرب المظمي الأولى

أرسل الترك وفدين الى الامام عبد العزيز ، عقب اعلان الحرب ، وئس الأول السيد محمود شكري وئس الثاني السيد محمود شكري الألوسي علامة العراق ، يسألونه الدخول الى جانبهم ، والتعاون معهم في

الحرب ، فاعتذر بأن حالته المادية لا تساعده على اقتحــــام الحرب ، والاشتباك فيها وانه سيازم الحياد .

رأوف اليه الانكليز الكبتن شكسبير مندوبهم في الكويت ، عقب اعلان الحرب أيضاً ، ليكون مندوباً لهم لدبه ، وليعمل على اقتاعه بدخول الحرب الى جانبهم ، فاعتذر عن هذه أيضاً ، وأن كان رحب به كمندوب سيامي ، لدولة أجنبية -- يفد الى عاصمته .

وجاءت الأخبار الى الرياض ، في شهر يناير سنة ١٩١٥ ، بان محمد بن الرشيد ، صاحب حايل يعد المعدات لمهاجمتها بايعاز من الترك ، الذين نقموا عليه عدم انضامه اليهم ، فوالى الاستعداد ، والتقى الفريقان يوم ٢٥ يناير سنة ١٩١٥ ، بجوار ماء معروف في نجـــد باسم « جراب » ، فدارت معركة ، استمرت من الصباح الى المساء ، عاد بعدها كل فريق الى درته .

وأصابت رصاصة طائشة ، الكبتن شكسبير ، وكان يدير المدفيعـــة السعودية في المعركة ، فهلك لتوه ، وعزى ابن سعود به انكاترا .

وكانت معركة ﴿ جراب ﴾ ، آخر ما دار بين آل سعود والرشيد في تلك الحرب .

وأرسل الحسين ، عقب اتفاقه مع الانكليز ، وإعلانه الثورة على المترك ، كتاباً خاصاً مع هدايا ثمينة الى الامام عبد العزيز ، يخبره بما تم ، ويرجوه قبول هداياه ، فرد عليه شاكراً ، واغتنم القرصة ، فطالب بتحديد الحدود نهائياً بين نجد والحجاز ، ولم تكن قد حددت حتى ذلك الوقت .

ولم يقنع الجواب ابن السعود ولم يرضه .

وكاتب ابن سعود الانكليز ، وكان معاهداً لهم ، وكان بينه وبينهم اتفاق العقير ، المعقود في ٢٦ دسمبر سنة ١٩١٥ ، وقد اعترفوا بموجبه بالدولة السعودية ، وعقدوا معه ميثاق صداقة ، معلناً بانه لا يعترف للحسين باية صفة ، ولا يعترف له بافضلية ، وانه يرى اذا كان ذلك مكناً ، ان يسعوا لانشاء تفاهم حول قضايا الحدود .

وأوفد الانكليز بعض رسلهم · للتقريب والتوفيق ، فما أفادوا شيئاً لتمسك كل فريق بموقفه .

وتبدل الموقف على الحدود ، بعد ختام الحرب العظمى الأولى ، في. سنة ١٩١٨ ، تبدلاً خطيرا ، تقرأ تفاصيله في الفصول الآتية :

## بين الادريسي والحسين والانكليز

أوردنا في الفصل الذي عقدناه للكلام عن الخلافات بين الحسين ، والانكليز ، كلمة عن النزاع الذي شجر حول احتلال الادريسي ، لمدينة والقنفدة » ، الحجازية بالاتفاق مع الانكليز وبمساعدتهم .

وما كان عمر هذه الامارة عند اعلان الحرب، يزيد عن ست سنوات فقط أسسها سنة ١٩٠٨، السيد محمد على الادريسي ، سليل السعائلة الادريسية المعروفة في المغرب ، وصل الى صبيا يومئذ ، قاهما من القاهرة ، حيث طلب العلم في الازهر ، فنزل بجوار ضريع جده السيد احمد ابن ادريس المدفون في ثراها . واغتنم فرصة الفوضى التي كانت تلف منطقة تهامة ، فاستمال اليه بعض شيوخ القبائل ، وألف منهم قصوة طردت ما كان للترك من موظفين ، وبقايا قوى مبعثوة هنا وهنالك . ثم تقدم فحاصر مدينة « ابها » ، قاعدة الترك الادارية والعسكرية في عيس ، وبسط نفوذه على بعض اجزاء المنطقة .

واستنجدت الحكومة العثانيــة ، بشريف مكة ، الحسين بن علي

وطلبت منه ، ان يتولى أمر الادريسي ، ويكفيها شره .

فسار اليه في سنة ١٩١١ ، على رأس قـــوة ، وكان نجلاه عبدالله وفيصل من جملة قادتهــا ، حتى بلغ الجما . وبعد ان فك الحصار عنها ، وشتت قوة الادارسة عاد الى مكة .

واعلنت ايطاليا في تلك البرهة (سنة ١٩١٠) ، الحرب على تركيا تريد اغتصاب ليبيا . ووسع الايطاليون نطاق اعمالهم العسكرية ، فشملت البحر الاحمر ، فأطلقوا قنابلهم على النغور العثانية في تهامة ، ونشأت على الاثر ، علاقات مباشرة بين السيد محمد على الادريسي صاحب صبيا وبينهم ، وكانت لهم قاعدة في البحر الاحمر ، هي مستعمرة الارثيريا وتناوح ساحل تهامة ، وتم الاتفاق بينها ، على ان يمدوه بالمال والسلاح ، لقتال العثانيين فكتب اليه الامام مجمى معاتباً وناصحاً ، بالكف عن التعاون مع الاجانب ومحادبة الدولة العثانية ، فما ارعوى وما توقف .

وأرسل الحسين في سنة ١٩١٣ ، يطلب من الحكومة العثانية حملة عسكرية ثانية الى عسير لمنازلة الادريسي وكف اذاه ، أقادها نجله فيصل فأجرت بعض الحركات العسكرية ، وعادت الى الحجاز ، بدون ان تدرك الغاية التي اوفدت من أجلها

وأعلنت الحرب العظمى سنة ٩١٤ ، وتوقف الطليان عن كل حركة في البحر الأحمر ، وحل الانكليز محلهم .

### بين الادريسي والانكليز

وكان الادريسي ، على أتم استعداد للتعاون مع الانكليز ، بعد ان نفض الايطاليون يدهم من يده ، وقعدوا عن كل حركة في البحر الاحمر، ولم يتردد في ابلاغهم استعداده ، لاجابة كل ما يطلبون ، ذلك لأن موارد إمارت الضئيلة ، وحاجته الزائدة الى بذل المال لاعوانه ، اُستبقاء لمودتهم ، كانت تدفعه لركوب هذه المراكب الصعبة .

وانتدب وزيره ، ومدير اعماله السيد مصطفى الادريسي ( ابن عمه ) فذهب الى عدن ، واتصل بالانكليز ، ووقع معهم يوم ه ابريل سنة ٥١٥ ، ( ١٥ جمادى الثانية سنة ١٣٣٣ ) ، اي قبل ابتداء المكاتبات الرسمية بين الانكليز والحسين ، وبعد إعلان الحرب بثانية اشهر فقط هذا الاتفاق :

المادة الاولى ــ ان هذه المعاهدة ، التي هي معاهدة صداقة وولاء ، وقد وقع عليها امير البحر ، جنرال « شو » المندوب البريطاني في عدن، باسم حكومة بريطانيا ، والسيد مصطفى بن السيد عبد المتعال الادريسي ، باسم حضرة السيد محمد على بن احمـد بن ادريس ( السيد الادريسي ) ، امير صبيا واطرافها .

المادة الثانية – القصد من هذه المساهدة ، هو اعلان الحرب على الترك ، وتوطيد عرى الصداقة ما بين حكومة بريطانيا ، والسيد الادريسي المذكور آنفاً ، ورجال قبيلته

المادة الثالثة ــ يتعمد الادريسي ، بقتال الترك ، وبان يجتهد لطردهم من مواقعهم في اليمن ، وبان يتعقبهم ، وله أن يوسع أراضيه على حساب الاتراك .

المادة الرابعة ـ يتجه عمل السيد الادريسي ضد الترك فقط ، ويمتنع عن كل حركة عدائية ضد الامام مجيى ، ما دام هذا لا يضع يــده بد الترك .

المادة الخامسة – تتعهد الحكومة البريطانية بالمحافظة على أراضي السيد الادريسي من كل اعتداء يقع عليها من قبل أي عدو كان على السواحل، وبضان استقلاله في أراضيه الحاصة ، وباستعمال كل الوسائل السياسية عند ختام الحرب ، في سبيل تأليف مطالب السيد الادريسي ، مع الامام مجيى ، او أي خصم آخر .

المادة السادسة – ان الحكومة البريطانية ، لا تقصد توسيع أراضيها في غرب البلاد العربية ، ولكنها تتمنى بصورة صريحة ، أن ترى الرؤساء العرب ، في حالة سلمية وأخوية كل منهم في منطقته بوالي الحكومة البريطانية .

المادة السابعة – انه كدليل على تقدير الحكومة البريطانية للاعمال التي يقوم بها السيد الادريسي ، فهي ستعاونه بالمال والمؤن وتستمر على معاونته طول مدة الحرب. وستكون هذه المعاونة متناسبة مع ما يقوم به من أهمال.

المادة الثامنة - تسمح الحكومة البريطانية ، للادريسي اثناء الحصار البحري المضروب على سواحل تركيا في البحر الاحمر ، ان يتاجر مع عدن وسواحلها وتضمن استمرار هذه الحالة ما دامت العلاقات الحسنة قائمة من الفريقين .

المادة الناسعة ــ تكون هذه المعـاهدة نافذة بعد موافقة حكومة السبد عليها

ملحق - تعطى جزيرة فرسان للادريسي ، منعاً لمطالب ايطاليا .

وصدق المعاهدة اللورد ردنج حاكم الهند العام . وكانت عـــدن تقبــع حكومة الهند .

وظلت الحالة في داخل جزيرة العرب ، تدور في هذه الدائرة حتى ختام الحرب العظمى في سنة ١٩١٨ ، فكان ذلك بدء التطور الجديد ، وبدء التبدلات الكبرى التي نورد اخبارها في الفصول القادمة .

# اربعة جيوش عربية في الميدان

لم يكن لدى الحسين ، أي قوة عسكرية نظامية او غير نظامية ، يعتمد عليها ، عند إعلان الثورة ، وما كان يملك مدافع ولا بنادق ولا وصاصاً ، وكان ايضاً بدون ثروة ولا مال ، ومعنى هذا انه كان يعتمد في الحصول على السلاح والمال ، ومعظم الحاجيات الاخرى على الانكليز وحدهم ، وكان يعرفون ذلك ، وقد تعهدوا له منذ اليوم الأول بان يقدموا اليه جميع حاجياته واحتياجاته ، فالحسين ما كان رئيس دولة في الحجاز ، وما كان ذا جيش ولا مدافع ولا معدات ، انه لم يكن اكثر من موظف كبير يتناول واتباً من الحكومة العثانية التي تملك حق تعيينه وحق إقالته . على انه كان يمارس نفوذاً ذا شأن على القبائل البدوية . وكان يعتمد على ابنائها وحدهم ، وهو يعلن الثورة . وقد جند بعضهم بالفعل ، كما جاء في كتابه التاسع الى نائب الملك في مصر .

وتبدل الموقف في الحجاز ، بعد إعلان الثورة ، وبعد ان تم لهـد.

القضاء على المقاومة التركية في مكة وجدة ، حيث غنمت كميات كبيرة من السلاح ، فدعت الحاجة الى انشاء جيش نظامي يدرب طبقاً للأساليب العسكرية الحديثة ، ويكون درعاً للثورة وحصناً حصناً . ورأى القائمون بالأمر في مكة ان خير ما يفعلونه ، هو الاستعانة بالضباط والجنود العرب الذين سقطوا باسر الانكليز ، في حروب فلسطين والعراق ، وذلك باخراجهم من المعتقلات التي كانوا فيها ، ونقلهم الى الحجاز ، فيتولون باخراجهم العربي العتيد ، ويؤلفون نواته الأولى ، وأقر الانكليز الحطة ولم يعارضوها .

لقد كانوا برسلون الدعاة القومين الى المعتقبل ، الذي بواد تجنيد ضباطه وجنوده العرب ، فيتحدثون اليهم بتطويل وإسهاب عن المظالم التي انزلها الترك بقومهم العرب ، وءن الفظائع التي احتقبوها ، والمشانق التي نصبوها ، والمنافي التي ملؤوها ، والحرائر التي سبوها ، والأموال التي نهبوها وصادروها ، والجاءات التي افتعلوها ، بغيـة إذلال العنصر العربي واستعباده . ثم يذكرون لهم نهوض الشريف حسن وابنائه في الحجاز ، لإنقاذ العرب ، وللانتقام من الترك والثأر منهم وطردهم من بلاد العرب ، وإنشاء دولة عربية مستقلة بالاتفاق مع الانكليز وبالتعاون معهم ، ثم يقولون بانه سيفرج فوراً عن الذين يتقـــدمون منهم للتطوع في جيش الثورة ، فيرسلون الى الحجاز للاشتراك في صفوف المجاهدين ، ويخصص لكل منهم راتب مناسب ، أما من اعرض وتولى ، فيظل في مكانه توسف في قيـود الأسر ، وكان الاكثرون يستجيبون ويسـافرون . ووصف الاستاذ فـايز الغصن ، في كتابه : ﴿ مَدْكُرَاتِي عَنِ النَّــورَةُ العربية ، ، ما شهده في معتقل ، (سمر بور) في الهند ، حيث كان الانكليز يرسلون اليه من يسقط بأيديهم من عرب العراق ، فقال انه كان وبعض زملائمه في طريقهم من البصرة الى جدة ، للانضام الى الثورة عقب إعلانها ، فمروا بثغر « بمبای » ، ونزلوا فيه بانتظار وصول باخرة

تقلهم إلى جدة .

و واغتنم الانكليز الفرصة ، فجاء احد ضباطهم وصحب الزملاء السادة : الدكتور حسن شرف ( دمشق ) ، وعلي جودة الأيوبي ( الموصل ) ، وتوفيق الحموي ( بغداد ) ، الى معتقل (سمر بور ) في الضاحية ، وكان معداً للأسرى العرب ، فتحدثوا اليهم طويلًا عن الثورة العربية ، وعن أسباب اعلانها ، وعن اعمال التعذيب والظلم في سورية ، وعن المعاملة السيئة التي يعامل بها الترك السوريين ، وعن المشانق التي نصوها ، فتحمس الكثيرون من الضباط والجنود العرب ، الذين كانوا هناك وتأثروا علمهم الحيار الحجوا الى طلبهم » .

ويقول ايضاً ، انه كان في الباخرة التي أقلتهم من بمباي الى جدة ١٩ ضابطاً عربياً ونحو ٣٠٠ جندياً ، تطوعوا وأرسلوا الى الميدات ، ثم أورد اسماء الضباط الذين كانوا في الباخرة وهم :

ــ القائد حسن فهمي الزنبركجي ( دمشق ) ، الرئيس عبد الرؤوف الموصلاوي . القائد رشيد آل انكري ( بغداد ) ، الملازم احمد مكي أبو حمد ( فلسطين ) ، الرئيس عبد الكريم تنتري ( بغداد ) .

- والملازمون : حامد الوادي ، شاكر الراوي ، عبد الحميد الشالجي ، شاكر عبد الوهاب ، عبد الرزاق الخجا ، رشيد حسن الخاش ، شاكر آل النائب . عبد اللطيف طابور اغاسي . وكلهم من العراق ، والملازم نسبب متولي ( سوري ) ، ومنعم عبده ( فلسطين ) .

و ولم ينزل هؤلاء في جدة ، بل واصلوا السفر الى دابغ فبلغوها يوم ٢٩ ذي العقدة سنة ١٣٣٤ ، أي بعد ثلاثة أشهر من اعلان الثورة تقريباً ، فجاء الى الباخرة ضابط عربي بلباس عسكري ، وعلى دأسه كوفية وعقال ، فسلم على الجنود والضباط وحياهم باسم الشريف على بن الحسين وباسم الجيش العربي ، وضباطه في دابغ ، وقال انه سيحضر في الغداة مع الهجن لنقلهم الى مقر قيادة الجيش . واسم هذا الضابط محمد

حلمي وهو عراقي ، وقد وصل قبلنا ، .

ويؤخذ بما لدينا من معلومات ، ان أول قافلة وصلت الى جدة ، من الضباط العرب الذين كانوا في الجيش التركي ، تألفت كما يلي :

الملازم الاول نوري السعيد ( عراقي ) ، راسم السردست ( سوري ) ، محمد حلمي ( عراقي ) ، ابراهيم الراوي وجميل الراوي ( عراقيان ) ، ومثلهم رشيد الهاشمي ، جاء من البصرة .

وتتابع وصول الضباط والجنود العرب من مصر ، ووصل في أواسط شهر سبتمبر سنة ١٩١٦ ، من القاهرة القائد عزيز علي المصري ، أحمد مؤسسي الحركة العربيسة في الآستانة ، ومن كباد الضباط العرب في الجيش العثماني ، وتولى وزارة الحربية فور وصوله .

#### انشاء الجيش الاول

وبدأوا أول ما بدأوا ، فأنشأوا فوجين نظاميين من المشاة في رابغ ، مع فوج رشاش ، وبطارية مدافع ، ثم اتبعوها بفوج ثالث من المشاة وثلاث بطاريات مختلفة الحجم ، وسرية مهندسين ، وفوج هجانة .

وانشأ مولود مخلص ، واحمد موصلي ، وراسم سردست ، ومن كان معهم من الضباط جيشاً آخر في ينبع ، فتولى الأول تنظيم الحيالة ، والثاني المشاة ، والثالث المدفعية ، وكانت هـذه نواة الجيش الشمالي ، كانت قوة رابع نواة الجيش الجنوبي .

 وصار للعرب عند ختام الأشهر الثلاثة الاولى لنشوب القتال اي حتى اوائل شهر اكتوبر ١٩١٦ ، اربعة جيوش وهي :

١ جيش الشمال بقيادة الامير فيصل – كانت منطقة بير سعيد بين المدينة وينبع قاعدة له ، وكانت مهمته قاصرة على الدفاع عن الثانيـــة ومنعهم من بلوغها .

٢ - جيش الجنوب بقيادة الامير علي -- ومقره رابغ ، وكان عليه أن يحمى مكة ، ويصد الترك عن باوغها ، من ناحية المدينة .

٣ – جيش الشرق – أنشىء هذا الجيش عقب استسلام الحامية التركية في الطائف وهو بقيادة الامير عبدالله ، وكانت « العيص ، قاعدتــه في شرق المدينة .

؛ – جيش الوسط – بقيادة الامير زيد ، وكان بمثــــابة احتياطي للجيوش الثلاثة .

وكان بدو الحجاز ، هم العنصر الاساسي والغالب في هذه الجيوش ، أما الضباط فهم ، أما عراقيون وهم الاكثرية ، أو سوريون ، أو فلسطينيون . على أن حكومة الحجاز ، أسرعت فانشأت مدرسة حربية لتخريج الضباط ، تولى قيادتها في أول أنشأتها ضابط سوري ، هو السيد شكري الشوريجي .

### قوات الترك في الحجاز

وقد لا يخلو من فائدة ، إيراد بيان عن قوات الترك في الحجاز ، خلال تلك الفترة ، وهذا ما أورده الكولونيل بريمون عنها في كتابه : الحجاز في الحرب العالمية قال :

كان للترك في ميدان المدينة ، وهو الميدان الرئيسي لهذه الحرب في شهر نوفمبر سنة ٩١٦ القوات الآتية : ا – قوة المدينـة الداخلية : وتتألف من فوجي مشـــاة وآلاي ( جعفل ) هجانة ، و٣ بلوكات استحكام ، ورشاشات ومدفعية قوية .

وق بير روحانا : وتتألف من جعفل هجانة ، وقوة من متطوعة عرب شمر ، وكتيبة تركب البغال ، وه مدافيع ميدان ومفرزة لاسلكي .

ومجموع هذه القوى ٢٣,٣٠٠ جندي ، يقودها ٢٠٠ ضابط .

وكان الترك ايضاً ، قوات عسكرية كبيرة ترابط على طول سكة الحديد ، من المدينة الى معان ، مقسمة الى ثلاث مناطق :

١ - منطقة المدينة - العلا بقيادة بصري باشا .

٢ - « تبوك – العلا بقيادة القائقام عاطف .

٣ -- ، تبوك - معان بقيادة اللواء محمد جمال .

#### أعمال العرب العسكوية

وينوه الكولونيل بويمون ، في كتابه ، الحجاز في الحرب العالمية ، بالتقدم المشهود الذي ادرك، العرب ، في الاعمال العسكرية خلال الاشهر الاولى من سنة ١٩١٧ ، وهذا ما قاله :

في يوم ٦ دسمبر سنة ٩١٦ ، تقدم جيش الجنوب ، بقيادة الامير على ومعه الامير زيد ، فبلغ ابي وهيبه على طريق المدينة ــ رابغ ، وتبعد عن الاولى نحو ٧٠ كم تشد أزره ؛ طائرات بريطانية .

وخرج فخري باشا للقائه على رأس عشرة أفواج .

في غارتهم ، حتى بلغوا ببار على قرب المدينة ، وعادوا بستين اسيراً . وبلغ الجيش ( بير العبد ) ، في تقدمـــه يوم ٢٣ منه ، وفي ه فبراير سنة ١٩١٧ ، تقدم الامير زيد نحو ٢٠ كم ، الى الامام ، فلم يحد أثراً للترك .

وعاد الامير على يوم ١١ يناير سنة ٩١٧ ، الى رابغ ، فأعد حملة زحفت يوم ٢٧ منه نحو المدينة ، سالكة الطريق السلطاني ، وكانت تتألف من ٤٨٠٠ مقاتل ، ومعهم ٧ رشاشات ، و ٧ مدافع فاستولت على معظم الاراضي ، وبلغت بير الماشي ، ويبعد عن المدينة ، حرالي ٣٠ كم ووصلت يوم ١٠ مارس الى بير عباس ، وبلغ البدو الذين كانوا ملحقين بها أبواب المدينة ، وعادوا بكثير من الأسرى فكان انتصاراً باهراً للعرب .

وتحصن الترك وراء أسوار المدينة عقب ذلك ، وما عادوا يفادرونها ، وفي يوم ٢٧ منه ، أقسام الامير علي مخيمه في بير درويش ، ولم تقع معارك بعد ذلك ، في هذا الميدان حتى نهاية الحرب .

هذا ما حدث ، في منطقة الجيش الجنوبي ، اما جيش الشرق ، فقد بلغ بير الخانق ، قادماً من الطائف في اوائل شهر دسمبر سنة ١٩١٦ فضرب مخيمه فيها ، فاثر تقدمه في نفوس القبائل ، التي كانت مترهدة ، او موالية للترك ، فاندفعت في الانضام اليه ، وشتت هذا الجيش شمل كتيبة تركية ، كانت ترابط في « نخلة » ، جنوبي المدينة ، وغنم منها مدفعاً و ٣ رشاشات ، ثم اجتاز خط سكة الحديد، وعسكر في وادي والعيص » فارتد الترك الى جبل احد ، واحكموا تحصينه ، وضرب الامير مخيمه في الوادي ، واقام على حصار المدينة حتى النهاية .

ولقد عد ما حدث ، فوزاً كبيراً للعسكريين العرب الذين أغوا في خلال هذه المدة القصيرة ، وهي لا تزيد عن ثلاثة اشهر ، انشاء هذه القوى واعدادها للقتال . ويجب ان نذكر ايضاً ، ان الجيوش التركية ، كانت مسلحة باحدث انواع الاسلحة ، فقد أمد الالمان الترك ، بكل ما كانوا مجتاجون اليه ، كما انها كانت مدربة أحسن تدريب ، قاتلت في عدة ميادين قبل وصولها الى تلك المناطق النائية .

وعلى كل ، فقد كان ما تم دليلًا على الذكاء العربي ، والتفوق العربي وكان باعتراف الجميع فوزاً يستحق الذكر والتنويه .

### انشاء الدولة الهاشمية

انتقل الحكم في الحجاز ، انتقالاً طبيعياً الى الحسين ، عقب اعسلان الثورة على الترك وطردهم من البلاد ، فحل محلهم ، وصار صاحب الامر والنهى فه .

ولما كان هذا وحده لا يكفي ، ولما كان لا بد من انشاء « دولة » بالطرق الشرعية والقانونية المرسومة ، تدير البلاد وتسوس أمورهـــا ، وتتصل بالعالم الحارجي ، وترتبط معه ، فقد انجهت نية الحسين الى انشاء « الدولة » المطلوبة ، واقامتها ، طبقاً للاصول الشرعية .

وفي داخل هذا الإطار، وجه الحسين يوم ٧ ذي الحجة سنة ١٣٣٤، (اكتوبر سنة ١٩١٦)، الكتاب الآتي الى الشيخ عبدالله بن سراج، مفتي الاحناف في مكة وهو :

حضرة العالم الكامل الشيخ عبدالله سراج.

« أنه لما كانت مصالح الرعايا وانتظام شوون المجتمع ، وتوفير أسباب العمران ، لا بد لها من دواوين ، يتوزع عليها النظر في الحكومة ، وما هو معنى ذلك ، من المصالح العامة والحاصة ، ويتعهد بها أساس الوظائف الذي تبنى عليه المسؤولية ، وتكوين حكومة لبلادنا المحروسة ،

وبالنظر الى ما تحققناه فيكم من الكفاءة والاستقامة ، عزمنا بعد الاستمانة بالله عز وجل ، على توجيه منصب قاضي القضاة العهدتكم وتعيينكم وكيلا عن رئيس الوكلاء العظام ، وقد اخترنا بقية الوكلاء حضرات الذوات الآتية اسماءهم :

عبد العزيز بن علي ( المصري ) ، رئيس اركان حرب ووكيل رئاسة الجند مع ترفيع درجة عن رتبته الحاضرة .

الشيخ علي مالكي ، وكيلا للمعادف .

الشيخ يوسف بن سالم ، رئيس البلدية سابقاً وكيلا للمنافع العمومية . الشيخ محمد امين ، مدير الحرم الشريف سابقاً ( تركي ) وكيلا للاوقاف في نظارة امور الحرم ، وكل ما يتعلق بوظيفته الشريفة .

والشيخ احمد بن عبد الرحمن باناجه ، وكيلا المالية .

وذلك ، لما توسمناه من درايتهم ، واستعدادهم للسهر على مصالح البلاد وأهلها ، على ما يوضي الله ، واننا ننتظر منكم المبادرة ، الى تأسيس الدوائر والدوادين الرسمية ، وتعيين العمال والموظفين لها . وأرجو الله الله سبحانه ان يجعلنا مظهر توفيقه وهداه ، في كل ما مجبه ويوضاه . في ٧ ذو الحجة الحرام سنة ١٣٣٤ .

شريف مكة واميرها الحسين بن علي

وأصدر في اليوم نفسه ، مرسوماً بتأليف مجلس الشيوخ ، وهو بشكل كتاب موجه الى الشيخ سراج ، وكيل رئيس الوكلاء ، وقاضي القضاة وهو : مولانا وفقه الله .

بما أننا قد استنسبنا تعيين هيئة ، اطلقنا عليها اسم ، مجلس الشيوخ

وجعلنا وظيفة هذا المجلس ، النظر في كل ما يتعلق بمنافع البلاد والمراقبة على اعمال الدواوين والدوائر الرسمية ، وابداء الرأي فيا تعرضه الدوائر على مقام رئيس الوكلاء ، وسيقرر فيا بعد ، صلاحية هذا المجلس العالي وقد جعلنا رئيساً له ، جناب الفاضل الأجل ، فاتب بيت الله الحرام ، الشيخ محمد الشيبي واعضاءه حضرات الافاضل الاجلاء ، مفتي الشافعية ، السيد عبدالله بن محمد صالح الزواوي ، ومفتي المالكية ، الشيخ عابدين حسين ، والشيخ عبد القيادر بن علي الشيبي ، ونائب الحرم ، السيد ابراهيم علي ، ووكيل شيخ السادة ، السيد محمد بن علوي السقاف ، والشيخ عبدالله بن علي رضى ، والشيخ علي بن عبدون الشرباصي ، والشيخ ابو بكر بن محمد خوفير ، والشيخ علي بن عبدون الشرباصي ، والشيخ ابو بكر بن محمد خوفير ، وذوي السادة الشريف حمزة بن عبدالله الفعر ، وفتن بن محمد خوفير ، ودوي السادة الشريف حمزة بن عبدالله وتبلغهم ذلك اقتضى تحريره / ٧ ذو الحجة سنة ١٣٣٤

شريف مكة واميرها

حسان

وهكذا وبهذه السهولة واليسر ، انشأ الحسين دولته الجديدة ، واختار لها هيئة الحكم ، وبقي عليه ان يختار اللقب ، ويفوز بالبيعة الشرعيــة الاصولية .

وذهب في الغد ( ٨ ذي الحبة سنة ١٣٣٤) ، الى عرَف ليحب بالناس ، في اول حبة بعد إعلان الاستقلال . وكانت هناك شخصيات معروفة ، ووفوه كثيرة وفدت الى الحباز في ذلك العام ، بعدما رفع الحصار عن سواحله ، وقد ضربه الانكليز عقب اعلاك الحرب ، وأبيح الدخول اليه والحروج منه بعد اعلان الثورة .

وذكر الاستاذ الشيخ كامل القصاب لمؤلف الكتاب ، ان الشيخ عبد الملك الحطيب ، وكان يتردد كثيراً في تلك الايام على القصر الملكي ، عاده فهمس في أذنه ، بعدما نزلوا إلى منى ، وأتموا مناسك الحبج فقال

له: « إن ( سيدنا ) يريد الشريف ، ينبغى ان يبايع بالحلافة في هذا الموسم ، ، فأجابه : إن هذا لا يجوز ، فالحلافة ملك العالم الاسلامي ، ولا يحتى لبضعة اشخاص مهما سما قدرهم ، ان يبتوا فيها ، فضلًا عن ان الترك ، لا يزالون محتفظين بكامل قوانهم ، ولا يمكن ان يوضوا بنقلها الينا ، كما ان النداء بها ، وفي هذا الوقت على الاخص ، ولا نزال في ابتداء الثورة ، قد يضر بقضيتنا ، وقد يؤلب علينا العالم الاسلامي ، ولذلك أدى تأجيل مشروعها الآن .

وانصرف الرسول ليبلغ الحسين ما سمعه ، وأثار القصاب حديث الحلافة ، حين اجتاعه بالحسين بعد يومين في مجلس خاص ، وقال له : لعل عبد الملك نقل اليك ، ما سمعه مني في قضية الحلافة ، وفد قلت له ما قلت عن عقيدة ولميان ، فان إثارتها في غير مصلحتنا ، فنفى ان يكون له علم او معرفة بشيء ، كما نفى ان يكون قد أرسل اليه الشيخ عبد الملك او انتدبه او كلفه ، وقال : انه فعل ما فعل من عنده .

وبعد انقضاء فترة غير يسيرة ، عاد الحسين فقال للقصاب في جلسة خاصة بينهها ، لقد عارضت في اعلان الحلافة والمناداة بها ، فهل تعارض في إعلان الملكية ؟

- كلا ، فهذا حق من حقوقك ، فأنت الآن ملك البلاد الشرعي .
  - \_ أذن ها<sub>م</sub> .
  - ـ على الرأس والعي*ن* .

واتصل القصاب عقب هذا الحديث ، بعلمــــاه مكة ، وحدثهم في الامر ، فوافقوا ولم يترددوا . وتم الاتفاق على ان تجري البيعة يــوم الخيس ( ٦ المحرم سنة ١٣٣٥ ) ٤ نوفبر سنة ١٩١٦ ، ووضعوا بذلك

مضبطة ، أقبل الناس على توقيعها بسرور .

وجاء الملك صباح هذا اليوم ، من القصر الملكي الى الحرم المكي الشريف ، يحف به أهل بيته ، والعلماء ، وكبار رجال الدولة ، وبعد ان استقر به المقام في مدرسة ( النجاح الحاصة ، في داخل الحرم )، تلا احد شيوخ الدين المضبطة المعلنة مبايعته ، ملكاً على العرب ، ومد قاضي القضاة يده اليه ، على الاثر مبايعاً ، ثم بايعه الاشراف والعلماء ورجال الدين « ملكاً على العرب » .

وابلغت وزارة الحارجية ، الدول الحليفة ، ما جرى ببرقية طيرهـــا الامير عبدالله ، وكيل الحارجية في الحكومة الجديدة ، وهذا نصها : « بملء السرور أبلغكم ، ان افاضل البلاد ووجهاءها ، وكافة طبقاتها قد اجتمعوا في صباح هذا اليوم ، واقروا باتفاق الآراء على بيعة حضرة صاحب الجلالة ، والسيادة مولاي الشريف حسين بن علي ملكاً على الامة العربية ، فهو ملك العرب الاعظم بناء على ما تحققت البلاد من كفاءته واخلاصه الحقيقي للوطن ، ورغبته الصادقة في نشر ألوية العلم والعدل في جميع ارجاء هذه البلاد العربية التي غادرتها عصابة الاتحاد والترقي المعروفة لدى العالم بأسره ، بالمساعي والمقاصد المخالفة لكل شريعة ونظام ، وتعمدها استئصال كيان البلاد المادي والمعنسوي المشهودة أثاره في طائفة غير قليلة من مسامين ومسيحيين ودروز ، بما لا ذنب لهم غير وطنيتهم الصادقة ، وصفانهم العلمية . وان الامة العربية ، لتود من سعادتكم أعتبارها عضواً عاملًا في الهيئة الاجتماعية كما ستثبت ذلك بعناية الله وتوفيقاته الصمدانية. وأثار اتخـــاذه هذا اللقب ، ازمة شديدة بينه وبين حلفائه الانكليز والفرنسيين ، استمرت مدة طويلة ، كما سنرى .

### الثورة وفرنسأ

تأبطت فرنسا الشر للثورة العربية ، لا منـذ اعلانها وظهورها ، بل منذ كانت فكرة ومشروعاً ، فسعت سعياً حثيثاً لدى حلفائها الانكليز ، لإقناعهم بالتخلي عن فكرتها ، فلم يستجيبوا لهـا ، ولم يأخذوا برأيهـا ، لا كرهاً بها ، ولا رغبة في تحديها ، بل ولا حبـاً بالعرب ، بل لانهم اعتقدوا ان مصلحة الامبراطورية تقضي بتبنيها والحرص عليها .

ويلوح لنا ، أن فرنسا قاومت الثورة قبل ظهورها ، لانها اعتقدت أن وجودها :

١ حد مجول دون استقرارها في سورية ولبنان ، وكانت تعمل
 للفوز بها منذ زمن بعيد .

٢ ــ قد يفتح عيون عرب شمالي افريقيا ويوقظهم ، ويدفعهم للاقتداء
 باخوانهم عرب المشرق في الثورة ، على لتحرير بلدانهم .

٣ ــ يمزز الوحدة العربية ، ويعلي شأنها ، ويشجع الشعوب العربية
 ويقودها الى الاتحاد او الوحدة .

ولقد كانت لفرنسا مطامع معروفة في بلاد الشام ، ترجع في اصلها التاريخي الى الحروب الصليبية . فقد كان الشعب الفرنسي ، اكثر شعوب اوروبا اندفاعاً فيها ، وكانت اكثر الحملات ترد من بلاده ، وكان آخرها

الحملة الخامسة التي قادها لويس التاسع ، ملك فرنسا بالذات ، وقد هزمه المصريون في معركة المنصورة سنة ٧٤٥ ه ( ١٣٤٩ م ) ، واسروه واعتقلوه في دار فخر الدين بن لقمات ، ولم يطلقوا سراحه الا بعد فدية كبيرة .

واغتنم الفرنسيون ، فرصة اضطرابات حدثت في بعض انحاء لبنان ، سنة ١٨٦٠ ، فأرسلوا حملة عسكرية نزلت في بيروت ، لحماية المسيحيين في الظاهر ، اما في الباطن ، فالسعي للاحتلال والبقاء . وتدخلت دول اوربا ، فأفسدت خططهم وحملتهم على الجلاء .

وخرجت الدولة العثمانية من الحربين ، اللتين خاضتهما مع الطليات سنة ١٩١٠ - ١٩١١ ، مكسورة مهيضة الجناح ، فأهاج ذلك المطامع الاستعارية الدفينة في صدورهم ، فقاموا يطالبون بسورية ولبنان ، منطقة نفوذ لهم .

وقام المسيو بوانكاره ، وزير خارجية فرنساً يوم ٢١ دسمبر ، سنة ١٩١٢ ، والقي خطاباً مطولاً في مجلس نواب أمته استهله بقوله :

« ان الحوادث التي تتالت في البلقان ، أثارت مشاكل معقدة وشائكة كانت اوربا تشعر بها منذ مدة ، وكانت تؤجل معالجتها الى فرص أنسب .

و لقد كانت سياسة حكومتنا التقليدية ، تقوم على قاعدة الاحتفاظ بسلامة اراضي الدولة العثانية ، وابقاء كل قديم على قدمه ، وكنا نعيش في أوضاع مؤقتة ، كادت تتحول الى اوضاع دائمة ، .

وبعد ان عرض لحوادث البلقان ، وتكلم عن العلاقات بين فرنسا وروسيا ، وقال : انها تعملان بالاتفاق ، تناول العلاقات مع انكاترا ، فقال : ان صلاتنا مع انكاترا ، لم تكن في يوم من الايام ، افضل مما هي عليه في هذا الوقت ، وقد صرح السر ادوار غراي وزير خارجية انكاترا من تلقاء نفسه ، بانه لا محل للمخاوف التي يبديها بعض الفرنسيين من اتباعنا سياسة تنافي مصالح فرنسا ، ولا تنسجم معها ، .

وانتقل من بعد ذلك الى الكلام عن سورية فقال : نحن مصممون على الدفاع عن حقوقنا ومصالحنا ، وعازمون على التمسك بتقاليد فرنسا في الشرق ، وستسعى فرنسا لبذل كل ما يجب ، لصيانة هذه التقاليد المقدسة وحماية « كرامتنا القومية » .

وتكلم بعد ذلك ، أمام مجلس الشيوخ ، في الموضوع نفسه فقال : ولست مجاجة للقول ، بان لنا مصالح تقليدية في سورية ولبنان ، بوجه خاص ، ونحن مصممون على حمل الجميع على احترامها ، واستطيع ان أضيف على ذلك بكل سرور هذه الجملة :

و لقد توهم بعضهم ، ان هنالك اختلافاً بيننا وبين انكلترا ، حول هذه المصالح ، واقول انه ليس لنا ما يسبرر وجود هذا الوهم ، فقد صرحت بريطانيا بكل صدق ومودة ، انها لا تنوي القيام بأي عمل في تلك الاراضي ، وانه ليس لها اي مطمع سياسي ، او غير سياسي فيها ، بأي شكل من الاشكال . ونحن عازمون عزماً اكيداً على المحافظة على سلامة اراضي تركيا في آسيا ، ولكن لن نتخلي عن أيسة عاطفة من المواطف التي نحملها ، ولن نتناذل عن شيء من مصالحنا ، او ندعها عرضة لأي خطر » .

وظهرت في بيروت خلال تلك المرحاة « الحركة الاصلاحية » ، فشجعها الفرنسيون وارسلوا بعض انصارهم ، فاندسوا فيها ، رجاء استغلالها لمصلحتهم ، كما ارساوا اسطولهم في السنة نفسها سنة ١٩١٣ ، فزار بيروت ، وذهبت بعض بوارجه الى « جونيه » ، لتحية البطريرك الماروني .

وظهرت فكرة عقد المؤتمر العربي ، المطالبـــة بالاصلاح ، فاحتضن الفكرة ، وايدوهـا وفتحوا ابواب بلادهم لاعضاء المؤتمر ،

ومع ان الخكومة التركية سعت سعياً حثيثاً لدى فرنسا ، لإقناعها بمنــع اجتاعه ، إلا انها فشلت ، وعقد المؤتمر في سنة ١٩١٣ .

وأعلنت الحرب العظمى في السنة التالية ، والامور تسير في هـــــذا الاتجاه ، فكان اعلانها فاتحــــة تطورات خطيرة ، نرى من الفائدة ان نصحبها في سيرها ، ونتابعها في مراحلها .

لقد بدأت الاحداث تتطور ، منذ السنة الثانية لإعلان الحرب ، اي في سنة ١٩١٥ ، حينا هاجم الاسطول البريطاني ، بالتعاون مع الاسطول الفرنسي ، حصون الدردنيل الامامية بغية اقتحامها وبلوغ الآستانة ، واحتلالها للقضاء على مقاومة الترك ، فأخفقوا وانهزموا ولم يدركوا أي نجاح .

### مشروع اللورد كتشنر

وزار اللورد كتشنر وزير حربية انكاترا ، منطقة الاعمال الحربية في الدردنيل ، وكان الترك والألمان يهددون قناة السويس ، ويعلنون استعدادهم لغزو مصر .

وبعد ان عاد الى بلاده ، أعد تقريراً اقترح فيه ، اف يستولي الاسطول البريطاني ، على خليج اسكندرونة ، ثم ينزل جنوداً تتقدم شرقاً باتجاه حلب . والمسافة بينها وبين اسكندرونة ١٦٩ كم ، فتقطع خط المواصلات الوحيد بين تركيا وبلاد العرب ، وتفصل بينها ، وتعزل هذه عن تلك ، فيرتاح الحلفاء من ناحية تركيا ، ويرتاح بال الانكليز من جهة مصر ، وافريقيا الشالية ، وتصبح المنطقة الشالية ( منطقة حاب وما امامها جنوباً ) ، تحت رحمتهم .

### فرنسا تعارض وتقاوم

ومع أن المشروع معقول ، وفي مصلحة الحلفاء مئة بالمئة ، لانه يشطر تركيا إلى شطرين ، جنوبي ويشمل سورية وفلسطين والحجاز وبلاد العرب الاخرى ، الواقعة في دائرته ، وشمالي ويضم البلاد الواقعة في شماله ، وهي ولاية أضنة ، ومنطقة جبال طوروس ، والاناضول ، يشطر الامبراطورية العثانية ، ويقصم ظهرها ، ويشل حركتها . الا أن باريس اعترضت عليه ، وقاومته بشدة ، واعلنت أنها تأبى الاشتراك في تنفيذه ، ولماذا ? قالوا لانه يهدد مصالح فرنسا ، في المنطقة الجنوبية ، أي في سورية ولبنان ، وكان بما قالوه ، أن دخول الانكليز هذه الاراضي ، معناه احتلالهم أياها ، وبقاؤهم فيها ، وهو ما لا يرضونه ولا يوافقون عليه بأي شكل من الاشكال ، فكان لهم ما أرادوا ، وعدل الانكليز عن تنفيذه أرضاء لهم ، ولضمان بقائهم في الحرب إلى جانبهم .

### بوانكاره والمشروع

كان مسيو بوانكاره، يوم مجت هذا المشروع، يتقلد رئاسة الجمهورية الفرنسية ، وقد عالجه بالذات ، وكانت له يد في وأده . ولما أصدر مذكراته بعد الحرب بعنوان « في خدمة فرنسا » ، تناوله مع بعض الموضوعات المتصلة به ، وبشرقنا العربي ، وهذا ما قاله « في يوم ١٢ اكتوبر سنة ١٦٥ » ، وودت برقية من « مودروس » ، وهي جزيرة صغيرة بجوار الدردنيل ، تضمنت ان الالمان قد يزحفون على الاستانة في وقت غير بعيد ، وبذلك يدفعون الاتراك نحو سورية ومصر وبغرونهم بمضاعفة الدعاية للجهاد . وقالت البرقية ، ان كنشنر يرى في ذلك خطراً لا يستهان به على قناة السويس ومصر وافريةيا الشمالية

با كملها. وبعتقد بأنه لم يعد هنالك ما يحول دون تنفيذ هذه الحطة الالمانية مجركات دفاعية محدودة في اوربا، وان خير ما نفعله هو الاستيلاء على اسكندرونة، فهذا الاستيلاء سهل، وبه نقطع سكة الحديد مجركات عسكرية تبدأ فيها، ولعله افضل السبل لحماية مصر والدفاع عن افريقية الاسلامية، ومن رأي اللورد وجوب تنفيذ هذا المشروع باقصى ما يمكن من السرعة».

وعاد بوانكاره ، فسجل في مذكراته يوم ١٣ منه ما يلي : درس مجلس الوزراء الفرنسي ، مشروع الاسكندرون ، واتفق الجميع على ان ترك البريطانيين يقومون بالحلة التي يقترحها كتشنر امر خطير جداً . ولذلك ، تقرر الاعتراض عليه بواسطة سفيرنا في لندن .

وقال يوم ١٤ منه ، انه لم يوافق الحكومة البريطانية ، على تنفيذ المشروع ، وقد سلمت بأنه يجتاج الى دراسة كاملة ، بالاتفاق معنا ، وقال السر ادوار فراي وزير الخارجية البريطانية لسفيرنا ( بول كامبول ) انه تألم كثيراً للريب التي ساورتنا بجسن نيات بريطانيا .

وقال في ١٥ منه ، أبرقت لندن الى كتشنر ، بانها لا تشاطره وأيه في مشروع احتلال اسكندرونه ، فرد مصراً عليه ومعدداً مزاياه وفوائده وقال ، انه افضل السبل للذوه عن مصر ، والدفاع عنها يهم الجميع . ولكن ذلك لم يقنع فرنسا ولم يبعثها على تعديل موقفها من جعل حكومة لندن تعدل عنه نهائماً ، ارضاء لها .

## فرنسا والمفاوضات مع الشبريف حسين

واطلع الانكليز حلفاءهم الفرنسيين ، في تلك الفترة ، على جانب من المكاتبات السرية التي كانت تدور بينهم ، وبين الحسين في مكة ، للاتفاق على الشروط التي يتم بها اعلان الثورة العربية ، فأثار ذلك ثائرة هؤلاء ،

وجعلهم يسعون بكل جهدهم وقواهم لإقناعهم بالعدول عن المشروع ووأده.

وتناول بوانكاره « مشروع الثورة » في مذكراته ، فقال عنها يوم ٢٦ اكتوبر سنة ٩١٥ ما يلي :

« بدأت مفاوضات غريبة بين الانكليز وشريف مكة ، انهم سيعدونه بالحلافة ، وهو سيتعهد بمساعدتهم ضد تركيا . ارسل الشريف مندوباً الى القاهرة يتداول الامر مع نائب الملك بمصر ، حول هذه القضية ، .

وكتب في اليوم الثاني فقال : « تطلب الينا بريطانيا وهي لا تقول لنا كلمة واحدة عن هذه المفاوضات ، وقد تكون في غير محلما ، ان نتذاكر معها لتثبت حدود سورية . لا شك ان هذه المذاكرات ستكون تتمة سعيدة للاتفاقات التي عقدناها معها سنة ١٩١٢ ، ولهذا قرر مسيو فيفاني وزير الخارجية ، ايفاد جورج بيكو ، الذي كان قنصلنا السابق في بيروت ، الى لندن لبحث هذه الشؤون مع الانكليز .

ثم عاد فكتب يوم ٣ نوفمبر سنة ٩١٥ ، سيذهب جونار الى لندن لمناقشة مشروع الامبراطورية العربية . ويبدو انه يستهوي كثيراً الوزارة البريطانية ، انه سيعتفظ مجقوق فرنسا على سورية ، طبقاً لما تم الاعتراف به سنة ١٩١٢ .

ثم سجل في ١٢ منه : أسر المندوب السامي البريطاني في مصر لممثلنا بأنه قلق جدا ، من هجوم مشترك يقوم به السنوسيون على مصر ، من ناحية الغرب ، والاتراك والالمان من جهة الشرق ، وقال له : يجب اتخاذ تدابير فعلية لحماية القطر ، ولاجل هذا فان من الضروري ، ايجاد دولة عربة مستقلة .

وقال في الغد : تحدث اللورد غراي ( وذيرَ الحَارِجيةِ البريطانية ) ، الى سفيرنا في لندن ، عن مشروع الامبراطورية العربية مرة اخرى ، ويظهر ان ايجادها ضروري لبريطانيا ، لمقاومة تأثير الترك ونفـــوذهم .

وقال له : أن العرب ، قد يطالبون ببعض الأماكن التي نعتبرها نحن ، جزءا من أجزاء سورية ، وهو يترك لنا ، تقدير مدى التساهل الذي نستطيع تساهله في الموضوع .

وقال يوم ٢٤ دسمـــبر سنة ٩١٥ ، اطلع بريان ( رئيس الوزارة ) زملاءه على سير المباحثات التي بدأت في لندن ، حول مشروع الامبراطورية العربية ، ستثير هذه القضية العزيزة على أصدقائنا الانكليز ، مسألة سورية بطبيعة الحال .

« لقد اعطمت التعلمات الى بول كامبول ، سفيرنا في لندن لابلاغها الى جورج بيكو المكلف بالدفاع عن مصالحنا في لندن ، وعليه ان يطلب صيَّانة نفوذنا في سورية وكيليكية ، وفقاً لاحكام الانفاق المعقود في سنة ١٩١٢ . ولم يثر السر أرثر نيكسون ، ممثل الحكومة البريطانية اي مشكلة ، في الاعتراف بسلطتنا على اسكندرونه وأطنه وكملمكمة ، وذلك على الرغم من اعتراضات اللورد كتشنر ، ولكنه رغب مقابــل ذلك ، في تحديد سلطتنا في سورية ولبنات ، فيوضع ذلك القطر تحت سيادة سكة ، مع تخويلنا حق تعيين الحاكم فقط ، ومعنى ذلك وضع يد سلطان مكة على الشعوب الاسلامية والمسيحية ، التي لا توه ان تكون تابعة له ولا ترغب فيه . ويطلب الانكايز لانفسهم زيادة على ذلك حـــق إيصال سكة الحديد الى حيفا ، وبتعبير آخر الى انشاء خط منافس لخط اسكندرونه . ان هذه الامبراطورية الكبيرة ، لا توحي الي معنى ذا بال ، واخشى من تأثيرها على مستعمراتنــا الافريقـة ، وكنت احب الا أراها تخرج الى حيز الوجود . وقد أبلغت مخاوفي الى مجلس الوزراء ، إلا انه يظهر اننا سبق وخضنا فمار البحث ، وقيل لي انه فات الاوان، وانه لا سبيل الى إعادة البحث من جديد ».

وقال في ؛ ينساير سنة ١٩١٦ ، عرض بريان على مجلس الوزراء سير المفاوضات التي تدور في لندن ، حول مسائل آسيا ، باداء كثير الغموض ،

قليل الوضوح ، فقال : ان انكاترا تعترف لنا بالسيادة التامة على اسكندرونه وكيليكية والبلاد الواقعة وراءها حتى اللوصل ، ولا ادري اذا كانت الموصل نفسها داخلة في هذه المجموعة ام خارجة عنها . وتقبل بوضع طرابلس وبيروت مع لبنان ، تحت سلطتنا ، ولكن لا تترك لنا سورية الا تحت سيادة امير مكة ، مخالفة بذلك اتفاقات سنة ١٩١٢ . وتطلب لنفسها فلسطين وحيفا ، واما بريان فقد طلب ، بعكس ذلك ، تقسيم فلسطين بيننا وبين انكاترا ، واشتراك الدولتين في انشاء السكة الحديدية التي يجب ان تنتهي مجيفا .

و ان ملفات هذه المسائل ، لم تسلم لي بعد ، وغم مطالباتي بها ولذلك لا أجد في نفسي استعدادا لابداء الرأي في النقاط المختلف عليها. ومع ذلك فقد لفت نظر مجلس الوزراء الى ان انكلترا تترك لنا من الأراضي ، ما كان مخصصاً لنفوذ المانيا ، بموجب الاتفاقات التي كنا قد عقدناها في اوائل سنة ١٩١٤ ، مع تركيا من جهة ، والمانيا من جهة أخرى ، في حين انها تطلب لنفسها ، المنطقة التي كانت تركيا والمانيا قد اعترفتا مجقوقنا فيها . ولهذا فان الصلح اذا تم ، لا يضمن لنا كل ما نرغب فيه ، لان المانيا ستطالب بما اعترف به سابقاً لها ، ولهذا يجب ان يكون اعترافنا بما تطلبه انكلترا ، مشروطاً بتحقيق نصيبنا باكمله . ان يكون اعترافنا بما تطلبه انكلترا ، مشروطاً بتحقيق نصيبنا باكمله . ان دومرغ يزيدني بقوة ، وبريان ينضم الى وجهـة نظرنا بعد قليل من التردد ه .

وقال في ١٦ منه ، « لا يزال بريان يعرض على مجلس الوزراء ، اخبار المفاوضات الدائرة بيننا وبين انكلترا ، حول سورية وفلسطين . ان بريطانيا ترفض التخلي عن حيفا دفضاً باقا ، وتطلب ايضاً جعل فلسطين منطقة حياد ، ولكنها تعترف لنا بالاسكندرونه ، وكل ما وراءها من البلاد حتى الموصل ، على ان تكون مدينة الموصل داخلة فيها » .

وقال في ١٣ منه ، و قال لي جورج بيكو الذي يتبع المفاوضات

الدائرة في لندن ، حول سورية ، ان الامبرالية البريطانية لم توافق حتى الآن على الاعتراف بحقوقنا في اسكندرونة وكيليكية ، ولكنه يتوقع ان توافق اخيراً ، ويرى انه من المستحيل ، ان تعدل بريطانيا عن المطالبة بجيفا او على الاقل بجعل فلسطين حيادية .

وقال عن الموصل : انه اذا لم يوافق الروس على تركها لنا ، فات الانكليز سيطلبونها لانفسهم ، وهو يأمـــل ان يوافق الروس طوعاً او كرهاً على تركها لنا .

#### مفاوضات القاهرة واتفاق سايكس – بيكو

وتنتهي هذا المرحلة الاولى ، من مراحل تطور السياسية الفرنسية نحو الثورة العربية ، وذلك قبل اعلانها لتستقبل مرحلة جديدة ، تبدأ بوصول جورج بيكو ، آخر قنصل لفرنسا في بيروت قبل الحرب ، الى القاهرة حيث وافاه السر مارك سايكس مندوب بريطانيا ، فشرعا في مفاوضاتها لوضع صيغة المواد ، التي اتفقت الحكومتان على وضعها ، لإقنسام بلاه الشام والعراق وبديهي انها لم يجدا كبير عناء في الاتفاق على الصيغ ، لان كل شيء كان مقرراً ، فوقعا على الاتفاق في القاهرة ، يوم ١٦ مايو سنة ٢٦٠ ، اي قبل اعلان الثورة بالحجاز ، وقد أضيف الى اسميها ، وأثبتاه في ختام هذا الفصل .

#### موقف فرنسا بعد اعلان الثورة

نالت فرنسا بموجب اتفاق سایکس – بیکو ، کل ما طلبته وسعت الیه ، ولذلك لم یبق هنالك ما یستوجب عدادها للثورة ، او وقوفها

منها موقفاً خاصاً ، وقد اعلنت بالاصل لتعمل مع الحلفاء وتؤيد قضيتهم . وخاطبت انكلترا يوم ٢ سبتمبر سنة ٩١٦ ، فرنسا بواسطة سفيرها في باريس ، طالبة منها إرسال مساعدات عسكرية ومادية للثورة ، على ان يكون ارسالها باسرع وقت . وطلبت وزارة الحربية البريطانية الى فرنسا ان ترسل بطارية مدافع من عيار « ٧٥ » ، يقودها مسلمون ، مع بعض الفنيين وغيرهم من المختصين بالفنون العسكرية ، على ان يكونوا مسلمين ايضاً ، فوافقت وقررت مبدئياً إرسال بعثتين :

سياسية برئاسة السيد قدور بن غيريط ، وعسكرية برئاسة القائمة المقائمة المقاضي العسكري من مسلمي الجزائر ، وأرسلت ايضاً بطاريتين من عيار و ٨ ، ، ومثلها من مدافـع الجبل وبلوك مهندسين وورشة مدفعية ومستشفى صحراء سيار و ٠٤٠٠ بندقية وكمية من العتاد ، وبلغ عدد الضباط ووكلاء الضباط الذين ارسلوا ١٢ ضابطاً و ٨٤ صف ضابط ، وزعوا على الجيوش العربية .

ويقول الكولونيل بريمون ، ان هذه القوة لم تشترك في الاعمــــال العسكرية اشتراكاً فعليا ، إلا بعد دخول شهر فبراير سنة ٩١٧ .

ووضعت وزارة الحربية الفرنسية مذكرة يوم اول سبتمبر سنة ٩١٦ دعت فيها الى مساعدة الثورة العربية وهي :

ان اعلان الثورة العربية في الحجاز ، هو في مصلحة الحلفاء من عدة وجوه ، فأما من الوجهة السياسية ، فان اتساع نطاقها حتى تشمل شعوب فلسطين وسورية وأرمينية الصغرى ، وتحرير هذه الشعوب من النير التركي ، يهيىء لفرنسا أسباب التدخل في شؤون هذه المقاطعات ، كما تشغل من الوجهة العسكرية الجيش التركي . اما من الوجهة الأدبية فانها تقود الجانب الاكبر من رعايانا المسلمين ، الى اعتبار الترك كمتدين على الاماكن المقدسة الاسلامية ، فيزداد تعلقهم بفرنسا ، لانها تكافح الترك وحلفاءهم وتزيدهم إخلاصا لها . وبناء على هذه الاعتبارات ، قد

يكون من المفيد ، العمل على تنمية الثورة ، وصبغها بصبغة إسلامية . ومهما يكن من ملاحظات يجب ان مجسب حسابها ، فالحركة العربية ذات فائدة للحلفاء ، وأن ظن العالم الاسلامي ، أن لم يكن فبعضه ، أن الكلترا ، هي التي دفعت الشريف الى الثورة ، وربحا ظن هذا الظن يفرنسا أيضاً .

هذا من جهة واحدة ، أما من الجهة الأخرى ، فان الشريف حسين لم ينهض للثورة ، إلا بعدما وثق من مساعدة الانكليز له ، وعن استعدادهم لتقديم كل ما يطلبه من الذهب والقوى والسلاح وغيرها. وقد أهابت بريطانيا بفرنسا لمساعدة الشريف في دائرة امكانياتها ، وبالشروط التي يتم الاتفاق بينه وبينها على حدة » .

واختارت فرنسا ، بعد ما اقرت مبدأ مساعدة الثورة ، الكولونيل بريمون نائب رئيس ادكان حرب الفيلق ه الفرنسي ، وعينته مندوباً لها لدى الحسين ، لواسع خبرته بالشؤون العربية ، ولمعرفته اللغة العربية ، وعينت الكولونيل كوس مساعداً له ، وارسلتها الى جدة .

وعكف الكولونيل بريمون منذ وصوله الى جدة ، على الدس للثورة والكيد لها ، ووضع العصي بين عجلاتها ، فلا مجرم فوزها فرنسا ، من الاستقرار في سورية ومجول بينها وبين تحقيق مطامعها الاستمارية الواسعة في آسيا الصغرى ، وكان يقاوم كل حركة فيها تشجيع للثورة ، او تأييد لها ، او محاولة لاخراجها من نطاق الحجاز ، وتوجيهها نحو الشال ، كان يتظاهر بكره العرب ، ويتحامل عليهم ويكره الانكليز ايضا ، ويرى في لورانس عدوه الاكبر .

وسعى الانكليز ، بعد ما تبينوا حقيقته ، ولاحظوا هـذه الروح الشريرة تتمثل في كل حركة من حركاته ، لدى حكومة باريس ، فاستدعته الى فرنسا يوم ١٧ دسمبر سنة ٩١٧ ، ويقول هو نفسه في كتابه ، و الحجاز في الحرب العالمية ، ، وقد اصدره في باريس سنة ١٩٢١ ، ان

سفير الكلترا في باريس سعى لدى وزارة الخارجية لاستدعائه ، مججة الله لا يعطف على القضية العربية ، كما ان سفير فرنسا في لندن اشترك في هذه الحملة . وقال في كتابه ايضاً ، انه تلقى وهو في جدة ، برقية من المارشال جوفر ، القائد العام للجيش الفرنسي ، يستنكر فيها تصرفاته وهي :

« يستنتج من برقياتكم ، انكم تخافون من الحركة العربية وتتوجسون شرا مكروها من نتائجها ، ومن اخذ العرب للمدينة بججة انه قد يشجع ما في نفوسهم من طموح لاحتلال سورية ، وفاتكم ان فرنسا وانكلترا ، عقدتا اخيراً اتفاقاً يقضي بانشاه اتحاد عربي ، يشمل همشق وحمص وحماة وحلب والموصل .

ان ظهوركم بهذا المظهر، وقد فهمه الشريف والانكليز ـ قد ببعث على الظن ، بأننا نعمل لنقض العهود التي ارتبطنا بها ، وقد يؤثر تأثيراً سيئاً على عملنا في الشرق ، فيجب الا يفسر عملكم هذا التفسير السيء . وترى الحكومة الفرنسية ، بعكس رأيكم ، أن سقوط المدينة يؤثر تأثيراً حسناً ، في نفوس القبائل العربية والدروز ، ويكون برهاناً على قوة النهضة العربية ، كما يكون فوزاً لخططنا في الشرق ، وتقوم على التعجيل في القضاء على الامبراطورية العثانية .

## وصول بعثة فرنسا الدينية

هذا مجمل ما كان من أمر بعثة فرنسا السياسية ، أما ما كان من أمر بعثتها الدينية ، فهذا خبره .

في اواسط شهر دسمبر سنة ٩١٦ ، وصل السي قـــدور بن غبريط رئيس البعنة الفرنسية ، مجمل كتاباً خاصاً الى الشريف ، من بوانكاره مع مليون فرنك فرنسي ، وهدايا خاصة . فأبرق الشريف

الى الرئيس عقب وصوله قائلًا:

و أبشركم بسرور لا مزيد عليه ، بوصول الوف الاسلامي – الفرنسي المؤلف من ملكين وعسكريين ، وقد استقبله الشعب استقبالاً فخما يليق بمقامه فأهلاً وسهلاً ومرحباً ، واني اشكر من صميم الفؤاد ، للذين أوفدوه الينا ، ونعرب للأمة الفرنسية عن اعجابنا بعملها ، في هذا الوقت الذي تدافع فيه ، هي وحلفاؤها عن المدنية ، وحقوق الأمم ، وما خلا ذلك ، فإن التاريخ أكبر شاهد ، على العواطف التي اظهرتها الأمة الفرنسية للاسلام والمسلمين ، ولهذا أتمنى من صميم فؤادي ، دوام هذه العواطف ، واعرب عن أخلص عواطفي لشخصكم الحكريم وللأمة الفرنسية .

## ورد عليه بالبرقية الآتية :

و اشكر لعظمتكم تفضلكم بالذات ، باخباري عن وصول الوفد الذي انتدبته الى عظمتكم ، حكومة الجمهورية الفرنسية ، ولم اشك بالمقابلة الودية التي قابلتموه بها ، وليكن لعظمتكم تمام الثقة ، بان الحصومة الفرنسية ، تتمنى بمنتهى الاخلاص النصر المبين لجيوشكم ، واني اشاطرها هذه المواطف ، واتمنى لعظمتكم القوز ».

وخطب السي قدور بن غبريط رئيس هذا الوفد ، خطبة طويلة ببن يدي الحسين فقال :

لقد شرفني رئيس جمهوريتنا ، بالمثول بين يديكم الكريمتين ، مع بقية الوفد لتبليغ مراسم التهاني الصادرة من صميم الافئدة ، الدالة على خلوص المودة القلبية ، في استرجاع حقوق اسلافكم في منابعها الاصلية . ان نهضتكم المشكورة ، واعلانكم استقلالكم ، قد أدخلا سروراً كبيراً على دولة فرنسا ، ورأت في ذلك حسم المظاالم الفادحة التي

التي ارتكبها ذوو الاغراض ، من حزب فتيان الاتراك ، الذين استحوذ عليهم حزب الشيطان ، وغرهم حتى نبذوا الايمان وراء ظهورهم ، ونظروا للعرب حيثا كانوا ، بعين البغض ، وأحلوا محو اللغة العربية ، ونفى أهلها من كل أرض .

لقد أثرت هذه النهضة في نفوس الملايين من المسلمين ، سكان افريقية فاستبشروا وانشرحوا بنهضتكم القومية ، بعد ما كانوا في خوف وكدر الد تحققوا تحرير قطر الحجاز بوجودكم من كل تدخل اجنبي ،

وكان ابن غيريط (١) ، اول من نبه الافرنسيين ، الى حقيقة اغراض الثورة ، وقرع ناقوس الخطر ، فأعد عقب عودت ، تقريراً رفعه الى وزارة الخارجية الافرنسية يوم ٢ دسمبر سنة ١٦٦ قال فيه :

و لا ينطوي استقلال العرب ، في عرف الشريف الذي اعلنه ، على تحرير الأماكن المقدسة وحدها ، بل يمتد الى ما وراء ذلك . فهو يطمح الى انشاء دولة عربية قوية ، ذات شأن ، تشمل حدودها الجغرافية بلاد العرب كلها ، وقد قال لي : ان بلاده ، لا تستطيع ان تعيش لوحدها ، لضعف مواردها ، بل لا بد لها من الاعتاد على الاقطار المجاورة لها ، وهو يشير بذلك ضمنا الى سورية ودمشق ، ولا يخفي المجاورة لها ، وهو يشير بذلك ضمنا الى سورية ودمشق ، ولا يخفي خلافنا مع الشريف ، يجعل استقرارنا في سورية عرضة لمصاعب ، ما لم نبادر الى اغتنام فرصة ضعفه الحاضر ، فنعقد معه اتفاقاً يحدد مطامعه ويعترف بما له من مصالح ، لا تتعارض مع مصالحنا ، وعلى كل ، فلا بد لنا من مساعدته مادياً وادبياً ، لاننا غشى ان تؤثر فيه انتصارات بد لنا من مساعدته مادياً وادبياً ، لاننا غشى ان تؤثر فيه انتصارات

<sup>(</sup>١) قدور بن غيريط مسلم من ابناء تلمسان ، تملم في مدرسة الترجمة التي انشأهـــا الافرنسيون ، لتخريج تراجمة يستخدمونهم في مهامهم ، فاتقن اللغة الافرنسية ، وبرع بها فوثق به الافرنسيون ، واستخدموه في المهم من امورهم ، ورقعوه اعلى الدرجات .

ينالها على الترك ، فتحمله على التخازل ، وقد أبان لي بجـلاء ، وكان ابنه عبدالله اكثر منه صراحة ، بان تقاعسنا عن مساعدتهم ، في حالة الخظر ، قد يعجل في حمل الحكومة العربية ، على التعاقد مع الترك ، وقد يتخذ اعداؤنا المصير السيء الذي صارت اليه الدول الصغرى ، التي حالفت فرنسا وروسيا وانكلترا ، ثم استهدفت لما استهدفت اليه من مصير سيء ، بسبب غزو الالمـان لها واستصفائهم بلادها ، فيشجعوا العرب على اغهاد سيوفهم ، والوقوف في جانب الترك ضد الحلفاء .

و وان ما يظهره الموظفون الانكليز ، من عدم اهتام بمعالجة هذه الشؤون ، يزعج الشريف وابنه ، ويزيد في مخاوفها واسفها ، خصوصاً بمدما ظهرت آثار الخلاف في وجهات النظر بين ولاة الامور المدنيين والمسكريين أنفسهم في القاهرة ، وما يجهر به بعضهم من عدم الوثوق بفرنسا ، وتمثلها بعثة عسكرية أثار وجودها ، ثائر الحسد في نفوسهم ».

## اتفاق سایکس \_ بیکو

ونختم هذا الفصل ، باثبات النصوص الكاملة ، لاتفاق سايكس – بيكو . وقد تم التوقيع عليه في القاهرة يوم ٩ مايو سنة ٩١٦ ، أي قبل إعلان الثورة العربية بشهر واحد :

المادة الأولى – ان فرنسا وبريطانيا مستعدتان ، ان تعترفا وتحميسا دولة عربية مستقلة ، او حلف دول عربية ، تحت رئاسة رئيس عربي في المنطقتين (أ) ، (داخلية سورية ) و (ب) ، (داخلية العراق ) المبينتين في الخريطة الملحقة بهلذا ، ويكون لفرنسا في منطقة (أ) ، والانكليز في منطقة (ب) ، حق الالوية في المشروعات والقروض المحلية وتنفره فرنسا في منطقة (أ) ، وانكلترا في منطقة (ب) ، بتقديم المستشارين والموظفين الأجانب ، بناء على طلب الحكومة العربية او حلف الحكومات العربية او حلف الحكومات العربية .

المادة الثانية – يباح لفرنسا في المنطقة الزرقاء (شقة سورية الساحلية ) ولانكلترا في المنطقة الحراء (شقة العراق الساحلية من حدود بغداد ، حتى خليج فارس ) ، انشاء ما يرغبان فيه من شكل الحكم مباشرة أو بالواسطة ، او من المراقبة بعد الاتفاق مع الحكومة او حلف الحكومات العربية .

المادة الثالثة – تنشأ ادارة دولية في المنطقة السمراء ( فلسطين ) ، يعين شكلها بعد استشارة روسيا وبالاقفاق مع بقية الحلفياء ، وممثلي شريف مكة .

المادة الرابعة – تنال انكلترا ما يأتي : –

- (١) ميناء حيفا وعكا .
- (٢) يضمن مقدار محدود ، من مساء دجلة والفرات في المنطقة : (أ) المنطقة ، (ب) وتتمهد حكومة جلالة الملك من جهتها ، بأن لا تدخل في مفاوضات ما مع دولة أخرى ، للتنازل عن قبرص الا بعد موافقة الحكومة الفرنسوية مقدماً .

المادة الخامسة – تكون اسكندرونة ميناء حراً لتجارة الامبراطورية البريطانية ولا تنشأ معاملات مختلفة في رسوم الميناء ، ولا ترفض تسهيلات خاصة للملاحة والبضائع البريطانية ، وتباح حرية النقل للبضائع الانكليزية عن طريق الاسكندرونة ، وسكة الحديد في المنطقة الزرقاء سواء كانت واردة الى المنطقة الحراء او المنطقتين (أ) و (ب) او صادرة منها . ولا تنشأ معاملات مختلفة ( بالذات أو بالتبع ) ، على سكة من سكك الحديد ، أو في اي ميناء من موانيء المناطق المذكورة تحس البضائع والبواخر البريطانية .

وتكون حيفا ؛ ميناء حراً لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حمايتها ، ولا يقع اختلاف في المعاملات ، ولا يرفض اعطاء تسهيلات للملاحة والبضائع الفرنسوية ، ويكون نقل البضائع الفرنسوية ، حراً بطريق حيفا ، وعلى سكة الحديد الانكليزية في المنطقة السمراء ، سواء كانت البضائع صادرة من المنطقة الزرقاء او الحراء او المنطقة (أ) او المنطقة (ب) او واردة اليها ، ولا يجري أدنى اختلاف في المعاملة ، بالذات او بالتبع ، يمس البضائع او البواخر الفرنسوية ، في اي سكة ، من سكك الحديد ، ولا في ميناء من الموانى، في المناطق المذكورة .

المادة السادسة – لا تمد سكة حديد بغداد في المنطقة (أ) الى ما بعد الموصل جنوباً ، ولا في المنطقة (ب) ، إلى ما بعد سامراء شمالاً ، إلى ان يتم انشاء خط حديدي يصل بغداد بحلب ، ماراً بوادي الفرات ويكون ذلك بمساعدة الحكومتين .

المادة السابعة – محتى لبريطانيا ان تنشىء وتدير ، وتكون المالكة الوحيدة لخط حديدي ، يصل حيفا بالمنطقة (ب) ، ويكون لها ما عدا ذلك ، حتى دائم بنقل الجنود في اي رقت كان ، على طول هذا الخط ، ويجب ان يكون معلوماً لدى الحكومتين ، ان هذا الخط ، يجب ان يسهل اتصال حيفا ببغداد ، وانه اذا حالت دون انشاء خط الاتصال في المنطقة السمراء ، مصاعب فنية ونفقات وافرة لادارتة ، تجعل انشاء متعذراً فالحكومة الفرنسوية ، تكون مستعدة ان تسمح بمروره عن طريق بربورة – أم قيس – ملقى – ايدار - غسطا – متاير قبل ان يصل الى المنطقة (ب) .

المادة الثامنة - تبقى تعريفة الجمارك التركية نافذة عشرين سنة ، في جميع جمات المنطقتين الزرقاء والحراء والمنطقتين (أ) و (ب) فلا تضاف اي علاوة على الرسوم ، ولا تبدل قاعدة التثمين في الرسوم بقاعدة أخذ العين ، الا ان يكون باتفاق بين الحكومتين .

ولا تنشأ جمارك داخلية ، بين أية منطقة وأخرى من المناطق المذكورة اعلاه ، وما يفرض من رسوم الجرك على البضائع المرسلة إلى الداخل ، يدفع في الميناء ويعطى لادارة المنطقة المرسلة اليها البضائع . المادة التاسعة – من المتفق عليه ، ان الحكومة الفرنسوية لا تجري مفاوضة ، في اي وقت كان ، للتنازل عن حقوقها ، ولا تعطى مالها من الحقوق في المنطقة الزرقاء لدولة أخرى ، سوى لدولة أو حلف الدول العربية ، بدون ان توافق على ذلك سلفاً ، حكومة جلالة الملك الق تتعهد للحكومة الفرنسوية ، عمثل هذا ، في ما يتعلق بالمنطقة

الحميداء .

المادة العاشرة – تتفق الحكومتان الانكليزية والفرنسوية ، بصفتها حاميتين للدول العربية ، على إن لا تمتلكا ولا تسمحا لدولة ثالثة ان تمتلك اقطاراً في شبه جزيرة العرب ، او تنشىء قاعدة بحرية في الجزائر على ساحل البحر الابيض الشرقي ، على ان هذا لا يمنع تصحيحاً في حدود عدن ، قد يصبح ضرورياً بسبب عداء الترك الاخير .

المادة الحادية عشرة – تستمر المفاوسات مع العرب باسم الحكومتين بالطرق السابقة نفسها ، لتعين حدود الدولة ، او حلف الدول العربية . المادة الثانية عشرة – من المتفق عليه عدا ما ذكر ، ان تنظر الحكومتان في الوسائل اللازمة لمراقبة جلب السلاح الى البلاد العربية . وفي يوم ١٥ مايو سنة ١٩١٦ ، أرسل السر ادوارد غراي وزير

وفي يوم ١٥ مايو سنه ١٩١٦ ، ارســل السر ادوارد عراي وزير الخارجية البريطانية الي سفير فرنسا في لندن الكتاب الآتي :

ولي الشرف ، أن اجببكم على كنابكم المؤرخ و الجاري ، والخاص بايجاد حكومة عربية ، اني انتظر ان تعلموني مباشرة ، ما اذا كان في إمكانكم اعطائي ضمانات معينة ، تضمن بقاء حقوق الملاحة والامتيازات البريطانية في المعاهد والمؤسسات الدينية ومعاهد النعلم والمعاهد الصحية في المناطق التي ستصير في ما بعد ، مناطق فرنسوية ، او في المناطق التي تسود فيها المصالح الفرنسوية ، وفقاً للقواعد الواردة في كنابكم وتفضلوا ، التي تسود فيها المصالح الفرنسوية ، وفقاً للقواعد الواردة في كنابكم وتفضلوا » .

فرد عليه السفير الفرنسوي في اليوم نفسه بالخطاب الآتي :

و لقد اعربتم في كتابكم بتاريخ اليوم ، عن رغبتكم قبل الرد على كتابي الخاص ، بسألة تأليف حكومة عربية ، والمؤرخ ، الجاري في الحصول على ما يضمن لكم دوام بقاء امتيازات وحقوق الملاحة وكذلك جميع الحقوق والامتيازات البريطانية في المؤسسات الدينية ومعاهد التعلم وفي المعاهد الصحية في المناطق التي تصير في ما بعد ، مناطق فرنسوية ، او المناطق التي تسود فيها المصالح الفرنسوية - كا ان حكومة جلالة

ملك بريطانيا ستعترف بهذا الحق عينه لفرنسا ، في المناطق التي تصير في ما بعد مناطق بريطانية ، فلي الشرف ، ان أبلغ سعادة كم ان حكومة فرنسا مستعدة للمصادقة على جميع الامتيازات البريطانية المختلفة التي يرجع تاريخها الى زمن معين قبل الحرب ، في المناطق التي تنتسب الى فرنسا ، في ما بعد ، او المناطق التي تعتمد على بجهوداتها فيها ، اما فيا يختص بالمؤسسات الدينية ومعاهد التعليم والمعاهد الصحية ، فانها ستظل كا في الماضي ، مستمرة في اداء مهمتها ، والفت نظركم في الوقت نقسه الى ان هذا العهد ، لا يشمل الامتيازات الاجنبية ، او ما يتعلق بالامور العدلية والقضاء .

فرد عليه السر ادرارد غراي يوم ١٦ منه بالكتاب الآتي :

جواباً لخطابكم المؤرخ في ١٥ الجاري ، في الشرف ، ان ابلغ سعادتكم ، ان قبول جميع التكليفات والترتيبات بهيئتها الحالية ، مما يوجب إهمال المنافع البريطانية العظيمة ، غير انه لما كانت حكومة جلالة ملك بريطانيا ، ترجو الفوائد العميمة لمصالح الحلفاء عامة باحداث حالة سياسية داخلية مساعدة في تركيا ، فقد استعدت لقبول المواد المتفق عليها ، لضان اشتراك العرب في الحرب ، ولكي يقوموا بواجب التحالف فيحتلوا حلب وحماه وحمص ودمشق ، فاذن حصل التفاهم بين انكلترا وفرنسا فيا يتعلق بالشروط الواردة في كتابكم المؤرخ ٩ الجاري،

# الثورة وتركيا

لم تفاجيء الثورة ولاة الامدور الترك ، سواء من كان منهم في الاستانة او في دمشق او المدينة ، فقد كانوا جميعاً يعرفون ان معداتها تعد ، وانها قادمة لا سبيل الى اتقائها واجتنابها ، على انهم رغم كل ما اظهروا من تجد وتماسك ، لم يستطيعوا اخفاء ما احدثنه من ذعر في نفوسهم ، واضطراب في صفوفهم ، وقلق في مجتمعهم ، باعتبارها اول ثورة كبرى يثورها العرب على الدولة ، في هذا القرن طلباً للحريبة والاستقلال ، وبالاتفاق والتعاون مع الحلفاء ، وباعتبارها اول حدث كبير ، يحدث في داخل الامبراطورية التركية بعد اعلان الحرب ، وفي الوقت الذي كانوا يعتقدون فيه ، انهم قضوا على الروح العربية وتخلصوا منها .

لقد اعتقدوا بعد تحالفهم مع الالمان ، وبعد الانتصارات الكبرى التي نالها هؤلاء في سنتي الحرب الاوليين ، ان الفرصة السانحة للقضاء على الحركة العربية ، التي بدأت تقلقهم ، وتقض مضاجعهم ، منذ إعلان نظام الحكم الدستوري في الدولة من افضل الفرص ، وذلك باعدام حملتها ودعاتها ، والعاملين في ميدانها ، واسرعوا فأعدموا رجال القافلة الاولى

في بيروت (شهر اغسطس ١٩١٦) ، وقد بلغ عدد شهدائها ٢١ ، وتلا ذلك ما تلاه من نفي وابعاد وسجن .

ويشاء القدر ان ينتصروا على الانكليز في ميــدان المراق ، وان يهزموا الحملة البريطانية التي كانت زاحفة على سجن بغداد، وان يحاصروها في كوة المهارة ، وان تستسلم لهم يوم ٢٩ نيسان ١٩١٦ ` ، فكان هذا الانتصار ، وهو اعظم واضخم ما نالوه في تلك الحرب ، عاملًا جديداً من عوامل الغرور التي نفخت اوداجهم ، فاندفعوا في ميدان الاجرام والتنكيل ، فأعدموا شهداء القافلة الثانية في دمشق وبيروت يوم 7 مايو سنة ٩١٦ ، وأمعنوا في الارهاب ، ولا يقل عدد شهداء القومية. العربية الذبن اعدموا في تلك المرحلة ، عن ٦٠ شهمداً لقوا نهايتهم على مشانق الترك ٤ كما انه لا يقل عدد الذين سجنوا عن ٢٠٠ من كبار رجالات البـلاد ، وما كان عدد العـائلات الشامية التي ارسلت الى الاناضول ليقل عن ٥٠٠ عائلة ، قطعوا كل صلة تصلمها بوطنها الأصلي ، وصادروا ممتلكاتها واموالهــا ، واقطعوا غيرها في ديار المنقى اشارة الى انها باقمة حيث اقاموها ، وانه لا عودة لها الى وطنها ، فتنسى لفتها وقوميتها ؛ يريدون ابقاء بلاد الشام بدون سراة وعلماء ومثقفين ومفكرين فسحكونها كما يريدون ويشتهون .

نعم ، هذا بعض ما فعلوه ونفذوه ، وقد شهدناه وعشناه ورأيناه رأي العين خلال سنتي ١٩١٥ – ١٩١٦ ، وسجلنا بأسف اخباره ووقائعه ، وظن الترك ، بعد أن فعلوا ما فعلوه ودبروه أن أمر الحركة العربية قد أنتهى ، وأن بساطها قد طوي وأنه أن تقوم لها قائمة ، فأذا بها تبعث

<sup>(</sup>١) بلغ عدد افراد الحُلة البريطانية ، التي استسلمت لهم يومئذ ١٣ الف جندياً وضابطاً بقيادة الجنرال تاوزند .

في شكل ثورة عامة كبرى ، ويشترك فيها ابناء الاقطار المربية ، بمد ان حالفت الانكليز وعاهدتهم على الاستقلال التأييد الكامل .

## اول بلاغ تركي يعترف باعلان الثورة

ونثبت هنا أول بلاغ رسمي ، نشره الترك في دمشق يوم ١٥ يونيو ٩١٠ ، اي بعد خمسة ايام فقط من اعلانها ، يحمل اعتراف ضمنياً مؤولاً باعلانها وهو :

و إعتدت بعض المصابات المؤلفة من ذوي الطمع والفساد ، ومن بعض جماعة العربان ، وقد استميلوا بالمال على بعض المخافر الجساورة للمدينة المنورة بالسلاح ، وخربوا التلغرافات ، وسكة الحديد ، فبادرت القوة العسكرية الى التنكيل بتلك العصابات الواقفة في الطريق ، وتمكنت من دخول المدينة ، وشرعت في اصلاح السكة ، كما انشأت داراً للمخابرات اللاسلكية في المدينة ، تجري المخابرات بواسطتها . وفي الليلة البارحة ، زحفت قواتنا العسكرية على العصاة المجتمعين والمتخفين بموقع الجسا ، بجواد المدينة ، واستولت على المواقع التي كان العصاة مختفون فيها ، وطردتهم منها بعد تبديد شملهم .

وقد تبلغنا برقیة ، من محافظ المدینة المنورة ، تشمر بان أهل
 المدینة سروا سروراً عظیماً بما وقع ، وهذا نصها :

و لقد سر أهل البلدة الطيبة ، قلباً وقالباً بمحو القبائل الباغية والتنكيل بها في المعركة التي دارت أمس ، وأعادت الراحة الى ربوعها كما ان هذه الحادثة أثرت تأثيراً عظيا في نفوس قبائل العربان المجاورة . فيتهل الى الله بدوام توفيقات دولتكم ، .

### سلسلة تدابير سريعة

واتخذ الترك على الفور ، سلسلة تدابير عاجلة لقمع الثورة ، بعضها

ايجابي وبعضها سلبي ، بعضها مادي وبعضها روحي ادبي ، أملا بان تساعد على التهدئة والتسكين .

وهذا بعض ما عرفناه بالذات وشخصياً من أمرها :

١ – ألف جمال باشا ، فور اعلان الثورة ، وفداً من وجهاء سورية وعلمائها ، واوفده الى المدينة ، للاتصال بشيوخ القبائل والرؤساء واقناعهم بالانضام الى الدولة ، في مقاومة الثورة وقمعها .

وهذه اسماء هيئة الوفد : محمد فوزي باشــا العظم ، وعبد الرحمن باشا اليوسف ، والشيخ اسعد الشقيري .

وسافر الوفد ، وأمضى اياماً في المدينة ، وعاد مخفقاً .

٢ – استصدرت الحكومة مرسوماً من السلطات بتنحية الشريف حسين بن علي من الشرافة ، وعينت الشريف علي حيدر مكانه . وينتمي هذا الى ذوي زيد ، وقد نقلها محمد علي باشا والي مصر سنة ١٨١٤ ، واثناء حركة الاصلاح الديني ، في نجد والحجاز منهم الى ذوي عون . واستمرت بينهم حتى الثورة .

واقام الأتراك احتفالات كبيرة للشريف علي حيدر ، سواء حين وصوله الى دمشق من الاستانة في شهر سبتمبر سنة ١٩١٦ ، وسواء حين سفره الى المدينة ، وسواء حين وصوله الى هذه ، واحاطوه بطائفة كبيرة من الاتباع والحشم والانصار والاعوان ، وانشأوا له صحيفة باسم « المدينة المنورة ، لنشر دعايته ، واغدقت عليه الأموال ، ولكن بدون فائدة ، فقد اضطروا لاسترداده بعد اشهر ، لانه كلفهم الكثير من الأموال بدون ان ينالوا فائدة من وجوده .

۳ - إعداد طائفة من الفتاوى الدينية ، بتكفير الشريف حسين وابنائه ، واعتبارهم مارقين من الاسلام ، ويجب على كل مسلم ان ينهض لقتالهم ، بججة انهم خرجوا على الخليفة ، وتعاونوا مع اعداد الاسلام ، وارساوها مع بعض انصارهم ، فطاف مدن سورية ولبنان

وفلسطين ، وحمل مفاتي هذه المدن وعلمائها وخطبائها فوقمها اكثرهم خشية ورهبة ، واتفقت اقلية صغيرة عن التوقيع . ونال الذين وقعوها بمض الأجر المادي والادبي .

٤ — شنوا في الصحف اليومية ، التي كانت تصدر في دمشق وبيروت وهي : الشرق والمقتبس والبلاغ والجبيل والرأي العام ، حملة دعاية ضد الثورة ، لا أول لها ولا آخر ، استمرت اشهراً ، ولكن بدون فائدة انضاً .

ه - اطلقوا اسم و القوة السفرية لبلاد العرب الغربية ، على الحملة التي ارسلوها الى المدينة ، لمنازلة الثورة ، وأمدوها بخيرة قواتهم ، واتجهت نية جمال باشا الى تعيين مصطفى كال باشا (الغازي او أتاتورك بعد ذلك ) ، وكان لا يزال برتبة لواء ، لقيادة هذه الحملة لما كان موصوفاً به من البطش والحزم . وجاء الى دمشق فعلا في اواخر ١٩١٦ ، وقابل جمال باشا ، وحضر الشيخ أسعد الشقيري هذه المقابلة ، وقد حدثني عما دار فيها فقال :

لم أر في حياتي ، رجلًا تجرأ على جمال باشا ، وخاطبه بلهجـــة قاسبة كما فعل مصطفى كمال .

لقد بدأ حديثه ، فسأل جمالا عن الغاية من استقدامه الى دمشق ، فقال : لقد جئنا بك الى هنا ، لكي تعين قائداً للحملة العسكريــة المرسلة الى الحجاز .

- والى اين تتبع قيادة هذه الحلة ادارياً ?
  - قيادة الجيش الرابع .
- ألا تعلم انني ارفض ان اشتغل معك ، واكون تحت قيادتك ؟
- ــ ذلك شأنك . وعلى كل فسيصل أنور باشا الى هنا بعد يومين ، فاجتمع اليه واتفق معه على ما تشاء .

قال الشيخ الشقيري : وجاء انور وقابله مصطفى كال ، وتم الاتفاق

بينهما على ان يمين قائداً للجيش الثالث في ارحتروم ، وانطلقا معاً اليها . وتقرر على الاثر ، إبقاء فخري باشـــا قائداً عاماً للحملة ، ومنحه سلطات واسعة .

٦ - تلك كانت النتائج السريعة للثورة . أما نتائجها البطيئة ،
 وقد كانت أوسع وأعظم فهي :

أ — استدعت حكومة الاستانة جمال باشا من سورية نهائياً في أوائل سنة ١٩١٧ ، فغادرها سراً ، ومن دون ان يطلع احداً ، على سفره ومن دون ان يودع احداً ، وذهب الى الاستانة ، فأقام منبوذاً في وزارة البحرية حتى انهارت الدولة سنة ١٩١٨ ، فلجأ الى اوربا فقتله الأرمن .

ب - جردت الحكومة قـائد الجيش الرابع ، من جميع السلطات المدنية والاستثنائية ، التي كان يتمتع بها جمال ، وأبقته قائــداً عادياً كالآخرين .

ج - جردت القواد الترك ، من منصب القيادة العليا للجيوش التركية في بلاد الشام ، وعينت لها قائداً المانياً ، هو الجنرال فون فالكنهاين ، القائد العام للجيش الالماني في اوائل الحرب ، فجاء هذا الى القدس ، وتسلم منصب القيادة العليا ، ونازل الحلة الانكايزية التي كانت قادمة من الجنوب من صحراء سيناء ومصر ، وأدار معها معركة القدس في شهر دسمبر سنة ٩١٧ ، ولما انتهت ، غادر سورية نهائياً ، بعد ما اقترح على الترك نقل خط دفاعهم الى جبال طوروس ، لان العرب اعداءهم ، ولان القتال في بلاد معادية لا يجوز .

وابى الترك الاخذ بهذه النظرية واحلوا المارشال ليان فون ساندرس عله ، فجاء الى الناصرة ، وأدار حركة الجيش التركي حتى شهر سبتمبر سنة ٩١٨ ، فهزمه العرب والانكليز ( وكان لي شرف العمال تحت قيادته كا سيأتي ) . ص ــ ألغوا المحاكم العسكرية ، وكفوا عن احالة القضايا اليها . د ــ كفوا عن النفي والاعتقال ، وشرعوا منذ اوائل سنة ١٩١٧، باعادة المائلات والاسر التي نفوها للاناضول الى بلادها الأصلية .

ه – أرسلوا ولاة وموظفين وقادة عسكريين ، الى دمشق وحلب وبيروت يحملون اغصان الزيتون ويدعون الى التقارب والتفاهم ، ولكن بعد فوات الوقت ، او بعد خراب البصرة ، كا يقول المشكل العربي القديم ، فقد تحولت البلاد بين سنة ١٩١٦ – ١٩١٧ ، فصارت أشبه بأتون محرق ، وصار العربي – كل عربي – ينظر الى التركي وحليفه الألماني نظره الى عدو ، يجب بتره واجتثاثه وطرده من بلاده ودعم استقلاله .

# الخلاف بين الحسين والانكليز

كانت أيام شهر العسل بين الحسين والانكليز ، أقصر من عمر ورود الربيع ، فانه لم يكد يعلن الثورة وينزل الى ميدانها ، حتى بدأ الخلاف يظهر بينه وبينهم على مختلف القضايا والمطالب ، فلا يكاد يتفق معهم على أمر من الأمور ، ولا قضية من القضايا ، ومنشأ ذلك في رأينا هو اختلاف العقليتين ، وعدم وجود قواعد معينة ومحددة للعمل يرجع اليها ، ويسترشد بها ، عند وقوع تباين او خلاف .

لقد كان الحسين ذا عقلية بدوية محافظة لا تعرف المجاملة ، ولا تؤمن بانصاف الحلول ، ولا تكذب ولا تداري ، تتمسك بما تعتقد انه الحق ، مع صلابة في الرأي ، وشدة وحسزم ، وتحفظ لمحو الاجانب مزوج بقلة الثقة بهم .

مذه هي عقلية الحسين ، وهذه شخصيته ، وشنان ثم شنان بينه وبين الذي كتب عليه ان يعاملهم ويتصل بهم من الموظفين الانكليز ، الذين شبوا وشابوا في مكاتب السياسة ودهاليزها ، وعرفوا مداخلها ونحارجها ، وألفوا البيع والشراء في أسواقها ، لا يتقيدون بعهد ، ولا يتمسكون بوعد ، ولا يثقون بميثاق ، يعبدون المصلحة المادية وحدها ، ويكفرون بكل ما سواها ، كفرهم بالاخلاق والقيم الروحيسة

والمثل العليا ، وبديهي ان هنالك صعوبة بل استحالة في التوفيق بين هاتين العقليتين المتباعدتين المختلفتين المتضاربتين ، ولا ريب ان النهايسة التي انتهى اليها الحسين معهم تؤيد هذا الاستنتاج وتشهد بصحته ، فقد ماوه وملوا معاشرته والتعاون معه ، وما زالوا به حتى اخرجوه من دياره ، وقضوا على ما بناه ، وارسلوه منفياً الى جزيرة قبرص ، ولم يفرجوا عنه الا بعد ان وصل الى حافة القبر ، فقد كانوا الاقوى وكان الاضعف والويل اللضعيف في كل آن وزمان .

### كيف بدأ الخلاف

لقد حدثت خلال المرحلة الاولى ، من مرحلة التماون بينه وبينهم ، وقد امتدت من اعلان الثورة ، في شهر يونيو حتى شهر دسمبر سنة ١٩١٦ سلسلة خلافات نورد اخبارها تباعاً بجسب حدوثها وهي :

١ - منشور الشورة - عجل الحسين بإرسال منشور الثورة الذي اصدره عقب اعلانها ، الى مندربه في القاهرة ، لنشره في صحفها ، وأذاعته بشتى الوسائل ، وكان يعلق اهمية خاصة على نشره ، اذ ضمنه كل ما اعتقد انه يبرر عمله أمام العالم الاسلامي ، يؤيد ذلك ما كتبه اليه يوم ١١ يوليو سنة ٩١٦ وهو :

المنشور الذي صدر اليكم ، وقد راعينا فيه أساسات ما يقتضى رعايته ، ويقتضيه الوداد وحسن الطوية ، فخذوا رأي نائب الملك في طريقة نشره في جميع انحاء الجزيرة ، فالزيادة والنقص غير بمكن ، وانما يمكن جعلها بصفة ملحق ».

 <sup>(</sup>١) كان السيد شريف الفاروقي ، سليل عائلة الفاروقي الشهيرة في الموسل اول
 ممتمد له في القاهرة ، عبنه سنة ١٩١٦ .

وفوجى، يوم ١٦ منه بالبرقية الآتية : « لقد اعترض نائب الملك على ما جاء فيه خاصاً بضرب الترك الكعبة المقدسة واحراق الستاد ، لاعتقاده ان هذه الجملة تغيظ القسم الاعظم من المسلمين في الهند ، ولأن للاتحاديين هناك تأثيرا عظيماً ، ويقول بأن هؤلاء الهنود يقولون : « انه لا سبب اضرب الكعبة سوى قيام العرب » .

وره عليه ببرقية يوم ١٩ منه ، فقال : « وأما المنشور ، فهو عديم الأهمية من الوجهة السياسية ، ولم أنشره إلا مجاراة للرغبات من حجاج الهنود ، والاعتراض على ضرب الكعبة المعظمة ، لا اعرف له وجها كأنهم يقولون ان الكعبة للعرب دون الترك ، وان الترك لاغاظتهم العرب بسبب قيامهم ضربوا كعبتهم فنسبة الترك الى هذا بما لا يخفى ، والحال عكس ذلك ، فالكعبة المعظمة ليست خاصة بالعرب او العجم ، وإنما هي لعامة المسلمين ، فتعظيم كل مسلم لها ، تعظيم للاسلامية ، وهذا من البديهات فكل من لا يدرك هذه الصراحة من المنود وغيرهم حتى لو طوينا ضرب البيت من المنشور ، فكأنهم على كل حال يستاؤون من قيامنا ولا يهمهم لليت من المنشور ، فكأنهم على كل حال يستاؤون من قيامنا ولا يهمهم في تلك الفقرة الا توزيع المنشور في جزيرة العرب برمتها . »

ثم عاد فكتب اليه في يوم ﴿ أغسطس يقول : ﴿ لَا نَدْرِي مَا صَنَعُ اللَّهُ بَنْشُورُونَا وَكَيْفَيَةٌ طَبِعُهُ ﴾ ، فرد عليه بأن المنشور وصل ولم ينشر حتى الآن ، وسأتدخل في أمره بناء على أمر مولاي ، وساذهب غدا الى الاسكندرية لمقابلة نائب الملك وانشره قريباً . »

ثم كتب يوم ٧ منه يقول : « لم المكن حتى الآث من البت بأمر المنشور ، ولكني أرى ان يجعل مولاي الفظائع التي ادتكبها الاتراك في المدينة ذيلا للمنشور .»

وفي يوم ٨ منه أرسل اليه يقول : « تجِيَّحت المساعي في أمر المنشور وأرجو أن المَكن من نشره بعد غد » .

وفي يوم ١٤ منه أبرق اليه قائـلا : ﴿ أَطَلَعَتَ السِّيدُ وَشَيِّــدُ وَضَا

على المنشور وعندما قرأه قال انه خير ما يكتب واغا فيه نواقص الخوبة ربحا كانت من الطبع وبمكن إكالها وطبع المنشور بلغة مؤثرة ، وكما عرضت سابقاً يلزمه التوسع قليلا ، في بحث المظالم التي ارتكبها الاتواك ضد الارمن واحتقارهم للخلفاء الراشدين ، ومنع نشر العلم في البلاد العربية وما يتأتى من الاخطار عن ضرب الحصار على البلاد الحجازية ، وأرى الضرورة القصوى في أمر هذا التوسع ، فإما ان يأمرنا مولاي بنشر المنشور ، مع التوسع فيه بما تقدم ذكره ، واما ان نوسله كانية إلى مولاي مع الملاحظات في البريد . »

فأبرق اليه يقول : وقلت في تلغرافك يوم ١٢ منه ( لم نعثر عليه ) لا بد من الوعد بثاني يتضمن الوجه واعلمني ( كذا ) والحال ان بحثي في شهداء الشام ، وقولي فيه دفعتين ، تاركين الأمر للعالم الانساني عموماً وللاسلامي خصوصاً كافياً لهذه الوجهة بالنسبة لاختصار المنشور ، ثم قلتم في برقياة ٢١ منه عن الارمن ، وقد قلت في منشورنا بلا تفرقة ذميهم ومسلمهم وهذا ايضاً كاف لمختصرية المنشور من جهة ، ومن الجهة الاخرى التعريض بما فعل الروس في يهود بولندا ، وامثال ذلك من الوقائع المشهورة هذه ملاحظاتي .

« واما مجث الجند ، وان ابناء المنتسبين الينا سيكونون كذا وكذا فلا اسأل لهم إلا السعادة » .

وفي ٢٦ منه كتب اليه مندوبه يقول : « رأيت بالنسبة لتأخر صدور المنشور ، ولاهتام الرأي العام هنا بمعرفة الاسباب الداعية الى قيام سيدنا ونواياه للاسلام والعرب ، ان أنشر ثلاث مقالات بدون امضاء منسوبة الى مصدر « عربي سياسي » تحتوي على ظلم الاتراك للعرب ، وعبثهم بالشريعة الاسلامية وبعض الاسباب الجوهرية التي حملت سيدنا على القيام الى غير ذلك من الاسباب الحقيقية التي تثير المسلمين عموماً والعرب خصوصاً فسمحت السلطة بنشر المقيالين ، وكان لها اعظم وقع وسنهتم

بالكتابة عنهما في الصحف الاسلامية والمسيحية .

و أما المقالة الثالثة ، وهي التي ذكرت فيها مسألة ضرب الكعبة ، فقد منعت الحكومة الانكليزية نشرها ، وهذا دليل على معارضتهم التامة في هذه المسألة . وعندما رأيت إمتناعهم ابتعدت عن الكلام فيها مخافة سوء الفهم في العلاقات السياسية الحسنة ، فها هو رأي مولاي ؟ ه .

وفي يوم ٢٣ منه ابرق اليه : « ابلغتني الحكومة الانكليزية رسمياً اليوم انه يمكن نشر المنشور بدوت حذف أدنى شيء منه ، وسأعطيه اليوم لقلم المطبوعات وتنشره الصحف غداً . »

ورغم هذا الوعد الصريح ، فقد نشر المنشور في صحف القاهرة يوم ٣٠ اغسطس سنة ٩١٦ مشوهاً مبتوراً ، وبعد حذف نحو نصفه ، وتحوير وتعديل معظم جمله ، وبالطبع فقد تألم الحسين لهذا التصرف الشاذ .

## ٢ – مشكلة الدفاع عن رابغ

وتأتي مشكلة الدفاع عن رابغ في المرتبة الثانية بعد المنشور . وقد نشأت في الأصل عن النشاط العسكري الذي اظهره فخري باشا في المدينة ، خلال الاسابيع الأولى لأعلان الثورة . فقد وصل في غزوته الأخيرة الى ابواب ينبع كما تقدم ، وخاف الحسين ان يواصل غاراته فيحتل ينبع او رابغ ، وما كانت القوى العربية حتى ذلك اليوم كافية لصده او دفع خطره ، يضاف الى ذلك ان النجدات كانت ترده بكثرة من دمشق ، فأبرق الحسين يوم ١٤ يوليو الى معتمده في القاهرة لافتاً نظره الى هذه الحقيقة ومطالباً بارسال قوة عسكرية للحلفاء تنزل في رابغ للدفاع عنها وحماية الطريق المؤدية الى مكة . وهذه برقيته :

« من الضروري ان نعد لسقوط الطائف ، وإرسال قوة مزودة بمدفعية ورشاشات مع القائد السيد على لتقوية معسكرنا الذي هو بالمدينة ، والذي

هو بمثابة حياتنا ، والمحسوس ان القائد المومى اليه غير موافق على هذه الحركة ، ويتخذ اعذاراً كضرر رابغ ، ولا يخفى ما في هذا من النتائج الوخيمة ، فعليك أن تبلغ الحالة إلى نائب الملك ، وهو ولا شك يقدرها حق قدرها – واني لم أبعث بهذه المدفعية إلا الى موقع فيه أولادي فلا يمسهم ومن معهم سوء . وكانت البطارية قد توجهت من رابغ ولا مانع لتوجهها سيما وانه بعد عودتها بيومين، وصل احد مأمورينا المنتمين بجملة من أعيان عشيرة حرب مندوباً من الأولاد لأستصحابها معه . فلو وصلت الى المسكر في ذلك الحين لكانت الحكومة المتغلبة (تركبا) في كافة انحاء سورية اليوم في مزيد الخطر والاضطراب، ولكفينا بويطانيا تكلفها على الترعة ( قناة السويس ) وعليه فلا أرى الا اعادة طلبي ـ بعد عزمي ألا ابحث بعد المرة الأولى ــ ضرورة تجاوزهم على الخط الحديدي ، كما اشرنا لجناب المستر ستورس عند مواجهت باولادنا وهذا ضروري ، وافادتكم عنه منتظرة ، ولتخفيف المحذور ، والضرورة الزمتني بالاخذ في سوق المدافع المكنسبة من الترك الى معسكر المدينة لتعزيز القوة المعنوبة الوقعة التي زعموا انهــــم طردوه ما يتجاوز الـ ٢٥٠٠ قتيل ، كما تشهد بذلك الاسلحة التي غنمها جنودنا ، .

وأبرق اليه في ٣٠ منه يقول: وحالة معسكرنا بالمدينة شرعت بالتحسن عند تسلحهم بالبنادق المرسلة التي اغاثنا بارسالها فخامة النائب بعد الوهن الذي بلغ مني حتى القوة المعنوية لفقدهم المؤونة الحربية ، لاسيا خراطيش (قذائف) بنادق غرا اليونانية ومارتين (فرنسوية قديمة) والمحسوس ان فيصل يتجاوز قسم من معسكره على اطراف المدينة.

د المتغلبة » (الترك) شرعوا في اعادة ما فقدوه في المدينة من الجند الى الشام او يأترث بعوضه ولعل من عدم الرغبة من افراد الجند ، وعلى رواية انهم يأتون بأقل من مقدار ما يعيدونه للشام . ان رواية تجاوزهم

على ينبع من طريق (العلا) هي التي اضطرتني الى طلب مظاهرة بجرية في ينبع التي كثرت الاشاعات عن اتخاذها واسطة السوقيات وما يقتضي لحركات المدينة

«ضروري تعيين احدى البواخر الحربية المستعدة ، مصحوبة بثلاث طائرات ليعلم الترك الذين استحوذ الرعب الشديد عليهم من تأثيراتها في السابق ، وهذا هو السبب الوحيد الذي اوجب طلب مظاهرة ينبع التي بواسطتها تنقطع آمالهم من التجاوز بتأثيراتها في قواتهم التي بالمدينة ولا يتيسر المرور من طريق الساحل لمن يريد ينبع من الشهال لانها تكون في داخل حركتها ، ولا بد اننا نصحب قائدها افادة لنائب ينبع بانها مصونة امام كل احتال وليخبر ابني فيصل بقدومها ومحلها فاذا وصلت ورأت عدم اثر للعدو تسافر الى الوجه ، لأنني في هذه الساعة تلقيت من سليان رفاده ( شيخ قبائل الوجه ) ، ما يفيد بوصولها وضروري ان يصحبها بجانب من الذخيرة ، وما اشبه ذلك سليان المذكور . ،

\*

وقال في برقية أرسلها الى نائب الملك يوم ٢٢ اغسطس: « ألتمس سرعة اصدار الأمر الى من يلزم لبعث اربع مدافع جبلية ، واثنين ايضاً من النوع الذي يتجزأ و ٤ رشاشات و ٤ طائرات حربية من الحسرة التي قيل انها تحت الطلب ، ولو على وجه التعويض من احسد الجيوش الى ينبع في الأسبوع الآتي لمقاومة شدة حملات العدو على جيوشنا المحرومة من جميع المعدات ، وتفوق العدو عليها حتى بقربه من مراكزها ، فهم يريدون قدوم الأمير حيدر الى مكة قبل الحج ، ومقدار ٥٠٠٠ بندقية منها خسة آلاف الى ينبع و ٢٥٠٠ الى جدة ، وبالمقدار الزائد من المؤونة . وهذا باسم سلامة المصلحة ، فاني قد اضطررت الى بعث طابورين تقريباً من متطوعة البلاد مع عدم تدريبهم ومدفعين بما اكتسبناه من تقريباً من متطوعة البلاد مع عدم تدريبهم ومدفعين بما اكتسبناه من

الترك وأن كانت قديمة لما فيها من الضرورة . »

وقال في برقية طيرها في ١٢ منه الى مندوبه بمصر :

١ – اشرت لفخامــة نائب الملك في برقيتي منذ شهر بان الاتراك سيصر فون كل جهدهم لبعثة المحمل مع الشريف(١) الذي عينـــو• وطلبت ارسال القوى بصورة اوضحتها في برقيتي ولا ادري سبب اهمالها .

٢ – بوصولها تقابله حالاً ، وتفيده بأنه توالى علينا بصورة وثيقة ان الاتواك رأوا التوجه من المدينة في ١٣ ذي القعدة المصادف امس باثني عشر طابوراً وبرفقتهم المحمل ، ورأينا ان نفتح لهم الطريق حتى يتوسطوا فيه ، فيأتي فيصل من خلفهم ويكون امامهم « زيد » المعسكر من اسبوع بين القظيمة ورابغ بالمنطوعة ، ولكنه في هذه الحالة محتاج جداً لتقويته بثلاثة طوابير تساق اليه من اقرب المواقع ، ويمكن إنزالها في رابغ او القظيمة .. ولا اقول هذا آخر رجائي .

وبعد خمسة ايام طير اليه البرقية الآتية :

لا اظنأن قيمتنا لدى العظمة البريطانية لا تساوي سوق ثلاث إلايات ، فان زيادة تواتر حركات العدو بالقوة السالفة الذكر وضيق الوقت ، وما هو في معنى ذلك ، استلزم جلب علي بقوت الشرقية الى رابغ وتأخير وظيفته الأصلية .

الضرورة الجأت إلى ارتكاب هذا النبديل العظيم في خط الحركة مع جهل حسن النتيجة ، عالمنا العسكري الذي لم تدخلوه حتى الساعة في مبدأ التكوين يمنع العظمة البريطانية عن نسبتنا للالحاح ، ويلزمها بصيانتنا هما في هذا من المشاكل والمخاطر وبكل عملية ، أقله صدور الأمر بباخرة حربية مصحوبة ببطاريتين او ثلاث تكون راسية امام رابغ ،

<sup>(</sup>١) يريد الشريف على حبدر باشا .

ورد عليه معتمده في الغد بهذه البرقية : افهمني نائب الملك بأنه ليس في استطاعة الحكومة البريطانية إرسال جنود الى الحجاز لأسباب مختلفة اهمها : الحذر من اتهام العالم الاسلامي لهم واعتقاداً منهم بأنه ليس للاتراك قوة يخشى منها ، المهات الحربية كالرشاشات والبنادق سترسل مع باخرة خاصة بها ، ولا يويدون ارسالها مع باخرة فيها اجانب .

وأرسل الملك يوم ٢٣ منه ، هذه البرقية مباشرة الى نائب الملك عصر ، وهي :

تلقبت الآن من مندوبي برقبة هذا نصها :

افهمني فخامة نائب الملك ، انه ليس في استطاعة الحكومة البريطانية ارسال جند الى الحجاز لأسباب مختلفة أهمها الحذر من اتهام العالم الاسلامي لهم الى آخره ، وفي بيان لفخامتكم في احدى كتبي الاخيرة عما ارسل من النقود بانها موجودة لم تلمسها الأيدي واصراري على الاكتفاء بمدفعين من البطارية الجبلية وطلبي اعادة الباقي الى مستودعها كان لسلامتي من هذه الوجود، الثانية لمخالفتها لمقررات الاتفاق المعلوم لدى انضامه وسمياً اعتباركم لنا في جملة الحلفاء . وهذا اصل البحث وفي الحتام . . .

وطال الأخذ والرد ، ولكن بدون جدوى ، واخيراً طير الملك يوم ٢٣ دسمبر سنة ١٩١٦ الى نائب الملك البرقية الآتية :

وان مقاومة جندنا البدوي للمتغلبة الاتراك وحليفتهم المانيا وصدهم في نحورهم وثباتنا اربعة اشهر لا يخجلني عن طلب من العظمة البريطانية إمدادها العسكري كشرط عهدنا ، ولقد حصل لدينا مزيد من الأسف لاسترجاعها الطيادات ايضاً ، بعد ان وصلت الى دابغ في الوقت الذي كانت فيه طائرات العدو تهدد ميمنة جندنا التي بقيادة فيصل وتؤثر عليه، فزيادة تفوق العدو بطائراته يلزمني في هذه المرة باسم العهد والتحالف الواقعين بيننا ، عدا ما صرحت به حكومة جلالة الملك ، في بلاغها الرسمي المذاع في ١٨٨ ومضان ، المبيح لها كل محذور بقولها فيه عن الرسمي المذاع في ٢٨ ومضان ، المبيح لها كل محذور بقولها فيه عن

العرب انهم انخرطوا في عداد الحلقاء ضد العدو المشترك . ثم في قولها انها ستبذل كل الجهد في ابقاء الاماكن المقدسة مصونة من كل طارىء خارجي – فكل هذا مخولني ان اطلب بسرعة اعادة الطائرات الى رابغ بهندسيها ومديريها بدون اضاعة وقت ، وان حياة ابنائنا علي وفيصل وزيد كافية لحراستها . اما القوة الجزائرية التي يقال انها ستساق ، فان صع أمرها فمن الضروري اعتباري انها بريطانية محضة ، فلا بد من ايجاد قوات كافية نظامية لمقابلة العدو واحباط اعماله المرتكن فيها على الفن والمخترعات الحربية التي لا محسنها جندنا في الوقت نفسه ، فاذا حصل والمخترعات الحربية التي لا محسنها جندنا في الوقت الماجل ، فما يحدث تأخير في انفاذ الطلبات الواقعة الضرورية في الوقت الماجل ، فما محدث علمنا شرف وشهامة محالفتها مع حكومة جلالة الملك لا تخفى على فخامتكم . وعاد فأبرق اليه في الغد ، مقترحاً ارسال سفينة خاصة تنقل ولده عبدالله الى مصر لمقابلة فائب الملك ، على الا تؤيد مدة غيابه عن عشرة عبدالله الم للتفاهم .

ورد عليه معتمده يوم ٢٨ منه ، ببرقية قال فيها : « ابلغني اليوم نائب الملك ، جواباً على برقية مولاي ، بأن بويطانيا لا تود ان يخالج مولاي شك في انها لا تود مساعدته في كل ما يحتاج اليه بشرط ان يكون في الامكان ، وانهم يعتبرون مصالحهم متحدة مع مصالحنا . وذكرني بانهم فعلوا كل ما طلبناه ، ..وى مسألة الثلاثة افواج ، وانه يهمهم جداً اقناع مولاي بجسن نبتهم ووفائهم ، وانهم مستعدون لمساعدتنا بكل ما بلزمنا على قدو امكانهم .

وعــــاد معتمده ، فأبرق اليه يــوم اول محــــرم سنة ١٣٢٥ ، ( اكتوبر ) قائلا :

و قابلت اليوم نائب الملك مقابلة طويلة ، فتباحثنا في عدة أمـــوو أهمها : تصريحه نهائياً بانه لا يوجد أدنى سوء تفاهم ، ولا يدوي ما هي

الأسباب التي حملت مولاي على اعتقاده وقال : انه يمكن ان تكوف مسألة عدم إرسال قوة الى رابغ ، واسترجاع الطيارات ، وكرر القول بان منتهى رغبته تحقيق أماني مولاي ورغباته بشرط ان يكون في استطاعته المحافظة على توازن القوى التي تدافع عن بلادها والتي تساق الى الاماكن الاخرى ، وبين الرأي العام الاسلامي . ومع هذا فانه طلب طلبات مولاي من لندن ويأمل ان يصله جواب مرضي في خالل هذين اليومين .

وأبرق الحسين يوم ٢ منه ، الى نائب الملك مباشرة ايضاً فقال: إيفاد ولدنا عبدالله اساساً منوط الرأي فخامتكم والقصد به قيامنا بوفاء ما يجب أمام بريطانيا . فلاحظنا في ابتداء المخابرة مع فخامة الوزير عن حسات المسلمين في حركتنا وإمدادنا بالقوة العسكرية ، حتى لما يحدث في داخلية البلاد حتى تكويننا القوة العسكرية كما هو معلوم لفخامته ، وصراحة شهامتكم في تحريركم ٢ جمادي الاولى سنة ١٣٣٦ الموافق ٩ مارس سنة ١٩٦٦ ، بأن حكومة جلالة الملك صادقت على جميع مطالبنا وعطف حسيات فخامتكم في خاتمة برقيتكم بادىء الذكر بقولكم: وبالحتام أقدم عظم احتراماتي ، وكامل ضروب المودة والاخلاص ، التي لا يزلزلها كر العصور ومرور الايام . أظن يا فخامة الشهم ، ان هذا لا يزلزلها كر العصور ومرور الايام . أظن يا فخامة الشهم ، ان هذا يجمل في الحق في استفهام فخامتكم عن أثر التحبب الذي يزداد بوما فيوماً . ويهمنا جداً الوقوف على حقيقة الامر ، لئلا يقع ما مجدث في الأمر عن اسباب لا حقيقة لها .

وعاد الحسين الى طلب الطائرات ، فأبرق يوم ٧ جمادي الثانية الى معتمده بمصر : « تؤور فخامة النائب ، وتفيده ان الغرض من ارسال الطائرات هو لدفع ضرورة شديدة ، فاذا لم يمكن باي صورة مرافقتها لمسكراتنا الجنوبية ، فالرجاء الن تفيدونا بسرعة ، كيا نتخذ اسباباً أخرى تخفف احتياجنا لوجودها ، ونتدارك الامر مهام أمكن حتى لا

نترك الحاجة بدون ندبير من الاسرافات والتكلفات في مواد لا توازي جزءاً من مصرف وكلفة انشائها المبحوث عنه ».

وطيرت الحارجية في اليوم نفسه الى المعتمد البرقية الآتية ، لإبلاغها الى نائب الملك بنصها وهي : « توالت علينا برقيات الامير فيصل ، وقد جاءنا البوم من سموه ثلاث برقبات مفصلة وكل حرف من حروفها يدل على شدة الحاجة الى المؤون ،ولاسيما المال بسبب الطوفان العظيم الذي تدفق عليه من قبائل الشمال وكلها يقسم يمين الطاعة ، ويعطي الضهانات المعروفة في مثل هذه الاحوال . ثم تطلب السلاح والمــال ، وانه لمن المستحيل ان يترك سموه هذا الأمر على حاله ، والأمير يهدد بالانسحاب من الميدان اذا لم تجب مطالبه بكل سرعة ، ويقول ان هذا النجاح العظيم يجب الا يهمل والا يكتفى أمامه بالكلام والوعود مخافة أن يدب الملل والضجر الى تلك القبائل المتحمسة التي اقبلت بظعنها وخيامهـــا ، فنرجو تدارك الأمر كمفها كان ، وبأي واسطة بمكنة فعـالة وسريعة ، مخافة الفشــل الذي نثق ونؤكد ان فخامته بدل ما بطاقته لدفعه . ولا حاجة بنا الى وصف الموقف الذي بات فيه جلالة مولانا الملك بسبب الكارثـــة، وفخامته في غنى عن كل بيان ، وقد زاد جلالته على ذلك بقوله : اننا لسنا تجاراً حتى تحتاج الى كل ذلك ، ولسنا من الذين يريدون رمجـــــأ خصوصاً ليستفيدوا من هذا ، بل اننا عاملنــا حليفتنا الموقرة كما يعامل الرجل أهله ، فضلًا عن حرصنا الشديد على كل وراء ما يصدر . ولكن الضرورة القاهرة الشديدة ، ولزوم المحافظة على مكانتنا ومكانتهم في عيون الوفود المتكاثرة هي التي دعت الى طلبنا هذ. الزيادة .

وفي يوم ١١ منه رد المعتمد بالبرقية الآتية :

قابلت اليوم النائب ، وعرضت المطالب ، وكانت نتيجة المقابلة اطمئناني التام ، بان بريطانيا ستستمر في معاونتنا تماماً ، وان فخامته أكبر نصير لهذه السياسة الحسنة ، ولقد كلفني ان أعرض اسمى احتراماته

وتشكراته القلبية لجلالة مولاي ، اليكم الجواب على جميع بوقياتكم المرسلة الينا :

الطائرات لا يمكن نقلها إلى ينبع لأسباب عسكرية ، وهي التسلط التام على السكة الحديدية ، وان الطائرات التي في الوجه ، هملت لهما مراكز في منتصف الطريق بين الوجه والسكة الحديدية فالرجال العسكريون ، والطيارون الانكايز ، مقتنعون بان بقاءها في محلها أفيد بكثير من نقلها ، وفخامة النائب مطمئن الى ذلك .

سيرسلون من هنا بعد عشرة أيام ، ثلاثين الف جنيه إلى الامير فيصل لعرب الشال ، وهم على وشك إرسال نحو أربعة آلاف بندقية وقد طلبوا من الكاترا كميات كبيرة من الاسلحة . أما زيادة الراتب الشهري من الدراهم والدقيق كما تطلبون ، فقخامته موافق . ولقد أرسل برقية إلى المعتمد بجده يبين له التعليات اللازمة بهذا الخصوص ، وعندما يتشرف المعتمد قريباً بالمثول ، بين يدي جلالته ، فمن الواجب عمل ترتيب قطعي معه بهذا الخصوص ، وفخامة النائب يطلب التفصيلات والأسباب الداعية لهذه الزيادة ، لكي يبينها لحكومته فتوافق عليها . ولهذا يجب أن تكون للبراهين قاطعة لإقناع الماليين البريطانيين الذين هم بطبيعتهم عسرون ، كما في البراهين قاطعة لإقناع المالين البريطانيين الذين هم بطبيعتهم عسرون ، كما في طلبناه منه ليس إلا ضروري ، ولا يخطر في فكره غير خاطر . واننا وإياه نعتمد على بعضنا الاعتاد كله ، وأن صداقتهم ومعاونتهم ستستمر مدى الايام .

وفي ٢٠ منه أرسلت الحارجية الى المندوب بمصر البرقية الآتية : العدو حضر بير الماشي بنصف قواه وحاميتها على الجهات معروفة السمس من فخامة المندوب لأجل سلامة المصلحة ، ألا يعلق انفاذ طلباتنا المؤسسة على تسريع النتائج المرغوبة من كل وجه وملاحظات الغير . فأنا اعلم بحالة البلاد ، وأبسط الأدلة على هذا ، انهم لو اسعفونا ببقاء جزء

من الطائرات بمسكراتنا الجنوبية ، وقذفهم بعشرة قنابل لسقطوا في اليوم الثاني وغنمناهم ، وغنمنا مدة مطاولتهم وما فيها من النفقات والمشاكل ، بل السلامة من جميع المحاذير الناشئة عن ذلك ، والمتعلقة بالحياة . نحن في اشد الحاجة لقنابل المدافع الصحراوية الواردة من السودان ، والمعلوم عيارها عندهم . وقد اضطرونا الى بعث مقدار الراتب الذي جعلناه للامير على الى الامير زيد كراتب إجمالي في الشهر ٣٠ الف جنيه ، فانه لدى معسكر زيد ثلاثة آلاف جمل ، ولدى معسكر على الف جمل بالكراء لكل جمل خمة جنيهات لتباعدهم عن مركز السوقيات .

فرد عليه يوم ٢٢ منه بالبرقية الآتية :

يقولون ان القنابل الصحراوية موجود منها بالسويس ١٥٠٠ ستشحن غداً للوجه لإرسالها الى ينبع لسمو الامير على ، وانهم أعدوا هذا المقدار لشحنه من سبعة ايام ، فحدث عطل بالباخرة اضطرهم للتأخير وهم مستعدون لتقديم كميات أخرى عند الطلب ، وكذلك ارساوا مقداراً مهما من الاسلحة الى سموالامير عبدالله بواسطة سموالامير فيصل ، والمظنون ان سموه لا يتمكن من إرسال جميع ما وصل اليه من الديناميت لقلة الوسائط النقلية ، وسيرسلون في باخرة الغد ثلاثة آلاف ليبرة من الديناميت للامير فيصل ليرسلها الى أخيه ، وهم مستعدون ان يرسلوا كل شهر من الديناميت ليرسلها الى أخيه ، وهم مستعدون ان يرسلوا كل شهر من الديناميت عليرسله عنص في هذه الشؤون ، ويقولون انهم أبلغوا الامراء انهم مستعدون ان يقدموا لهم جميع طلباتهم .

تلك هي مجموع المكاتبات التي وصلت الينا عن هذه المشكلة والمشاكل الأخرى الطارئة اثبتناها بنصها للدلالة على اهمال الانكليز وعلى عدم اهتامهم بافائة حليفهم وتلبية ندائه عندما دعاهم . ولئن انتهت الاحداث بسلام . ولم ينل الترك منالاً فها ذلك الا بفعل الظروف ، فقد كان

لها تأثيرها في انقاذ جيوش الشريف ووقايتهـــا من الاخطار التي كانت محدقة بها .

#### ٣ - مشكلة القنفذة

ونأتي الآن الى مشكلة جديدة نشأت بينه وبين الانكليز ، في تلك المرحلة ايضاً ، وهي وان كانت ثانوية ، إلا انها مشكلة على كل حال . ولا شك في انها تركت آثاراً في النفوس لا تمحى ، وهذا بيان عنها :

القنفذة ، فرضة صغيرة واقعة على البحر الأحمر ، بين جدة والحديدة ، وكانت تعد من سواحل الحجاز وأراضيه في العهد التركي ، كما انها تحاد الامارة الادريسية في تهامة وعسير ، وتقع في أقصى حدودها .

وخلاصة ما وقع ، ان السيد محمد على الادريسي ، امير الامــارة الادريسية ، وكان حليفاً وصديقاً للانكليز ، أرسل يوم ١٠ يوليو ٩١٦ ، قوة من رجاله فاحتلت القنفذة مغتنمة فرصة اشتغال الحسين بمحاربة الترك في الحجز ، واسرت حاميتها التركية ، ولما كان الحسين لا ينظر بارتياح لا الى وجود هذه الامارة ، وقد حاربها في عهد الاتراك ، وحمل عليها مرة ، ولا إلى توسعها ، ولما كانت القنفذة حجازيــة ، فقد أبرق الى مندوبه بمصر يوم ٢٨ يوليو ، متذمراً من هذا الاحتلال وطالباً استصدار امر للبارجة الانكليزية التي وقفت أمــام القنفـذة ، حين مهاجمـة الادارسة لها ، وسهلت لهم أمر الاستيلاء عليها بالانستحاب .

فرد عليه يوم ٢ أغسطس قائلًا: ﴿ استرحم من مولاي الا يتأثر من استيلاء الإدريسي على القنفذة ، فالاحوال الحياضرة تجبرنا على السكوت الآن ، واني أرى ان يكلف مولاي ولسن باشا ﴿ الحكولونيل ولسن معتبد انكاترا في الحجاز ﴾ ، فقد كلفته حكومته تنفيذ أوامر مولاي

بهذا الشأن لكي يأمر البوارج الحربية ، فتساعد جنود مولاي على احتلال الموانىء الصغيرة كالوجه ، وما شاكل ذلك ليكون الحل أتم ، .

وقبل ان يتلقى برقية مندوب، ، أبرق يوم أول اغسطس الى نائب الملك مباشرة البرقية الآتية : وتوّجها بكلمة « مستعجل » .

ما صادفته من المعاملات في حادث القنفذة ، ما كنت اتصور ان اصادفه من حكومة بريطانيا العظمى ، بعد عشرين عاماً فضلا عن الحالة الحاضرة ، سيما وان القنفذة المذكورة ، هي داخل الحدود المقررة .

إصراري في امرها ، ليس من حرص على جاه ، او ما هو في معنى ذلك ولكن تيقن يا حضرة الوزير انها متعلقة بروح المسألة رأساً ، ويتأثر بهما جوهر الكيان الذي دخلنا في اسبابه ، سيا عكس تأثيراتها في مهمات المواه والتشبثات بدون مجبر على ذلك ، على انه بمكن تعويض المذكور باللحية ( ثغر صغير يقع في جوارها ، وهو داخل في حدود ولاية الحجاز القديمة ) ونحوها .

ر التمسكم بصورة قطعية تعديلها على هذا الشكل » .
 و في اليوم التالي ارسل اليه البرقية الآتية ايضاً .

عقب تحرير تلغرافي لفخامتكم بالأمس ، دخل علينا معتمد بريطانيا العظمى ، وأثار مجث القنفذة وبالنظر لما يتبادر من هذا في الذهن ، ربما رغائب بريطانيا في استيلاء الادريسي على ولاية عسير هموماً . وكان قوام حركتنا ومدارها محصوراً تماماً في إمداد واعانة بريطانيا العظمى ، والله على ما أقول وكيل . أنادي باسم سيادته (يعني الادريسي) ، من مكة وسائر جهاتنا ، وحسبي على سلامة حياتي من شوائب البغض والحسد ، كتاباتي التي هي تحت العدد والتاريخ لكافة مشايخ عسير بمعاونتهم ، وطلبي القيام على متغلبة الاتراك ، علاوة على ما ستراه فخامتكم في مصر. ومن حول القنفذة من القبائل المقيمة بما الزمنا على إرسال مامورينا درءاً الشقاق ، فات قصدنا وغايتنا حصول النتجة المرغوبة بأي

صورة كانت ، والافادة منتظرة لحصر استغالاتي الذهنية ، بمـــا يقتضي الاستحضارات الاكالية .

وفي يوم ؛ منه ارسل الى مندوبه عِصر البرقية الآتية :

١ - ضروري اطلاء على تلفراف اتي بتاريخ الأمس وقبله ،
 لفخامة نائب الملك .

٧ ــ اخرجت الأمر من الرسميات الى الخصوصيات ، لزيادة التأكيد انه لا غاية منه سوى سلامة العرب بدينهم وقوميتهم بأي وسيلة ليتحقق لدى الدولة البريطانية ، سلامة ضمائرنا لاننا مبتدئون نحن وإياهم في معرفة بعضنا البعض ، ولسلامة معظم الامور من هلكة سهوه الفهم ، وقصر الاطلاع ، وحرصت على ههذا في اجتماعاتنا غير مرة ، وبسطت يدي لأعاضد من يراه القوم اهلا ، واني اول شهيد تحت رايته .

أروم أن أبعث اليكم كتاب السيد المشار اليه ، جواباً من قبل ثلاثة اشهر لتروا ما يقوله : بان العرب عصوني ، وليس بيدي واحد منهم ، علاوة على مشاحنة مندوبي محمد بن عريفان ، حق اضطررت الكتابة إلى كافة المشايخ باطاعته والقيام معه ، ولكني لست من ذوي الكبرياء والتعاظم ، ولا اقصد سوى تأمين المصلحة واقراره لنا في الحدود من البرك غرباً الى رأس وادي ضلع شرقاً المعلوم ، لمن يعرف حدود البلاد الخصوصية ، أما من جهة الجواب فيأخذ ما يشاء .

وفي يوم ٧ منه أرسل اليه المندوب البرقية الآتية :

لقد تكلمت معهم بصورة رسمية في مسالة القنفذة ، وفهمت أنهم سيكلفون الادريسي بالجلاء عنها ، والذي أراه اذا كان مناسباً ان تحتلها جنود مولاي عقب اخلائها ، لان القوم يودون ان تبقى تحت حكم مشابخها فقط وسأصر غداً على ضرورة بقائها في يدنا ، ولعلي استطيع ان أخبر مولاي غداً يما يتم بشأنها .

وكتب اليه يوم ١٧ يقول : علمت بان الادريسي سيقسابل الشيخ

عريفان (مندوب الملك) وبعده سيكلف مأموريه بأن يتركوا القنفذة ، وقد صرح للانكليز بانه عدو للترك ، وصديق حميم لمولاي .

#### ٤ - مشكلة اللقب

وقبل الانتهاء من هذه المشكلة ، وتسويتها ظهرت مشكلة جديدة أدق واصعب ، وأبعد جذوراً ونعني بها مسألة اللقب اد اللقب الذي يجب ان يكون للحسين بعد البيعة ، وقد رأينا انهم اختاروا في مكة لقب ر ملك العرب » .

وأثارت مسألة اللقب هذه كثيرًا من اللغط والاحتجاج والاخذ والرد، ما تراه مبسوطاً في الرسائــل البرقية التي تبادلها الملك ومندوبه بالقاهرة وهي كما يلى :

في يوم ٨ دسمبر سنة ٩١٦ ، أرســل المعتمد الى الحارجية بمكــة هذه البرقية :

و برقيتكم المبشرة باعلان بيعة الامة العربية لجلالة سيدنا المعظم ملك الامة العربية ، وصلت متأخرة خمسة ايام عن تاريخ إرسالها . وكنت تلقيت الحبر بطريقة غير رسمية قبل وصول البرقية ، وارسلت لسموكم برقية مستفها ، وبعد وصول البرقية إلي " ، طلبني مدير القلم العربي في السلطة العسكرية ، وأشار علي بكتان الحبر وعدم نشره ، فأجبته بأن هذا عدوان على حقوقنا واني مازم بنشره ، فرجاني ان المهل الى صباح الغد ، وان اقابله ليبلغني وأيه بعد مشاورة نائب الملك ، فان اذن بنشره نشره وإلا فاني أرى من الواجب علي ان احتج عليهم ، واستأذنكم بنشره شي افعل ، وخوفاً من ان يؤخروا تلغراني اليسكم ، قدمت هذه العريضة حتى اذا وصلتكم ولم يكن انتهى اليكم تلغرافنا عن نتيجة ما حصل اسألوا نائب الملك عن سبب انقطاع مخابراتي وهل نشر الاعلان ام لا.

ثم أرجوكم الا تظنوا بأنني سأستعمل في هذا الاجتماع شيئاً من القسوة أو ما ينافي الذوق في المخاطبات الرحمية ، بل بالمكس ، سأفرغ قصادى جهدي لسبك الاحتجاج في قالب رسمي لا ينافي المجاملات .

وعاد فأرسل اليه يوم ١٣ منه البرقية الآتية :

فاوضت رجال السلطة بشأن نشر خبر البيعة ، وانتهت المفاوضات ، إلا النهم رغبوا بالتريث مدة ثلاثة ايام ، يدرسون خلالها حالة العالم الإسلامي ، وطريقة تلقيه هذا النبأ ، وانه متى عرف ذلك ، يمكن إفراغ النبا . بشكل يلتئم مع الحالة المذكورة ، ولا أدى بأساً في هذا .

وعاد فأبرق يوم ٢٦ منه قائلًا :

قابلت بالأمس معتمد فرنسا السياسي في مصر ، وبعد الجساملات الرسمية ، حادثته بشأن الاعتراف بالملك ، فأجابني : بأن لفظ «العرب» أمثال تونس ، فقلت له : ان ان هسذا الاصطلاح قديم ، ولم يؤد يوماً ما معني سلطان الترك ، سلطان جميع الاتراك ، والمقصود به البلاد العربية . ثم بينت له لزوم سرعة اعتراف الحلفاء بهذا الأمر ليشجعونا في هملنا المشترك ، ونحن ننتظر منهم مثل هذا التشجيع ، لننشط في حركاتنا . ثم شرحت لزوم مساعدة فرنسا لنا ، وهي جديرة بالعطف على الامسة ثم شرحت لزوم مساعدة ورنسا لنا ، وهي جديرة بالعطف على الامسة العربية ، فهما عريقتان بالحرية والاستقلال . فللأمة الافرنسية ان تنظر المراحة والاخلاص ، أما اعلان خبر الاستقلال فلم اوفق اليه .

وأرسل يوم ٢٢ منه هذه البرقية :

و كررت تشبثاني مع ولاة الامور الانكليز ، فبينا أن لفظة و ملك العرب ليست عامة كما يظنون . انها لا تشمل مصر والجزائر وغيرها ، بل المقصود بها ملك البلاد العربية ، واكدت لهم انه لا يوجد واحد من اصحاب الفكر والرأي في الامة العربية ، يمكن ان يرضى بغير هذا اللقب الذي هو حقهم الطبيعي . ثم اظهرت ان الاحجام عن تشجيعنا

يدعو الى فتور روح الحركة فينا ، فقالوا : انهم يأملون ان يرد الجواب في ظرف اسبوع لانهم يشتغلون بالمذاكرة مع حلفائهم ، فأكدوا انهسم يريدون التمسك بمعاهداتهم مع مليكنا ، واننى أرى لزوم اظهساد التجدد السياسي ».

وفي يوم ٢٥ منه أرسلت اليه مكمة البرقية الآتية :

و تلقينا برقيتكم ، أفيدونا : اولاً ، هل أنتم بادأنموهم بالبحث أم هم البادئون ? علمنا من مجتكم انه كان مع معتمد فرنسا ، ولكن مجتكم الثاني مع أي موظف من حكومة جلالة الملك ، واذا علمنا هذا ، تمين ما يقتضي الجواب عنه ».

وفي اليوم نفسه ، أرسـل الحسين الى معتمده بمصر البرقيــة الآتية : بترقيــع فؤاد الحطيب (وكيل الحارجية) .

« رأى صاحب الجلالة مولاي المعظم ، ان أبلغكم اجتناب مباحثة مأمرري السياسة بما يتملق بذلك وان بادؤوك ، فعلق جوأبك على طلب تعلياتنا وما يردك منا تفيدهم به ، فبلغ اولاً من ذاكرك بعنوانسا الجديد من مأموري حكومة جلالة الملك جزيـل توقيراتي الجدية ، وان معلوم كمالاتهم تكليفي بعنوان الخلافة العربية في مبادىء مذكراتنا ، في أمر النهضة ، ثم تبليغك إيانا بتاريخ ومضان ، عن رغبتهم تلقينا سلطان العرب ، وان غياب ابني زيد الذي كان يشتغل بالاوراق اذ ذاك ، مجول دون تعيين يوم وعد تلك الافادة ، فمن الضروري وجودها واجابتنا عنها في قيودك ، ولذلك فإن تأويلها الآن في عنوان القيد ﴿ بِالبِلادِ العربِيـةِ ﴾ عقب سمـاحهم واستنسابهم عنوان الحلافة العربية ، وسلطان العرب ، بمـا لها من السلطة الواسعة اعتراف بمغلوبية كمالاتهم ومداركهم السامية امام الحيالات المحضة ، اذ ان مصر ليست من البلاد العربية ، وتونس والجزائر بطريق الاولى . ولا شـك بأن دوام حدوث مثل هذه الخيـالات والذهابات ، يحكم علينا بالتردد في العمل ونتيجة إحباط مساعينا وإياهم نحو الحقيقة الني ثقتي واعتمادي عليهـا بعد المولى ، الجأتني الى اقتحـام ما ذله الباري من. المهالك والمخاطر .

و ولقد أردت إيفاد ابني عبدالله ، لإزالة ما عسى ان مجدث من أمثال هذا من سوء التفاهم ترجيحاً على بقائه الضروري لدينا ، ولكن لم تسمغنا الاقدار إلى اعادة حصولنا على هذا الامل المهم من بشران قدوم صاحب الممالي السردار والحاكم العام السودان الى جدة ليسر الباري بمذكراتي لمعاليه زيادة تأمين الوصول الى النتيجة المقدسة المقصودة ، وخدمة البشرية وصيانتها من أمشال هذه الشوائب ، فان المقصد نزيه ، والغاية شريفة . واننا بجول الله تعالى بمن مجافظ على شعائر الوفاء مع الاخاه ، فضلاً عن حلفائنا الكرام الذين يعجزنا شكر صنيعهم » .

وفي ٢٩ منه أبوق اليه معتمده عصر بما يلي :

« بلغت اللازم لحكومة جلالة الملك ، وأكدوا بأنه لا سبب المتأخير المنقالهم بالمذاكرة مع سائر حلفائهم ، لما لهذه المسألة من عظيم الشأن ، وان بويطانيا تحافظ على شرفها وعبودها ، وتبذل كل ما لديها في سبيل هذه الغاية الشريفة ، وتصرف أقصى جهودها لتبني سياستها على المكن الاخلاق ، ولكن مسألة كهذه من اعظم المسائل ، وليس من الممكن الجواب عليها بدون تأمل ومذاكرة لي يكون الجواب مطابقاً لما يلزم ، ومن الطبيعي ان هذا يستغرق زمناً طويلا ، وهم شاكرون احساسات صاحب الجلالة نحوهم ، ويوجون ان هذا التأخير الضروري لا يزعج مولاي واما إفادتي التي كنت قد ذكرتها هي بتاريخ و رمضان ، والعبارة هي : واما إفادتي التي كنت قد ذكرتها هي بتاريخ و رمضان ، والعبارة هي : مالاً لقموله » .

وفي يوم ٢٠ صفر سنة ١٣٣٥ ، أبرق وكيل الحارجية الى المعتمد عصر قائـلًا : أمر استقلال بلادنا ، قد بلغتنا به بريطانيا وفرنســـــا في الاسبوع الماضي بصورة رسمية ، ودولة روسيا بلغتنا بانها مصدقة على كل

ما بلغناها إياه ، حتى ان حكومة بريطانيا شرعت قبل ثلاثة ايام تخاطب سيدي ومولاي بعنوان ولقب صاحب الجلالة .

وفي ٢ ربيع ، أرسل المندوب بمصر قائلا: « نشر اليوم في الصحف البلاغ الآتي : «اعترفت الحكومة البريطانية وحكومة جمهورية فرنسا رسمياً بشريف مكة الاعظم ملكاً على الحجاز » .

وهكذا أسدل الستار على المشكلة ، بعد اخذ ورد ومكاتبات استمرت من وبديهي ان اللقب الذي اعترفوا به وهو ملك الحجاز ، لم يوضه ، يؤيد ذلك كتانه له ، وعدم الاشارة اليه في جريدته القبلة ، وقسكه بلقبه الذي اختاره له قومه والهبوه به « ملك العرب » .

وتناول هذه المشكلة الكولونيل بويمون ، مندوب فرنسا في كتابه ، « الحجاز في الحرب العالمية » ، فأوره معلومات ذات شأن تلقي كثيراً من النور على ما جرى وتنم عن نفسية الحلفاء وعما يضمرونه للعرب قال:

« وقوبل خبر هذه المبايعة باستغراب في القاهرة ، ولم يشجع المستر ستورس والكبتن لورانس الامير عبد الله حينا اجتمعا به يومي ١٦ و ١٧ نوفمبر سنة ٩١٦ ، في جدة على الاندفاع في تحقيق هذه الفكرة، وقال لورانس قبل عودته الى القاهرة « لقد نصحنا عبدالله ان يأخذ المدينة ، قبل ان يفكر في ان يكون ملكاً على سورية وفلسطين » .

و وكانت القاهرة غير مرتاحة الى ما وقع ، لانها كانت تخشى ان يؤدي هذا التصرف الى نفرة أمراء العرب الآخرين من الشريف وتخوفهم منه كم ان فشله او سقوطه يكون عظم الاثر في الهند .

د وأبرق السر هنري مكهاهون الى الشريف ، معرباً له عن عـدم موافقته فأجابه : بأنه لم يفعل ما فعله إلا نزولاً عند رغبة كبـار قومه وعلمائهم وشيوخ القبائل ، وانه مستعد للتنــازل عنه اذا كانت انكلترا لا تقره .

وفي يوم ١٦ نوفمبر سلم الكولونيل ولسن ( معتمد انكلترا في جدة )

والكولونيل بريمون معتمد فرنسا بأمر حكومتيها ، وبعد اتفاقها ، الى الشريف مذكرة متحدة المعنى في قضية المبايعة ، وتولى ابن عزوز تقديم المذكرة الافرنسية الى الامير عبدالله فقال له : و ان الحلقاء مخطئون بترددهم في الاعتراف رسمياً بلقب والدي الجديد . انظروا الى الالمان كيف يعملون على إعلاء مقام تركيا وزيادة نفوذها ، فقيصر المانيا لا يخاطب السلطان إلا بقوله : و صاحب الجلالة المقدسة » فيجب على الحلفاء الا يقتصروا في مساعدتهم للدولة العربية الجديدة على المساديات ، بل يجب ان يتخطوها الى الادبيات والمعنويات فيعلو مقامها ونفوذها » وقال إن العالم الاسلامي كله يتجه بانظاره نحو الدولة العربية الجديدة .

ثم قال الكولونيل بريمون : « وتبادل رجال الحكومتين الانكليزية والافرنسية المذكرات بهذا الشان ، ففي يوم ١٧ نوفمبر أبرق سفير انكلترا في باريس من لندن الى السردار في القاهرة يقترح عليه ، ان يلاحظ للشريف تسرعه في قول البيعة ، ويقول ان الحكومات الثلاث المتحالفة تعتبر الحسين رئيساً للشعوب العربية الثائرة على المسترك وتعد نفسها سعيدة بأن تعترف به ملكاً شرعياً وفعلياً على الحجاز على الا يلقب نفسها سعيدة بأن تعترف به ملكاً شرعياً وفعلياً على الحجاز على الا يلقب مالكاً شرعياً وفعلياً على الحجاز على الا يلقب المرب وقد مجول في المستقبل دون تسوية شؤون الجزيرة تسويسة تبعث على الارتباح .

وختم السفير برقيته ، بتهنئة العنصر العربي وشكره على جهوده مؤكداً ان الحكومة البريطانية وحلفاءها متفقون على ضمان استقلال العنصر العربي والمحافظة عليه بكل ما يملكونه من قوى ».

ولما عرضت البرقية على المسيو بريان ، وذير الحارجية الافرنسية ، قبل ارسالها أبدل كامة « العنصر العربي ، بالشعوب العربية » .

« وبعد أخــذ ورد طويلين بين باريس ولندن اتفقت الحكومتان في أواخر سنة ٩١٧ على الاعتراف بالملك على الحجاز، ففي يوم ٣ يناير سنة ٩١٧ ،

قدمت الحكومتان بواسطة مندوبيهما في جدة ، مذكرة للملك تمترفان بموجبها به ملكا على الحجاز ، وان يكون لقبه هكذا و جلالة ملك الحجاز ، وود الملك على وسول فرنسا حينا سلمه المذكرة بقوله : لا اهمية للقب بنظري ، فأنا لا افكر الا في خدمة أمتي وبلادي ، وكلفه إبلاغ شكره لفرنسا .

وتناول الامير عبدالله بن الحسين ، في مذكراته مشكلة اللقب هذه ص ١٣١ فقال : « وفي اليوم الثاني للبيعة طلب إلي المعتبد البريطاني الكولونيل ولسن والمنتبد الافرنسي الكولونيل بريمون المكالمة ، فظننت انها سيهنئاني على ما وقع ، واذا بها عكس ذلك يقولان ، لم فعلتم هذا الامر قبل الرجوع الى وأي حلفائكم ، فقلت : عجيب ما تقولانه ، فهن ساعدنا وايدنا لإعلاء كلمة العرب وإرجاع حقنا القومي الى نصابه ، فهن ساعدنا وايدنا فهو صديقنا ، ومن نكص عنا وأحب ان يفت في عزائمنا ، فهو لا يويه الحير لذا ، ونحن لا نسفك دماهنا إلا في حقها وحلها . وأرى انكم تضمرون لنا غير ما تعلنون ، واني لأنتظر رد حكوماتكم ، لا ودودكم الشخصية ، وانا اعتقد ان النوك وحلفاءهم سيقرون ما فعلناه ، ويقبلون الصلح ممنا . وهذا أمر لا نحبه فقالا : أو تشك في إخلاصنا فقلت الما نحن أعلم بما ينبغي لنا ان نقعله من اجل انفسنا .

و وفي اليوم الثاني ، جاءني الرد من المسيو ستورمر ، وزير خارجية روسيا ( القيصرية ) ، وفيه اعتراف باستقلال البلاد العربية والحسين ملكا على الامة العربية ، مقدماً تحية القيصر و نقولا الثاني ، الى جلالت وتحياته لي وإلى الحكومة . فبلغت هذه البرقية إلى دول الحلفاء ، فقال الكولونيل ولسن: أو تعد هذا اعترافاً ? فقلت : وكيف يكون الاعتراف اذن ? فقال : تكرم إذن بقبول تحياتي الشخصية على ان أقدم التهاني بعد اعتراف حكومتي ، .

وبعد فهذا كل ما وصلنا اليه من اخبار الحسلاف الذي نشب حول المشاكل الاربع خلال الاشهر الاربعسة الاولى ، سجلناه بتفاصيله ووثائقه مع اقوال الذين شهدوه وعاشوه . أما ما حدث بعد ذلك فهو أهم واخطر ، ولا سبب له سوى اختلاف العقليتين ، وعدم وجود قواعد اساسية يرجع اليها ، ويهتدى بهديها .

## سوريا بين الحسين وفرنسا

يظهر انه كان لاقسة الحسين واقنساعه بالموافقة على احتلال سورية تقريره ، بالتفاهم مع الحسين واقنساعه بالموافقة على احتلال سورية ولبنان ، طبقاً لاحكام اتفاق سايكس بيكو تأثيره في نفوس الافرنسين فخاطبوا الحكومة الانكليزية ، مقترحين عليها القيام بجسعى مشترك لدى الحسين ، لكي ينتزعوا منه تصريحاً مشتركاً ، باكتفائه باستقلال الحجاز وتوك أمر البلاد العربية الاخرى لهم ، يقررون مصيرها ، ويتولون شؤونها ، متوهمين ان ذلك يفيدهم ويسهل مهمتهم

ووصل الى القاهرة في أواسط شهر ابريل سنة ٩١٧، جورج بيكو، بطل الاتفاق المعروف، مجمل لقباً جديداً هو ( المنسدوب السامي لفرنسا في سورية وكيليكية ، ومعه عدد من الموظفين الافرنسيين، يؤلفون هيئة مفوضيته . وجاء من لندن السر مارك سايكس – وذلك على اتفاق سابق بينها .

وعقد بيكو ، بعد أيام من وصوله اجتاعاً في فندق شبره ، حضره معتمد فرنسا في مصر ، وبعض اللبنانيين المعروفين بالميل الى فرنسا وخطب، فقال : انه آن اوان البحث في مصير سورية ولبنان ، وان الحلفاء

اختاروا فرنسا وصية على لبنان ، وان نظام الحكم في سورية الداخلية ، سيكون استشارياً ، وانه كان في مصر منذ سنتين ، ثم غادرها الى أوربا لكى يعمل لأجل سورية .

وقال ان مهمته الآن ، تحددت باتفاق جميع الدول ، فهو ذو صفة رسمية في الوقت الحاضر ، ولقبه الرسمي « مفوض سام » ، وان غاية الحلفاء هي : تحرير البلاد التي كانت خاضعة لتركيا لا فتحها ، ثم ودع الحاضرين قائلًا : « أودع مواطني المستقبل ، وانا ذاهب الآن الى الاسكندرية للاجتاع الى مواطنين من أمثالكم هناك ».

وكان هذا ، اول تصريح رسمي افرنسي ، عن مستقبل سووية ولبنان ، وأول مرة يصرح فيها الافرنسيون بان هذه البلاد ستدخال في دائرة حكمهم .

واستوقفت هذه الحفلة وما قيل فيها من اقوال خطيرة نظر المعتمد المربي في القاهرة ، فطير خلاصة عنها الى الحسين ، وقال : ان معظم الذين سمعوا الحطبة من اللبنانيين ما كانوا مرقاحين ، وقد انتقدوا تصرف المندوب السامي الافرنسي واقواله ، وطلب ابلاغه الحطة التي يجب ان يسير عليها ، فجاءه الجواب بان يقابل نائب الملك ، ويساله عن معنى هذه الحركة

واجتمع بيكو نفسه بعد ايام بالمعتمد العربي ، وبما قاله له : ان المسائل العامة المتصلة بالمستقبل يسهل حلها بمفاوضات وانفاقات تعقد مباشرة ، وان العرب جديرون بالحياة الاستقلالية ، ما لم يستسلموا الفوضى ، وانه عمل مدة وجوده في اوربا ، لتأييد فكرة الاستقلال العربية ، لما خبره من حالة العرب مدة وجوده قنصلًا لدولته في بيروت قبل الحرب .

 وتحدث مارك سايكس هذا قبل سفره الى المعتمد العربي في القاهرة عن مهمته ، ولحص هذا ما سمعه منه في برقية الى مكة قال فيها «يسافر اليوم الى جدة السر مارك سايكس ، لأجل مسألة غاية في الاهمية ، وقد افهمني بعض الامور التي سيبحثها مع مولاي . ولا شك ان له نفوذا لدى حكومته ، وبما سيهتم به تحديد موقفنا نحن العرب من الحلفاء لا سيا من انكاترا وفرنسا

والامور التي سيتكام عنها ، هي من تعليات حكومته ، وبما قاله انه وان كان بين هذه المسائل ، ما لا ينال ارتياح جلالة الملك ، إلا انها في مجموعها ستسره ، وأعرب لي عن لزوم تعاون الحلفاء ، وقال : ان هذا اعظم شيء في نظرهم ، وأرى أننا غن العرب في أدق نقطة من تاريخنا السياسي » .

وبلغت البارجة التي افلته جدة يوم ٤ منه ، وجاء الحسين في الغداة ومعه الشيخ فؤاد الخطيب امين الخارجية وتحدث اليه مطولاً .

وزار سايكس بعد انتهاء الاجتماع دار المعتمد الافرنسي فلم مجـــده لانه كان في رابغ ، فأدلى الملازم « ميلي ، بالايضاحات الآتية لإبلاغها الى الكولونيل بريمون عقب عودته قال .

ان المسألة العربية ثلاثة جوانب:

فالجانب الاول خاص بالعرب والانكليز والافرنسيين ، والثاني خاص بالانكليز والعرب .

والثالث خاص بالافرنسيين والعرب ، ويتناول ساحل البحر المتوسط، م قال : لقد أحطت بتفاصيل الجانب الاول ، وارجو ألا ينقضي وقت طويل على الكولونيل بريمون حتى يعي الشؤون الاخرى، وسأعود يوم ١٩ منه ، فأقابله واحادثه .

و ولن الكلم عن الجانب العربي - الافرنسي خوف الوقوع في الشرك الذي يربد الملك ان يوقعنا فيه ، فهو يتظاهر بكره الانكليز اذا تحدث

الى افرنسي ، وبالمكس اذا كان محدثه انكليزياً ولعل من المناسب ان يطلع الكولونيل الملك تدريجياً على مطالبكم عن الامتيازات التي تريدون الحصول عليها ويدخلها في رأسه بدون الحساح . ويجب ان نذكر بانه ليس في امكاننا اهمال شأن الملك لما له من مقام عند القبائل، وكل سياسة يؤيدها ويناصرها تنال تأييد هذه القبائل فتنضم الى جانبكم وهي تعطف على الانكليز في الوقت الحاضر ، فالدروز يستقبلون كثيراً من الضباط المنهزمين وسيؤدي ذلك الى تأليف قوة تقف الى جانبنا ».

وأبرقت وزارة الخارجية الافرنسية يوم ١٠ مايو الى معتمدها في جدة تبلغه قرب وصول جورج بيكو اليها

وفي يوم ١٦ منه ، أمجرت البارجة البريطانية « ثورن يورك ، من السويس ، تقل مارك سايكس وجورج بيكو والاميرال ريمس والكولونيل ولسن ، ومرت في طريقها بالوجه فأمتطاها الامير فيصل ، ووصلت الى جدة يوم ١٨ منه ، وجاء الحسين فاجتمع بالقادمين واختلى بهم ، وعقدت ببن الفريقين عدة اجتاعات ، كان آخرها ذاك الذي عقد على ظهر البارجة قبل إبحارها إلى عدن . وظل فيصل في جدة حتى يوم ٢٣ منه ، فعاد الى الوجه ومعه الكولونيل ولسن وعاد الملك الى مكة .

ولم يمط اللئام ، الكولونيل بربحبون في كتابه و الحجاز في الحرب العالمية ، ، هما دار في تلك الاجتاعات ، وقد اعتبدنا عليه في كتابة هذا الفصل لأنه أقصي عنها ، كما اعترف ، على انه لاحظ – كما قال – تبدلاً في سياسة الموظفين الحجازيين من فرنسا ، وسجل جملة وردت في حديث دار بينه وبين الكبتن مرسينيه الافرنسي ، عقب دخول دمشق وهي قول الامير : ولقد آثرنا اثناء مفاوضات جدة ، ان نؤجل البت في قضية سورية الساحلية . فقد كان مثلي ومثل الانكليز والافرنسيين ، مثل تجاريسمى كل واحد منهم لبيع اكبر قسط من بضائع لا توجد في ايديهم، ومعنى هذا ان اجتاع جدة لم يسفر عن اتفاق ، ولم يساعد على انشاء

تفاهم بين الملك وابنه وبين فرنسا ۽ .

وبما له صلة وثيقة بهذا الموضوع ، ويصح إيراده لتأييد الرأي القائل بعدَم التوصل الى اتفاق في اجتاع جدة ، التعليات التي زودت بها وزارة الخارجية الافرنسية مصطفى شرشالي ، حين إرساله الى الحجاز يوم أول مايو سنة ٩١٧ ، للعمل في دار المعتمد الافرنسي وهذا نصها :

و إن فرنسا وهي على تمام الاتفاق مع الكلترا ، فيا يختص بشؤون بلاد العرب ، لا ترمي الا الى صيانة كامل اراضي الدولة العربية ، ولا تميل كبقية حلفائها الاخرين الا ان لا يكون لدولة اوربية نفوذ في الاراضي الاسلامية المقدسة ، مها كانت صفة هدا النفوذ ، وهي مصممة على عدم التدخل في المسائل السياسية لشبه جزيرة العرب ، وعلى الا يكون لدولة اوربية ما مركز في بلاد العرب .

و وأما ما مختص بسورية والبلاد الواقعة وراءها ، فلن تدع فرنسا إلى الآخرين أمر العناية ، بتقدم هذه المناطق ونموها ، وهي ما برحت من القديم تهتم بمصير سكانها ، وفي استطاعتها ان تذكر باسهاب ما لها من تقاليد وصلات قديمة . كما ان المؤسسات والمعاهد ذات الشأن ، التي انشئت فيها خلال السنوات الاخيرة هي ثمرة الاهتام والعنساية اللذين تبذلهما في سبيل هذا الجزء من آسيا الصغرى .

وولا ترغب في استعباه سكان هذه المقاطعات ، وإنما ترغب في تسهيل تقدمهم ورقيهم ، وحكومة الجمهورية الافرنسية على تمام الاتفاق مع بريطانيا للاعتراف بالأنظمة التي مختسارونها مع مراعاة الاحوال لمختلف المقاطعات .

دوفيا يختص بالولايات التي يقطنها المنصر العربي، فالحكومة الافرنسية تشجع على انشاء إمارات في حلب ودمشق والموصل ، على ان يرتبــط امراؤها بملك الحجاز. ومن المتفق عليه ايضاً ان تتمتع الحكومة الافرنسية وحدها بحق تقديم المستشارين الذين قد مجتاج اليهم الأمراء ليقودوهم في

طريق المدنية ، فيجب ان تطلب من فرنسا رؤوس الاموال اللازمة لاستفلال خيرات البلاد وان تناط بها مهمة مباشرة المشروعات الكبيرة ، لترقمة هذه المقاطعات اقتصادياً .

دواما بشأن الساحل حيث الشعوب أكثر تعدداً واختلاطاً ، فالضرورة تدعو الى انشاء نظام خاص تحت اشراف الحكومة الافرنسية مباشرة .

و ولا بد من نظام خاص للقدس وفلسطين يضبن احترام جميع الاديان وسيدعى الشريف الى الاشتراك في دراسة هذا النظام .

« فباستطاعتكم بعد الاطلاع على هذه التعليات ان تدحضوا كل اختلاق ــ من دون استشاراتي ــ يظهر فرنسا بمظهر عدم المكترث بشؤون سورية ، او يظهرها بمظهر الواقف ، عقبة في سبيل توسيع الشريف ، وتعلنوا انها مصمة على ان تحسب حسابه في كل عمل من الاهمال . »

ووصل الشرشالي الى جدة يوم ٧ يونيو سنة ٩١٧ ، وقبل ان يباشر هملا ، أو يطلع الملك على ما يجمله من تعليات ، وما جاء به ، او يصرح بشيء أرسل وذير خارجية فرنسا يوم ١٧ منه ، إلى وثيس البعثة الافرنسية بجدة البرقية الآتية :

لا شك ان جورج بيكو أطلعكم على نتائج محادثاته مع الملك في جدة ، وقد كلفته ان يطلع الشرشالي على الخطير منها ، ولما كان الموقف قد تبدل بعدما تسلم هذا التعليات التي مجملها ، فقد كلفت الأول (بيكو) بأن يبلغه بألا يكتفي بعدم البحث مع الملك في الشؤون السورية ، بل ينكر معرفته لأي شيء مختص بالاتفاق الانكليزي الافرنسي اذا سأله عنه ، والا يجعل للحكومة الافرنسية أي علاقة بقضية الملكية ، وان يقتصر على نقل أجوبتنا اليه . وبديهي ان إفشاء للاسرار التي اطلع عليها ، وهو ما يخشى منه في هذا الوقت ، يولد الشك في نفس الملك من جهة اخلاصنا ، ولذاك رجوت بيكو ابلاغه بان يكرد في مسامعه في شتى المناسبات نفس الأقوال التي قالها له هذا ، وان يدور

في دائرتها .

ويلوح لي انه من الضروري ، ان يوضع الشرشالي للملك ، معني تعبير ، سورية المسلمة ، وقد ردده في المشروع الذي سلمه الى بيكو . فهذا التعبير لا ينطبق في نظرنا على المقاطعات الساحلية ، حيث الادبان والطوائف مختلفة متعددة ، ولئن زحمت حاشية الشريف ان في الاستطاعة تطبيقه في جميع المقاطعات السورية لعدم وجود أفضلية عددية المعناصر المسيحية ، فهذا القول لا ينطبق على لبنان . ولقد أبلغت بيكو رأبي بأن من مصلحتنا عدم أحداث خلاف بهذا الشأن ، ولن ننسى البيانات التي صرح بها ، ولا الأعمال التي عملت حتى الآن في الداخل وفي الحارج ، ولا الامتيازات التي لنا هناك ولن تهمل وإني ارجو ان تسترشدوا بهذه التعليات في محادثاتكم الحاصة بهذه الشؤون ، وفي إبداء رأبكم بهذه التعليات في محادثاتكم الحاصة بهذه الشؤون ، وفي إبداء رأبكم بهذه التعليات في محادثاتكم الحاصة بهذه الشؤون ، وفي إبداء رأبكم بهذه التعليات في محادثاتكم الحاصة بهذه الشؤون ، وفي إبداء رأبكم بهذه التعليات في محادثاتكم الحاصة بهذه الشؤون ، وفي إبداء رأبكم بهذه التعليات في محادثاتكم الحاصة بهذه الشؤون ، وفي إبداء رأبكم بهذه التعليات في محادثاتكم الحاصة بهذه الشؤون ، وفي إبداء رأبكم بهذه التعليات في محادثاتكم الحاصة بهذه الشؤون ، وفي إبداء رأبكم بهذه التعليات في العدائلة بهذه الشؤون ، وفي إبداء رأبكم بهذه التعليات في العدائلة بهذه الشؤون ، وفي إبداء رأبكم بهذه الشيرشالي ، .

فهذه التعليات السرية ، توحي بفشل المهمة التي انتدب بيكو وصاحبه سايكس لإدائها في جدة ، وتنطق برفض الحسين الاعتراف الهرنسا بمساكانت تزعمه من حقوق ومصالح في سورية ، وتدل على ان الملك سلم لمندوب فرنسا في جدة مشروعاً لحل مشكلة سورية كتمه الافرنسيون ، وأشير إليه إشارة عابرة في هذه التعليات ، على انهم ما لبثوا ان مزقوا حجاب التقية حينا ابتسم لهم الحظ ورجحت كفتهم في ميدان القتال فعدلوا عن الكتان ، وباحوا بما كانوا يُسرون . فقد عقد في باريس يوم ٢٣ دسمبر الكتان ، وباحوا بما كانوا يُسرون . فقد عقد في باريس يوم ٢٣ دسمبر منة ٧١٥ ، اجتاع سياسي كبير حضره سايكس وبيكو وغيرهما من كبار الاقطاب ، وبعض ابناء الجاليتين السورية واللبنانية ، وخطب الأول فنادى بأن انكلتوا وفرنسا على أتم اتفاق فيا مختص بمصير البلدان التركية ، وانه لا خلاف هنالك ولا تناقض ، ودعا السوريين واللبنانين إلى العمل لتحرير بلادهم .

وخطب بيشون وزير خارجية فرنسا يوم ٢٧ منه ، أي بعد أربعة

ايام من عقد الاجتاع ، فنوه بالحقوق التقليدية التي لفرنسا في سورية ، واعرب عن ابتهاجه لوجود معاهدات صريحة وغير سريـة ، تعترف لهــا بهذه الحقوق .

#### أصل فكرة الدولة اللبنانية

ولما يئس الافرنسيون من التفاهم مع الشريف على مصير سورية ، انشأوا في مصر وفي أواخر سنة ١٩١٧ هيئة باسم جمعية الدفاع عن حقوق سورية ولبنان ، ولوا لرئاستها عبدالله باشا صفير ، وهو لبناني متمصر ، لنشر الدعاية لفرنسا بين السوريين واللبنانين . وكان بما اقترحته انشاه دولة مستقلة للبنان ، تحت حماية فرنسا على ان توسع حدودها فتشمل طرابلس وصيدا وصور وسهل البقاع ، ويقال ان الذي أوحى بهذه الفكرة ونشرها ببن اللبنانين هو مستشرق إفرنسي إسمه مالزاك ، كان يعمل في قنصلية فرنسا بدمشق قبل الحرب ، فأقبلوا عليها وتبنوها .

وظلت العلاقات تدور في هذا الاطار ، إطار التردد والحوف والحذر، بين الحسين وفرنسا حتى ختام الحرب، فتبدلت الحال وكان تطور جديد واسع النطاق ، فصلنا إخباره في كتابنا « الدولة الفيصلية في الشام » ، وهو قيد الصدور .

## الثورة في عهدها الجديد

يظهر أن الطريقة التي اقبعها الحسين ، في تعامـــله مع الانكليز ، وترديده الدائم للشكوى والانين ، وتذمره بل واستياه من المعاملة غير المعادلة ، التي أعتقد بأنه يعامل بها – أزعجت بعض كبار موظفي هيئة القيادة البريطانية في القاهرة وضباطها ، فرفعوا عقيرتهم مطالبين بالتخلي عنه وعن ثورته وتركها وشأنها ، ماتت او عاشت ، وقالوا انه من الخطأ ان نشغل أنفسنا ، ونشغل حكومتنا بأمر هذا الميدات الجانبي الصغير ، الذي لا يقدم انتصارنا فيه ولا يؤخر ، ما دام مصير الحرب سيقرر في الميدان الغربي وحده ، فمن فاز هنالك ارتفعت موازينه ، ونال كل شيء وفاز بكل ما يطلب ويويد .

نعم : هذا بعض ما قاله وردده ، بعض كبار الانكليز في مجالسهم الحاصة في القاهرة ، وكانت الثورة لا تزال في اشهرها الاولى ، لم تستو على قدميها ، وكان مصيرها بيد القدر . ولئن كان في كلامهم هذا بعض الوجاهة ، إلا انه لا يتفق مع الحطة التي سار الانكليز انفسهم عليها في العراق . فقد اسرعوا فأرساوا اليه قواهم ، غداة إعلان تركيا الحرب ، يريدون اكتساحه وحشدوا له الكثير من قواهم ، وغم كونه من المادين الحائية الصغيرة الضاً .

وطال الاخذ والرد بين فريقي القيادة في القاهرة فقد كان هنالك من يقول بتأييد الثورة حفظاً لسمعة بريطانيا ووفاء بالعهود التي قطعتها وعاهدت العرب عليها، ومدها بكل ما تحتاج اليه من المساعدات والاعانات لتؤدي مهمتها على اكمل وافضل وجه .

واخيراً وبعد جلسات طوال ، ومشاورات كثيرة تم الاتفــــاق بين الفريقين على ما يأتى :

١ – يسافر وفد بريطاني الى الحجاز لدرس حالة الثورة عن كثب .

٢ - يعد الوفد بعد عودته تقريراً جامعاً يضمنه ما جمعه من معلومات
 عن حالة الثورة ، وبيان ما اذا كان من المصلحة تأييدها او نبذها .

وتمهد الفريقان بالعمل بما يجيء به الوفد .

وتألف الوفد من المستر ستورس السكرتير الشرقي لدار المندوب السامي، وهو مستعرب يجيد اللغة العربية، وعلى وقوف تام مجقيقة العلاقات بين العرب والانكايز.

وبلغ الوف حدة يوم ١٦ اكتوبر سنة ١٩١٦ اي بعد ثلاثة اشهر وستة ايام من اعلان الثورة ، وكان بطبيعة الحال ، متكتماً يحيط مهمته بسرية كاملة . وبما يستحق الذكر انه بلغها في نفس الوقت الذي كان فيه الحلاف مشتداً حول اللقب وحول الدفاع عن رابغ .

وأرسل الوفد بعد وصوله ، الى الامير عبدالله (وزيو الخارجية) ، يطلب تحديد موعــــد للاجتاع به ، لانه يويد ابلاغه بلاغاً رسمياً حمله الله .

وعقد الاجتاع في دار المعتمد البريطاني في جدة ، فألقى ستورس ، البلاغ الذي قال انه حمله وهذا ملخصه :

وقررت الحكومة البريطانية استرداد قواتها العسكرية الموجودة في رابغ لما يثيره وجودها من مشاكل ، فقد أهاج وجودها مسلمي الهند .

لقد كانت مفاجأة عنيفة للأمير ما كان يتوقعها وما حسب حسابها ، على انه كتم اضطرابه ، وغادر الدار بعد شرب القهوة بدون ان يلقي كلمة او يبدي اعتراضاً .

والتقى في طريقه بالكولونيل بريمون وكان قادماً لزيارة الوفد البريطاني فبادره هذا قائلًا :

- \_ الى ان ?
- ــ الى مكة .
- ــ ولماذا اراك مسرعاً ?

... لاننا قررنا عقد الصلح مع الترك ، فقد عرضوا علينا الاعتراف باستقلال العرب ، ولما كان ادراك الاستقلال هو المقصود من حركتنا فقد قررنا ان تستقيل الوزارة الحاضرة فتحل بحلها وزارة من رجال معروفين بالميل الى تركيا فيعقدون الصلح معها وتنتهي الحرب .

وحدث بريمون ستورس وصاحبه بما سمعه من الامير ، فأرسلا اليه على الفور رسولاً يدعوه لشرب الشاي معها في الاصيل ، على ان يؤجسل سفره لمدة قصيرة ، يتصل الوفد خلالها مجكومته ومجصل منها على تصريح رسمي بانها لا تفكر في استرداد قواها من الحجاز ، وانها ستستمر في مساعدة الثورة .

وأورد الامير (الملك) عبد الله هذا الحادث في مذكراته بتطويل وإسهاب ونحن نأخذ كل ما قاله للمقابلة والمقايسة قال ص ١٢٥ :

وأمرني جلالة الملك أن اذهب الى جدة بعد ان الممت احتلال. الطائف لمقابلة المستورس الكاتب الشرقي في دار الحاية بمصر، والكبتن لورانس وتقديم الطلبات العسكرية التي اعدها عزيز بك علي المصري، رئيس هيئة اركان الحرب، فطلبت اليه ان يقبل بنظرياتي في السفر الى مصر:

اولاً – لتنظيم المخابرات والكتب الواردة من السر هنري ما كماهون ، في شكل عهد قائم .

ثانياً ــ بعــــد عودتي ، اذا وافق على سفري ، يكون توجهي الى الحناكية .

ثم قال : وتوجهت الى جدة لمقابلة هذين الانكليزيين ، وخيمت بين الكندرة والسهل فزاراني ومعهم قائم مقام جدة ، ثم زارني في اليوم نفسه الكولونيل بريمون وئيس البعثة الافرنسية ومعه الكولونيل قاضي وهومن مسلمي الجزائر وفي الصباح التالي ذرت البريطانيين بدار المعتمد البريطاني الكولونيل ولسن ، وكان معي عزيز بك علي ، وكان يترجم لهم حسين روحي البهائي مترجم دار الاعتاد .

ولما جلسنا واستقر بنا المقام قال ستورس حضرت انا ورفيقي الكبتن لورانس لنقوم بأقصى ما يمكن من الحدمة فخورين فرحين، ولكن لسوء الحظ تلقينا البارحة برقية كانت لنا بها صدمة شديدة وقد ترجمت الى اللغة العربية وستتلى على سموك، فاذا تكرمت وأصغيت اليها عرفت مقدار جزعنا بسببها، فقلت اللها، وكانت مطولة وهذا ملخصها: ان اخبار النهضة العربية لم تقابل في الهند الا بالسخط، وان وكلاء الالمان والاتراك اتخذوها وسيلة وزهموا ان الحلفاء احتاوا البلاد الاسلامية المقدسة، لذلك، ولما كانت الحكومة لا ترغب في ايجاد متاعب لها في الهند، فقد قررت ان تسعب جميع البعثات المرسلة من لدنها من المسلحين وكذلك سترجع

البعثات العسكرية الافرنسية وستستمر في تقديم المساعدات الاخرى من اسلحة وعتاد ونقود . وترى هي ايضاً ان نهوض العرب بأنفسهم هو افضل لمستقبلهم .

ثم قال الامير : وكانت البرقية صدمة شديدة لي ولعزيز بك ، فقد كنا في حاجة الى طائرات ومدفعية ورشاشات ومهندسين ، ولا شيء من هذا عندنا ، فقلت ارجوكم ان تتلوها مرة اخرى ، لانني احب ان انفهمها زيادة وكانت فرصة للنفكير فقررت قراري ولما انتهت قلت فهمت ما جاء بها تماماً ثم قمت مودعاً فبهتا وودعاني بكل احترام ، والارتباك باد عليهما .

ويمت دار الكولونيل بريمون فاستقبلني من الباب، وبعد ان جلست قال لي ما هذا ? ان الترك بلغوا بير قاضي، فقلت انا : بل ما هذا ، فان دار الاعتاد البريطاني والموفدين البريطانيين اخبروني الآن بقرارهم على ان يسحبوا بعثاتهم العسكرية بما فيهم انتم ، وانهم سيساعدون النهضة فقط بالاسلحة والعتاد والنقد ، ونحن في حاجة الى طائرات ومدفعية وغير هذا بما لا يتقنه الجنود العرب اليوم ، فقال لم يبلغني ذلك وان الامر لحطير فاعلون ؟

- لا شيء سوى الصلح ، فان الاتراك عرضوا علينا قبولهم ما نطلبه بضانة امبراطور المانيا ، واني سأعود الآن الى مكة وتستقيل الوزارة التي انا وزير خارجيتها ، وتأتي وزارة اخرى من الحزب الميال للصلح فننتهي على خير وقد نلنا ما اردناه ، وليس علينا من حلقائنا في هذا اي لوم لأنهم يعرفون ما طلبناه وما قباوه .

وتغير لونه . وبعد ان شربنا القهوة خرجنا الى الخيم ، وبعد نصف ساعة تقريباً جاءني قائد الدرك ومعه تذكرة من المعتمد البريطاني يقول انه وستورس ولورانس يحبون تناول الشاي معي الساعة الرابعة ، فأجبت

بالقبول . ولما وصلت سألوني هما قلته لبريمون فقلت الذي سممتموه منه الخاني بعد تبليغكم إياي قرار حكومتكم صمت على العودة لعرض الامر على الملك وشرحه بنامه ثم الاستقالة انا والحكومة لتأتي وزارة من الحزب الميال للصلح مع تركيا افتقبل بما عرضه علينا الترك وقد اعلنوا استمداهم لقبول كل ما نريده بضانة امبراطور المانيا، ولا لوم علينا في ذلك ولا تتربب . فقالوا ولم قلت للوصول الى الغاية بعد اعتذاركم ، فقالوا انك لم تبق عندنا حتى نعرض عليكم ما كتبناه للحكومة ، ونحن نننظر ايضاحاً على ما تريدونه من مطالب ، فقلت بعد تصميمكم على سحب بعثاتكم تقولون انكركتبتم وماذا تغني كتاباتكم ? فألحوا علي الحاحا شديداً في تغيير رأيي فقلت لا احيد عنه قيد شعرة ، ولكني سأتأخر في الطريق ١٢ ساعة فان سبقتني الموافقة على ما تتطلبه الحالة الراهنة من ابقاء البعثات وارسال فان سبقتني الموافقة على ما تتطلبه الحالة الراهنة من ابقاء البعثات وارسال الطائرات التي يطلبها فيصل فأستمر فيا نحن عليه . فرضوا .

ولما وصات الى مكة متأخراً كما وعدت بادرني والدي بقوله : لقد نجمت في عملك فقد وردتني برقية من المعتمد البريطاني في جدة يقول فيها : ان جميع مطالب الساحات سوف تأتي بدون تأخير . فملمت ان السهم اصاب ، وان القوم فضاوا دوام الثورة العربية على الصلح الذي زعمت انه يمكن . ولم اطلعه على شيء بما دار بيني وبينهم ، غير انني علمت بعد زمن ان عزيز على قص عليه كل ما وقع .

## اول اجتاع بين فيصل ولورانس

وطبقاً الخطة المرسومة غادر الموفدان البريطانيان جدة يوم ١٨ منه ، بعــــــد ان أتما البحث الذي جاءا لأجله ، فقصدا الى ينبع لزيارة الامير فيصل وكان يتولى الدفاع عنها

وتحدث الكبتن لورانس في كتابه و اعمدة الحكمة السبعة ، مبدياً اعجابه الزائد بالامير فيصل ، وكان هذا اول لقاء بينها ، فقال انه وجاء ينحث عنه في جزيرة المرب ، .

وتحدثا طويلًا الى الامير ، ودرسا الحالة العسكرية ، ثم واصلا السفر الى بور سودان ، ومنها الى الحرطوم فاجتمعا طويلا الى الجنرال دنجت حاكم السودان العام والقائد الاعلى المجيش المصري ، وكان مرشحاً ليحل محل السر هنري ما كماهون في مصر ، فيكون خلفاً له بمناسبة انتهاء مدة خدمته .

وسألمها هذا عن نتيجة مهمتهها ، وعما جاءا به بعد طوافهها فاطلعاه على الرأي الذي كوناه بوجوب مساعدة الثورة ومدها بالامدادات الكافية لأنها في مصلحة بريطانيا فرد عليهها بان ما سمعه منهها يتفق مع رأيه الشخصي

وهكذا اتفق الثلاثــة على وجوب تأييد الثورة ومدها بالامدادات لتمضي في طريقها ، لأن في مدها مصلحة بريطانيا .

وتقلد دنجت منصب المندوب السامي بعد ايام

ويمكن القول بأن زيارة هذين الموفدين لجدة وينبع كانت حداً فاصلاً بين عهدين : عهد التردد وقلة الاهتام ، وعهد التأييد والاهتام ، وقد اقتنع بعد رجوع المندوبين الى القاهرة وتقديمها تقريريها ، وكان ايجابياً ، منادياً بوجوب تأييد الثورة ومناصرتها ، لان ذلك من مصلحة بريطانيا ، ولانه يعزز سمعتها ومكانتها في بلاد العرب .

ويقول الكولونيل بريمون في كتابه : « الحجاز في الحرب العظمى » ، وهو شاهد عيان ، حضر الاحداث بنفسه ، وقد اعتمدنا عليه كثيراً في نقل اخبار الحرب، ان الكبتن لورانس أعلن معارضته لاستخدام الوحدات

الاوربية في جزيرة العرب مؤكداً ان القبائل قد تتخلى عن الشريف ، وتعدل عن تأييده اذا استعان بالاوربيين .

ثم يقول ايضاً ان الاميرال وليامس قائد الاسطول البريطاني في البحر الاحمر رافق ستورس ولورانس في سفرهما الى الحرطوم، وان الثلاثة عقدوا اجتماعاً برئاسة الجنرال دنجت الذي اصدر القرارات الآتية :

١ – لا يستطيع الجيش العربي في حالته الحاضرة ان يقاوم حملة صادقة قد مجملها علمه الترك

٢ - مجتاج الدفاع عن رابغ الى حامية مؤلفة من ثلائة افواج وحيث ان وزارة الحربية البريطانية تأبى ادسال جنود الى الحجاذ ، فمن الواجب انشاء فيلق من الجند العربي النظامي المأسور في الهند .

٣ ـ وجوب انتقال القوى الافرنسية الى رابـغ ١

٤ – ارسال بعثة الكولونيل نيو كمب بدون ابطاء .

وعاد الاميرال وليامس بعد ذلك الى السويس مع بوارجه الخس ، وأظهر استعداده لانزال الجنود الى البر عند الحاجة .

وانزل الانكليز ، بأمر الجنرال دنجت حاكم السودان وقائد الجيش المصري ، قوة من الجنود المصريين في رابغ بقيادة السيد على مع بطاريتين من مدافع الجبل المصرية وبلوكي استحكام ثم جاءوا بأربع طائرات و وووي بالماني .

وفي يوم ١٤ نوفمبر سنة ١٩٦٦ وصل الى رابـغ الكولونيل بريمون بعد ان تلقى امراً من حكومته بوجوب التعاون مع الانكليز، فوجد

<sup>(</sup>١) كانت يومئذ في السويس · (٢) مهمة هــذه السفينة تدريب المرب على استمال الديناميت .

في مينائها بادجة افرنسية وبادجتين انكليزيتين ، وكانت القوة الانكليزية ـ المصرية تخيم في شمالي الميناء يقيادة الميجر جونس . اما قوات الاميرين علي وزيد فكانتا توابطان بين النخيل وتنتشران من الشمال الى الجنوب. قرب القوة المصرية .

ووصلت الى رابع يوم ١٧ منه القوة الافرنسية قادمة من السويس بالباخرة الانكليزية (لاما) وتتألف من ٨ ضباط و٣٧ جندياً وصف ضابط بينهم ٣ من رجال الصحة وهي بقيادة الكولونيل قاض، المسلم الجزائري .

وعقدد اجتماع في الحرطوم يوم ١٤ دسمبر سنة ١٩٦٦ اشترك فيه الكولونيل بريمون والكبتن جورج لويد ( اللورد جورج لويد بعد ذلك ) والجنرال دنجت فتداول الثلاثة في التدابير التي يجب اتخاذها للحيلولة دون ضياع مكة المهمة بالنسبة للحلفاء .

وهذه هي الاسس التي دار عليها البحث :

١ - القيام بعمل في العقبة او غزة لقطع سكة حديد الحجاز على ان
 يقوم الجيش المصري بعمل عاجل وراء الحدود .

٧ ـ انشاء حصن في رابغ لقطع الطريق على الترك .

٣ ـ احتلال ثفر الوجه لاتخــاذه قاعدة لتخريب سكة الحديد في منطقة مداين صالح .

٤ عدم تشجيع العرب على اخذ المدينة لان اخذها يعزز فكرة
 الاتحاد العربي ويقويها بما يضر بمصلحة الحلقاء .

وسافر الكولونيل ولسن – المعتمد البريطاني في جدة ، والكولونيل بريمون معتمد فرنسا ، بعد ختام الاجتاع – الى رابـغ ، اختاروا مكاناً لانشاء مطار ، وكانت هنــالك حاجة الى ٩٠٠ مصري علاوة على الفوة

الموجودة والبحادة الذين يمكن الزالهم من البوارج عنــد الحاجة وهم بين ٢٠٠ ـ ٨٠٠ بجار .

ورفضت وزارة البحرية الافرنسية السماح لفوجين كانا في جيبوتي بالسفر الى رابغ .

وفي يوم ٢٩ دسمبر سنة ١٩١٦ وصل الى القاهرة الجنرال دنجت قادماً من الحرطوم ليتقلد منصب نائب الملك بمصر ، فقال الهسيو ديفرانس معتمد فرنسا خلال زيارته له: د انه وإن كان لانتزاع مكة من الترك اثر غير محمود في مصر وفي الهند، فإنا من القائلين بوجوب تقديم المساعدة اللازمة الشريف، ومن انصار الرأي القائل بوجوب ارسال جنود اوربيين الى رابغ، ولا بد من موافقة الشريف مقدماً على ارسالهم . ثم ابدى اسفه لتردد الشريف واضطراب رأيه، وقال انه ارسل اليه كتاباً فيه صفة الانذار لكي يجيب عليه بلا او نعم، ومداره هل يوافق على انزال جنود اوربيين في رابغ ام لا ? فإذا اجاب بالرفض فيرسل هذا الجند الى مكان الربية في وابغ واو كان قليلا يوقد نال الحاسة في صدور العرب وبحمل الترك على الكف عن اية محاولة جديدة الحاسة في صدور العرب ومجمل الترك على الكف عن اية محاولة جديدة

ورد الحسين على برقية نائب الملك ببرقية رقية بتوقيع فؤاد الخطيب الرسلت الى ولسن في جدة فيها شيء من الغموض فأبرق هذا الى القاهرة قائلا ان الحسين وافق على انزال جنود اوربيين في رابغ. فاصدر دنجت على الفور امرا الى الجنرال موراي ( القائد البريطاني الاعلى في مصر ) بان يبلغ الجنرال مودج بان يتحرك مع لوائه فوراً وكائ معداً للسفر من قبل.

وسأل الجنرال (لندن بل) الانكليزي الملازم سان كنتان الافرنسي

عن القوات الافرنسية ، وهل ستسافر الى جدة ? وقال انها ستكون بقيادة الجنرال مودج وتنقل معه وتمون بواسطته .

فرد الكولونيل بريمون يوم ٧ يناير سنة ١٩١٧ بأن قوات السويس الافرنسية ستسافر الى دابغ مع القوات الانكليزية ببوارج انكليزية ، وان الكولونيل قاضي سيتلقى التعليات من الجنرال مودج مع احتفاظه بالاستقلال الداخلي .

وكانت الحطة التي تصورها نائب الملك تنطوي على ابقاء الجنود الاوربيين في رابغ للدفاع عنها ، وارسال القوى العربية كلها ، الى رابغ وتوجيه البدو نحو سكة الحديد .

وضرب يوم ه ينايو موعداً لسفر اللواء ، وكانت الدلائل تدل على ان كل شيء قد انتهى ، الا ان وصول الكولونيل ولسن الى جدة يوم ٣ ينايو عائداً من مصر بعدما عرّج على ينبع ورابغ جعلهم يعدلون عن الوسال اللواء ، فقد اقتنع هذا بعدما درس الحالة بأنه لا حاجة الى ارسال جنود اودبين اليها ، ولم يكن فيها يومئذ اكثر من ٢٠٠٠ منهم ، وقال ان الترك لن يصلوا اليها مطلقاً ، وان مجيء لواء بريطاني يزيد الحالة اضطراباً ، فأيد بذلك وجهة نظر لورانس

وفي يوم ٩ بناير أبرق نائب الملك الى الحسين للبت في قضية ارسال جنود اوربيين ، واقترح عليه ان يطلب ارسالهم خطياً وعلى مسؤوليته ، فرد بأنه لا حاجة في الوقت الحاضر الى الاستعانة بالجنود الاوربيين على ان مجتفظ مجق طلبهم عند الحاجة .

وهكذا تولت الطبيعة بنفسها حل هذه المشكلة التي استفرقت لمكاتبات التي دارت بشأنها نحو ستة اشهر استطاع الضباط العرب خلالها تكرين قوة عربية منظمة ضايقت التوك حول المدينة عسكرياً ومنعتهم

من مغادرتها وأجبرتهم على التحصن وراء اسوارها ، كما استطاعت بغاراتهـا المتتابعة على محطات سكة حديد الحجاز ، ان تعرقل نقليـات الترك ، وتهدد مواصلاتهم .

واستقبلت الثورة عام ١٩١٧ وقد توطدت اقدامها ، ورسخت اركانها ، وتشعبت جذورها ، ونظمت قواها بما كان مقدمة لانطلاقات جديدة نقرأ اخبارها في الفصول الآتية .

# وعد بلفور وتصريحات لورانس وهوجارت وماكهاهون

وبينا كانت الامور تسير في ميادين القتال على هذا المنوال ، وكانت الحالة قد استقرت في دائرة الثورة ، وساد الهدوء والتفاهم ، تناقلت البرقيات نبأ مؤلمًا صادعاً أقام العرب وأقعدهم ، وزادهم ايماناً بعدم اخلاص الانكليز، وعدم وفائهم .

فقد أذيع من لندن يوم ١ نوفمبر سنة ٩٦٧ ان اللورد بلفور وزير خارجية بريطانيا اصدر وعداً لليهود بالاضافة الى حكومته ، يطلق يدهم بامتلاك فلسطين ، وهو بشكل كتاب موجه الى روتشيلد المثري اليهودي وهذا تعريبه :

## عزيزي :

يسرني جداً ان ابلغكم بالنيابة عن حكومة الملك انها تنظر بهين الرضا والارتياح الى المشروع الذي يراد به ان ينشأ في فلسطين وطن ورمي الشعب اليهود ، وتفرغ خير مساعيها لادراك هذا الغرض .

وليكن معلوماً انه لا يسبح بإجراء شيء يلحق الضرر بالحقوق المدنية والدينية التي للطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين الآن ، او بالحقوق التي يتمتع بها اليهود في البلدان الاخرى ومركزهم السياسي ، .

وأثار هذا الوعد المشؤوم ضجة في دوائر القاهرة العربية ، فاستنكرته فور صدوره وتطيرت منه ، وأدركت ما ينطوي عليه من مرامي خطيرة .

وكان الحسين نفسه في جملة الذين استنكروه ونظروا اليه بعين الريبة وخاطبوا السلطات البويطانية بشأنه ، ولئن كنا لم نعرف ماذا قال وعاذا أجابوا ، إلا أن الذي نعرفه هو أن هذه السلطات انتدبت الكومندان وهوجارت ، من رؤساء المكتب العربي في القاهرة ، فذهب الى الحجاز في شهر يناير سنة ١٩١٨ أي بعد أسابيع من صدور التصريح ليقابل الحسين ، وليزبل ما تركه في نفسه من مخاوف .

وحمل الكومندان تصريحاً الى الحسين باسم الحكومة البريطانية ألقاه الله ، واملاه املاء وطلب اليه ان يكتبه بخطه وهو :

د بالنسبة لفلسطين نحن مصممون على ألا يخضع شعب لشعب آخر ، ولكن بالنظر الى :

- (أ) انه توجد في فلسطين مقامات واوقاف وأضرحة واماكن مقدسة للمسلمين وحدهم ، وبالنظر لاهتام جماهير عديدة خارج فلسطين والبلاد العربية بهذه الاماكن ، فيجب ان يقام نظام خاص يقره العالم مجصوص هذه الاماكن .
- (ب) انه بالنسبة للمسجد الاقصى يعتبر امره من شأن المسلمين وحدهم ولن بوضع ، مباشرة او غير مباشرة ، في ايد غير مسلمة .

« كما انه بالنظر لأن الرأي اليهودي في العمالم مجبد عودة اليهود الى فلسطين ، وبالنظر لأن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف نحو تحقيق هذا المطمح ، فان الحكومة مصمة على انه في حدود عدم تعارض هذا مع حربة السكان الموجودين فعلًا من الناحيتين الاقتصادية والسياسية لن يقوم عائق في طريق تحقيق هذا الهدف الاسمى ، .

وقال الحسين لهوجادت بعد ان كتب هذا التصريح بالقلم الرصاص ، انه اذا كانت الغاية من وعد بلغور هي ايجاد ملجاً يلجاً اليه اليهود يقيهم الاضطهاد ، فانه مستعد ان يبذل جهوداً في سبيل تحقيقه ، كما انه يوافق على كل تدبير ملائم يطمئن الطوائف الاخرى التي لهـا اماكن مقدسة في فلسطين على حقوقها ، وأوضح الكومندان بشكل لا يقبل الشك بانه لن يتنازل عن حق العرب في السيادة ، وان كان يقبل عن رضا بالتفكير في الوقت المناسب ، بتزويد الحكومة العربية المقبلة في سورية ومنها فلسطين بالخبراء الاداريين والفنيين .

وتناول هذا الموضوع نودي السعيد في الحطاب الذي ألقاء في مؤتمر لندن في ( ينابو سنة ١٩٣٩ ) لمعالجة قضية فلسطين فقال :

و وحينا اتصل بالجيش العربي ، تصريح بلفور في شهر نوفمبر سنة ٩٦٧ وكان اذ ذاك يقترب من العقبة ، عم الذعر كافة القوات العربيـــة ، فتشاورنا فيا بيننا وأعلنا عدولنا عن الحرب في سبيل استقلال العرب ريثا يرد الينا تأكيد بان تعهدات السر هنري ما كماهون ستنفذ .،

وابلغ الملك حسين احتجاجه على تصريح بلفود في شهر يناير سنة المراه الى القائد هوجارت الذي ارسلته الحكومة البريطانية الى جدة محمل تأكيدات صرمحة بان تصريح بلفور لا يتمارض والحربة السياسية والاقتصادية التي وعد بها العرب في مكاتبات ما كاهون ، كما اكدت له بواسطة هوجارت نفسه بأن هذا التصريح لا ينطوي على احكثر من وعد بايواء الماجزين من اليهود في فلسطين لاسباب روحية وثقافية ، وانه لا توجد نية في انشاء دولة يهودية . وأبلغ الحسين هذه التأكيدات الى العربة فعادت الى مواصلة القتال .

ووصلت الى معسكرات الجيش العربي في شهر مايو سنـــة ١٩١٨ طوائف من شبــــاب العرب من فلسطين والاردن التطوع في صفوفه ، لا

وأثار الشباب الفلسطينيون حديث وعد بلقور ، وقالوا كيف ننضم الى الانكليز ونقاتل معهم وقد وعدوا اليهود ببلادنا . فأثارت اقوالهم ضجة قوية في المعسكر اشترك فيها الحجازيون والعراقيون وتألف منهم وف قابل الامير ، واحتج لديه على الوعد وعلى زيارة اللجنة اليهودية للقدس ، فوعدهم بان يهتم الأمر ويعالجه على ارفع مستوى .

وخاف لورانس نتائج هذه الحركة فقال للأمير : أن جمال باشا الصفير الرسل هؤلاء لإيقاع البلبلة في الجيش فأجابه بأنه يعرفهم ويثق بهم .

وسكنت الضجة بعدما نال الأمير وعداً من لورانس بأن تعيد بريطانيا النظر في سياستها ازاء العرب، وتنفذ وعودها وتنصفهم، وقال بانه سيبذل جهده في هذا السبيل .

على ان أغرب ما حدث بالنسبة لهذا الوعد هو البيان الذي اصدره السر هنري ما كماهون ( صاحب المكاتبات ) فقد ارسل يوم ٣٣ يوليو سنة ١٩٣٨ كتاباً الى جريدة التيمس اللندنية بمناسبة الضجة التي كانت قائمة حول قضية فلسطين أنكر فيه ان تكون فلسطين داخلة في نطاق التعهدات التي قطعت الملك حسين . وهذا نص كتابه :

« تواترت الاشارات الى تعهدات ماكهاهون ، ولا سيما ما يتعلق منها بقلسطن وقد ورد لها تفسيرات من جانب اليهود ، وأخرى من جانب العرب، وقد قبل لي ان متابعة سكوت صاحب التعهد قد يساء فهمه ، فلذلك ارى من الواجب الادلاء ببيان في الموضوع حاصراً كلامي الآن في

<sup>(</sup>١) زارت هذه اللجنة فلسطين في شهر ابريل سنة ١٩١٨ واحتفل بها الانكليز .

المنطقة المختلف عليها ، وهي ذلك الجزء من سورية المعروف باسم فلسطين ، أكان منوياً او غير منوي ادخاله في الاراضي التي ضمن تعهدي العرب الاستقلال فيها .

و فأنا اشعر بوجوب التصريح واصرح نهائياً وبكل تأكيد بأنه لم يكن في النية عند تأدية ذلك التعهد ، الهلك حسين ادخال فلسطين في منطقة الاستقلال الذي وعد به العرب ، وكنت مقتنعاً كل الاقتناع وقتئذ بأن الملك حسين كان فاهماً ان فلسطين غير داخلة في ذلك التعهد ، .

ورد الامير عبدالله بن الحسين على ما كماهون بكتاب أرسل يوم ٢٥ يوليو سنة ١٩٣٨ الى المندوب السامي بفلسطين طالباً منه اذاعته وابلاغه الى الحكومة البريطانية وهو :

## عزيزي صاحب الفخامة :

والدي الملك بعد انتقاله من هذه الدار الفانية الى جواره سبحانه ، حتى والدي الملك بعد انتقاله من هذه الدار الفانية الى جواره سبحانه ، حتى معت البارحة في الاذاعة عن لسان السر هنري ما كماهون السالمهود المقطوعة لوالدي لم تتناول فلسطين ، وان المرحوم نفسه كان يعرف ذلك . ولما كان لتلك التهمة خطورتها ، وكنت الوحيد الباقي من انجاله ، كان حقاً على ان اذود عنه واسوغ لنفسي النطق بلسانه فأصرح بأن تلك العهود كانت تشمل فلسطين ، وان المرحوم والعرب الذين كانوا على تلك العقيدة الراسخة لم يساورهم فيها ريب ، فوق اني كنت اعلم ذلك عنه في حياته وان فيا دار من مراسلاته مع السر ما كماهون ما يعزز حجتي ، ويؤكد صوابها ، ولقد كنت في ذلك الوقت كاتب يده وامين سره واتولى تلك المذكرات الى ان انجلت الثورة .

د اني لأرجو بعد ان تطلعوا على بياني هذا ان تتكرموا فتعملوا على تصحيح تلك الاذاعة بمثلها حرصاً على الحقيقة وعلى التاريخ ووفاء لعظم

من عظمائه ، ان كان قد انتقل فان على الذين بعده من امثالنا من آله ومن اصدقائهم اجمع ان يدفعوا عنه ما لا يمت اليه بصلة ، وفي الاخص ما يختص بكرامته القومية واني تأبيداً لما المعت اليه اذكر ما يأتي :

١- لقد كانت مسألة الحدود عقبة كؤوداً في المراسلات التي دارت بين المرحوم والدي والسر هنري مكهون نائباً عن بويطانيا، وعلى الرغم من كل محاولة لاقناعه بالعدول عنها او تعديلها فقد أصر على التمسك بها والبت فيها، فقد قال مكهاهون في كتابه المرسل للشريف حسبن، بتاريخ موال سنة ١٩٢٥ ، ما يأتي :

اما فيما يتعلق بالحدود فقد يكون مجتما في مثل هـذه التفاصل والوقت قصير والحرب قائمة – سابقاً لأوانه ، خاصة وان تركيا ما تزال تحتل قسماً كبيراً من الاراضي التي اشرتم اليها في افتراحكم احتلالاً تاماً ».

أما تلك الاراضي ، التي يشير اليها السر مكهاهون فهي التي وردت في كتاب والدي اليه ، مع علي افندي اصغر وفي المادة الاولى منه يلي :

١ – ان تعترف انكاترا باستقلال البلاد العربية من مرسين \_ ادنه حتى الحليج الفارمي شمالاً ، ومن بلاد فارس حتى خليج البصرة شرقاً ، ومن المحيط الهندي للجزيرة جنوباً ، يستثنى من ذلك عدن التي تبقى كما هي ، ومن البحر الاحمر والبحر المتوسط حتى سيناء غرباً ».

أما جواب والدي على الكتاب السابق للسر هنري مكهاهون فكان بتاريبخ ٢٩ شوال سنة ١٣٣٣ ( ١٩ ايلول سنة ١٩١٥ ) وفيه ما يأتي : و ان مصالح ابناء ديانتنا كلها تطلب الحدود التي ذكرتها لكم » .

ثم ان جلالته اشار في ذلك الكتاب بكامات شديدة اللهجة الى و البوودة ، والى و التردد ، اللذين ظهرا في كتاب مكهاهون ، فيا يتعلق بالحدود ثم قال جلالته :

ران هذه الحدود ليست لرجل واحد نتمكن من ادضائه ومفاوضته

بل هي مطلب شعب ، يعتقد ان حياته في هذه الحدود وهو متفق باجمعه على هذا الاعتقاد » .

وبعد ان أفاض في هذا الموضوع عن واعتقاد ، العرب لئلا وتعارضهم ، انكلترا او احدى حلىفاتها فيما بعد ، قال ما نصه :

« ولذلك نوى من واجبنا ان نؤكد لكم اننــا سنطلب اليكم في اول فرصة بعد انتهاء الحرب ما ندعه الآن لفرنسا في بيروت وسواحلها » .

ولقد اجاب مكهاهرن على ذلك بكتاب منه مؤرخ في ١٥ ذي الحجة سنة ١٣٣٣ ( ٢٤ تشرين الاول سنة ١٩١٥ ) فقال :

رانه يؤسفني انكم لاحظتم في كتابي الاخير ، وحديثي عن قضية الحدود شيئًا من البرودة والتردد . وبعد الاعتذار عن ذلك قال :

و فأرسلت كتابكم الى الحكومة البريطانية ، وانه يسرني ان ارسل الكيم البيانات التالية التي ائق كل الثقة انها تفوز برضاكم : ان مرسين واسكندرون وبعض الاقسام السورية غربي دمشق وحمص وحماة وحلب لا يكن ان يقال عنها انها عربية محضة ، .

#### ثم قال :

و اما الاراضي التي تستطيع انكاترا العمل فيها بملء الحرية دون ان توقع ضرراً مجليفتها فرنسا ، فان لي السلطة التامة باسم حكومة صاحب الجلالة ان أعطيكم التأمينات التالية جواباً على كتابكم :

ا – ان انكاترا مستعدة – على اساس تلك التعديلات – ان تعترف باستقلال العرب ، وتقديم المساعدة لهم في الحدود التي اقترحهـا شريف مكة الى آخر تلك التعهدات .

ومن هذا ترون فخامتكم ان المقصود بتلك الحدود انما كان و سواحل لبنان » الذي ندعه لفرنسا اي بيروت وسواحلها و على امل المطالبة بها بكل تأكيد بعد انتهاء الحرب ، وقدد قبل مكهون ارجاء

البحث في تلك الانحاء الى فرصة اخرى وشكر الملك المربي على ما اظهره من حرص على دوام التحالف بين الحلفاء . ثم قال في كتابه المؤرخ في ٩ صفر سنة ١٣٣٤ (١٣ كانون الاول سنة ١٩١٥ ) ما بلى :

د اما بشأن ولايتي حلب وبيروت فحكومة بريطانيا قد فهمت كل ما ذكرتم ودونت ذلك عندها بعناية تامة ، ولكن لما كانت مصالح حليفتها فرنسا داخلة فيها فالمسألة تحتاج الى نظر دقيق وسنخابركم بهذا الشأن مرة اخرى في الوقت المناسب ، .

وقد اكد جلالته ذلك في كتاب منه بتاريخ ٢٥ صفر سنة ١٣٣٤ ( ١ يناير سنة ١٩١٦ ) واجابه عليه مكهاهون بتاريخ ٢٤ ربيع الآخر سنة ١٣٣٤ ( ٣٠ يناير سنة ١٩١٦ ) بقوله :

د اما ما يتعلق في الجهات الشهالية فقد كتبت ملاحظة عن رغبتكم
 في تجنبب كل ما من شأنه الاساءة الى تحالف انكلترا وفرنسا .

ومن ذلك ترون ان فلسطين لم يكن في عروبتها شك ، ولم ينكر ذلك عليها احد ، وان فرنسا لم تكن تطالب بها . ثم انها من البلاد التي تستطيع انكاترا العمل فيها بمل الحرية دون ان توقع ضرراً بجليفتها ورنسا .

واني لأرجو ان تكون هذه البراهين الساطعة التي أدليت بها ناطقة مقنعة بأن فلسطين كانت داخلة في الحدود العربية التي اقترحها شريف مكة ، وان الجدال في امر الحدود انما ثار على بيروت وسواحلها « رعاية للحليفة فرنسا ، وان البت في امرها ارجىء انى فرصة اخرى لانها لم تكن عربية محضة \_ على رأي مكهاهون \_ ومنها مرسين واسكندرونة .

ثم ان هنالك ادلة ووثائق اخرى وهي تصريح ۸ نوفمبر سنة ١٦٦٨ والبرقيات الصادرة من بريطانيا الى والدي وبرقية اخرى ، وقد أثبت الامير في كتابه نصوص هذه الوثائق ، وهي منشورة في هذا الكتاب .

وختم رسالته بقوله :

و ذلك ما عن لي الالمام به في هـــذه العجالة وازيد عليه ان حق العرب في بلادهم فلسطين لا مجتاج الى وثيقة او وعد ، فهم اصحاب البلاد واهلها منذ اجيــال وفي اقامة متصلة فيها ، وانهم دغم ما اجتاحهم من حروب ، ونزل بهم من خطوب ، لم يفرطوا بها ، ولم يتحولوا عنها ، والذي ارجوه من فخــامتكم الآن ، هو ان تثقوا ببطلان ما ذكرته الاذاعة من ان العهود المقطوعة لوالدي لم تتناول فلسطين وانه نفسه كان يعلم ذلك . فان الحقيقة التي لا مرية فيها هي ما صرحت به وأقمت الدليل علم غير ذلك .

### من الوجه الى العقبة

لقد أتمت الثورة في خلال الاشهر الستة التي انقضت منذ اعلانها اخضاع مدن الحجاز الجنوبية والوسطى والغربية ، وبقي عليها القسم الشمالي ، وهو يتصل ببلاد الشام وقاعدته المدينة ، وكان هنالك اتفاق ضمني بين العرب والترك على احترام حيادها ، وانتظار اليوم الموعود ، الذي تستسلم فيه حاميتها ، عملًا بالقاعدة ، كل محصور مأخوذ ، .

وما كانت قوة الترك المسكرية المرابطة في داخل المدينة والمناطق الحيطة بها والمجاورة لها تقل عن ١٥ الف جندي ، يضاف اليهم ما لا يقل عن خمسة عشر الف جندي مثلهم كانوا منتشرين على طول سكة حديد الحيجاز في مسافة يبلغ امتدادها نحو ٨٣٨ كيلومتراً وتبدأ من معان ، وتنتهي في المدينة .

- ٠ -- معان .
- ۲ ــ تبوك
- ٣ مداين صالح .

وكانت مهمة هذه القوى وهذه القواعد حماية قطارات سكة حديب الحجاز في ذهاجا الى المدينة وإياجا منها ، اي حماية خط المواصلات وهو شيء ثمين بالنسبة لهـــذا العدد الكبير من الجنود الذين يتوقف تمرينهم وماكلهم واستيراد جميع حاجياتهم على بقاء هـذا الحط سليماً قادراً على العمل .

وهذه قواعد المنطقة العسكرية الجديدة التي وضمت للعمل في ابتــداء هذا العام وتولى الجيش الشيالي تنفيذها ،

١ ــ يعبر هــــذا الجيش البحر الاحمر الى ضفته الشرقية وينزل في مدينة الوجه .

٢ – يوسل سراياه وعصاباته لنسف محطات سكة الحديد على امتدادها.

ب يحتل العقبة ويتخذها قاعدة لغزو مراكز الترك في جنوبي سورية
 ( حوران ) وشرقي فلسطين .

وتولى الامير فيصل بن الحسين قيادة هذا الجيش .

ووصل الكبتن لورانس الى ينبع في ارائل هذا العام ، ليتولى منصباً جديداً اختارته له القيادة البريطانية العليا في القـــاهرة ، وهو المستشار العسكري لجيش الشمال العربي .

وكان هذا بدأ اتصاله الفعلي بالجيش العربي وبالثورة العربية الكبرى، وقد انتهت مهمته يوم دخول هذا الجيش دمشق في ٣٠ سبتمبر سنة ١٩١٨ فغادر سورية عائداً الى بلاده، وكان ذلك نهاية اتصاله الفعلي بالثورة العربية .

#### الاستيلاء على الوجه

وطبقاً للخطة الموضوعة ، هاجمت البوارج البريطانية الثلاث : فوكس ودوفرين وايولوت ، صباح يوم ٢٤ يناير سنة ١٩١٧ مراكز الترك المسكرية في الوجه ، وضربتها بقنابلها فارتدت الحامية التركيبة الى الداخل .

ونزل في الوجه على الاثر ٥٠٠ جندي عربي نقاوا من ينبع ونزل ممهم ٢٥٠ مجاراً بريطانياً فاشتبكوا مع الحامية التركية التي تحصنت وراء خنادق قرية ، في قتال انتهى بطردها ، وغنموا اسلحتها واخذوا منها مراً

وهذا هو البلاغ العربي العسكري الذي صدر عن هذه المعركة :

و سقطت مدينة الوجه في قبضة جنودنا العرب بعد معركة عنيفة دافع فيها الترك دفاع المستميت ، ثم فرت جنود الأعداء تاركة بين ايدينا ٨٠ اسيراً وعدداً من القتلى والجرحى . وجدّت جنودنا في اقتفاء اثر المنهزمين ، ولا تزال تضرب في اقفيتهم ، وتقهقر الترك لا يلوون على شيء » .

وأرسل الانكليز الى الوجه ، مفرزة التخريب بقيادة الكبتن نيوكمب الذي كان عليه أن يدرب العرب على استعمال الديناميت وتفجيره لنسف قضبان سكة الحديد ومحطنتها وقطاراتها

ووصل الى الوجه في الغداة ٢٠٠ هجان ومعهم ؛ مدافع و١٠٠٠ وشاشة فانضموا الى القرة العسكرية فيها

واستولت القوى العربية في الغداة على ثغري المويلح وضبا ، وأسرت ما كان فيهما من قوى تركية ، فتم بذلك الاستيلاء على جميع ثغور البعر الاحمر وموانئه وزال كل اثر للترك في هذه المناطق . واتخذ الجيش الشهالي الوجه قاعدة له وبدأ يوسل منها السرايا والعصابات للغارات على محطات سكة الحديد الممتدة بين المدينة شمالاً ومداين صالح جنوباً . ففي يوم اول مارس سنة ١٩١٧ أغارت سرية الشريف شرف ابن راجع ، وكانت تضم نحو الف هجان ، مسلمين بمدفعين جبليين وأربعة رشاشات وقوة من البغالة ، تؤيدها مفرزة التخريب البريطانية ، على قلعة و العظم ، وكانت من مراكز الترك الكبرى في المنطقة ، فدارت معركة كانت اول ما يدور في هذا الميدان انتهت بارتداد العرب منهزمين بعدما خسروا ١٢٦ قتيلاً وجرمجاً ، وأصيب قائدهم مجرحين وكسرت يده الميسرى ، وقتل احد ضباطه . على انهم أعادوا الكرة في الغداة وثأروا لقتلام .

واستمرت المعارك تدور في دائرة هذه المحطات وعلى امتدادها حتى اوائل شهر يوليو سنة ١٩١٧ وكانت القوآت العربية توالي الهجوم على مراكز الترك فتحتل بعض المحطات ثم تجاو عنها او تنسقها طبقا المخطط المرضوع ، فقد كانت الغاية من حروب المحطات هي ازعاج النرك واقلاقهم وشل حركة مواصلاتهم .

وواصل الجيش الشمالي في خلال ذلك تقدمه شمالاً سالكاً طريق الساحل ، وكان يزداد قوة يوماً بعد يوم بمن ينضم اليه من الاسرى العرب الذين كانوا يتوافدون من مصر بدون انقطاع ، ومن ابناء القبائل العربية النازلة في المنطقة .

وفي اوائل شهر يوايو سنة ١٩١٧ وصلت قوات من هـذا الجيش بقيادة الشريف ناصر بن شكر الى منطقة معان ، وكان عليها تدمير مراكز الترك وتخريب المحطات . وهنا انضم اليها عودة ابو تايه شيخ عرب الحويطات ، فهاجمت بالاتفاق معه محطة معان وشتت شمل القوة التركية التي كانت ترابط هناك .

وفي يوم ١٩ رمضان سنة ١٣٣٥ (اغسطس سنة ١٩١٧) تم الاستيلاء على العقبة مجراً . وكان للترك هنا حامية تتألف من ٧٠٠ جندي يقودها ٣٠ ضابطاً استسامت للمهاجمين الذين غنمرا مدفعين وكمية من الاسلحة .

#### الاستيلاء على العقبة

وانتقل الامير فيصل على الاثر الى العقبة واتخذها قاعدة لجيشه الذي انتقل باسره الى المنطقة المحتلة الجديدة .

وفي ادائل شهر سبتمر سنة ١٩١٧ احتل هـذا الجيش الكويرة وتقع في الطريق بين العقبة ومعان ، والمسافة بينهما نحو ٧٢ كلم وأخـذ يسير سراياه لغزو المحطات بين تبوك والقطرانه .

وأعيد تنظيم القوى النظامية في العقبة على منوال جديد سيا بعدما تتابع وصول الاسرى من الضباط والجنود والعرب ، فصادت تتألف من فرقتي مشاة تضان أدبعة ألوية : لواءي العقبة الاول والرابع ، ومقرهما العقبة ولواء الكوبرة واللواء الهاشمي ويتألف اللواء من فوجين ، والمفوج من ه سرايا ( بلوكات ) مع سرية وشاشات . ولواء مدفعية وفوج نقليات وفيه ١٥٠٠ جمل ووحدة هجانة .

وقد وزعت هذه القوى على المنوال الآتي :

يؤلف اللواء الاول القوة الاحتياطية ويظل في العقبة ، ويوابط اللواء الثاني في الكويرة ويحتل اللواء الهاشمي وادي موسى (البتراء) . وقد نفذت هذه التعليات بلا صعوبة فأزعج ذلك الترك وأقلقهم فجهزوا حملة عسكرية كبيرة زحفت الى وادي موسى لاحتلاله فصدمها اللواء صدمة شديدة واستمر القتال بين الفريقين ثلاثة ايام حمل اللواء في نهايتها على الترك فهزقهم وكسرهم شر كسرة ، مع ان عدد جنودهم كان يزيد على عدده أضعافاً

مضاعفة وقاد الحملة التوكية وقــــد سارت من معان اللواء محمد جمال باشا نفسه .

وجدد الترك الهجوم فأعدوا حملة من كتيبتي بغالة ومدفعبن وسرية وشاشات سارت من معان ، ولسبر غور القرتين العربيتين في وادي موسى والكويوة . وكان الجيش العربي قد أعد سرية في الريغة بقيادة مولود مخلص قوامها فوج مشاة ( ٠٠٠ ) وسرية وشاش ووعيل من الحيالة فالتقت السربتان في الريغة ( اواخر نوفمبر سنة ١٩٦٧ ) ودار القتال بينهما في عين وحيدة فانتهى بارتداد الترك وانسحابهم ، ثم استؤنف القتال وصال العرب على الترك فجاوا عن هذه مرتدين الى سحنة ومعان نقدها ، فعزز احتلال هذه مركز الجيش العربي فأخذ يغير على اطراف معان ويضايق الترك فأعدوا قوة جديدة في اواسط شهر ديسمبر تتألف من كتيبتي بغالة وفوجي مشاة وبطاريتي مدافع ، فقابلتهم السرية العربية نفسها وصدمتهم فارتدوا الى سمنة والمسافة بينها وبين عين وحيدة ٨ كلم .

وفي شهر نوفمبو سنة ١٩١٧ انتقل مقر الجيش الشهالي من العقبة الى الكويرة ، وفيها اعد حملة من اللواه الهاشمي وهجانة الشريف فاصر بقيادة نوري السعيد سادت الى الجفر حيث انضم اليها عودة ابو تايه برجاله فعملوا جميماً على محطة جروف الدراويش ( بين عمان ومعان ) فدمروها واسروا حاميتها التركية المؤلفة من ١٠٠٠ جندي وغنموا مدفعاً ودمروا قطاراً كان مجمل ميرة الى المدينة .

وأعد هـذا الجيش ايضاً حملة بقيادة الامير زيد تتألف من هجانة الشريف ناصر ومدفعين جبلين ورشاشتين وكوكبة خيالة و١٠٠ من قبائل الحويطات فزحقت الى الطفيلة لاحتلالها ومشاغلة النرك شرقي نهر الاردن لتخفيف العبء عن الجيش البريطاني ، وكان مجادب في غربه ، فاحتلتها في ادائل شهر فبراير بدون مقاومة تذكر فأعدت القيادة التركية العليا فرقة

عسكرية كاملة بقيادة أميرالاي حامد فخري بك لاستردادها لما لمركز الطفيلة من شأن عسكري كبير . واتصل هذا النبأ بالامير زيد فاستنجد بقبائل الكرك العربية فأنجدته وجاءه رؤساء القبائل بالذات ووصلته نجدات من الكويرة . وفي اوائل شهر مارس حملت الفرقة التركية على العرب فصدوا لها ، ودار قتال عنيف استبسل فيه الفريقان وانتهى بتمزيق الفرقة التركية شر بمزق ومقتلل قائدها وهيئة اركان حربه وعدد من ضباطه ، وغنم العرب مدفعين من المدافع السريعة الطلقات و ٢٢ وشاشة و ٢٠٠٠ دبابة واسروا ٣٠٠٠ جندي .

وفي منتصف شهر مارس أعد الترك حملة كبيرة لاسترداد الطفيلة قادها جمال باشا ايضاً ففازت باسترجاعها على أنها ما لبثت ان جلت عنها.

وانتقل مقر الجيش الشمالي من الكويرة الى ابي اللسل متابعاً الجيش في زحفه نحو الشمال . وحدثت حادثة في اوائل شهر ابريل تستوقف النظر وتدل على انتشار الروح القومية في صدور رجال الجيش وعلى يقظتهم ، وتثبت انهم كانوا مجاربون لاستقلال العرب لا لغاية الحرى . وبطل هذه الحادثة اللواء مولود مخلص ( قائد الفرقة العربية ) فقد ابى تنفيذ امر أصدرته اليه القيادة بمهاجمة محطة قصوعة جنوب معان ، وقال بجب علينا بعد الآن ان نولي وجهنا شطر الشمال (شطر بلاد الشام) لحدمة قضيتنا الوطنية والعمل على تحرير الحواننا لا ان نوجع الى الجنوب . وغني عن البيان ان مولود مخلص اراد تحدي الضابطين الانكليزيين في المعسكر وهما لورانس وجويس ، وقد كانا يعملان جهدهما ليوجها الجيش العربي نحو الجنوب طبقاً نتعابات حكومتها .

ووضع مولود باشا واخوانه الضباط على الاثر مضبطة بمعنى ما تقدم وفعوها الى الامير طالبين ان يولى الجيش وجهه نحو الشمال ، تاركاً قوة كافية لحصار معان ريثا تسقط جوعاً كما فعلوا في ميدان المدينة من قبل فيخدمون بذلك القضية الوطنية التي جاءوا الهوت في سبيلها . ولما وصلت المضبطة الى القيادة امرت بتنحية مولوه عن العمل لأنها اعتبرت مملا خروجاً على التقاليد والنظم المسكرية . وأعدت فوة لمهاجة محطة قصوعة علا بالأمر الصادر قادها جعفر العسكري بنفسه ، ولكنها لم تكد تفادر الا المسل حتى هبت عليها عاصفة شديدة تلتها المطار غزيرة فتاهت في الصحراء وتشتت وهلكت دوابها . واتصل ذلك بمقر القيادة فارسلت السيارات والجند لاتقادها فعاد رجالها بعد عناء شديد بدون عمل فكأن الطبيعة ارادت ان تشارك الضباط في غضبهم . وما هي الا ايام حتى أفرج عن مولود وأعيد الى قيادة فرقتهم ، وصدر اليه الأمر بأن يستعد الهجوم على معان وكان الضباط الانكليز يسمونها فردون العرب .

وفي منتصف شهر ابربل أعدت حملة بقيادة عبدالله الدايمي تضم قوة من مشاة الفرقة الاولى مسلحة بمدفعين جبليين مع بعض وجال الحويطات للهجوم على محطة دار الحج جنوبي معان ولما اقتربت منها أرسلت جندياً وعريفاً للاستطلاع فباغتها الترك فقتلوا الاول وجرحوا الناني وأخذوه معهم الى داخل المحطة وهاجمت السرية المحطة واستولت عليها واسرت حاميتها ولما وأت العريف العربي مذبوحاً قتلت جنديين تركيين انتقاماً له وكتب قائدها الى قائد الجيش التركي في معان ينذره بقتل اسرى الترك افا عادوا لذبح اسرى العرب ويقول له : « عندنا كثير من اسراكم ولا يوجد اسير واحد منا عندكم » .

وقررت القيادة مهاجمة معان وصدر الأمر الى الفرقة العربية الثانية بأن تتظاهر عسكرياً امام محطة الجردونة لتحول بين قواها وبين الانضام الى حامية معان حين الهجوم على هذه ، فقامت بمهمتها وهاجمت المحطة يوم ٢٢ ابريل وفي صباح ٢٤ منه تقدمت الفرقة الاولى بقيادة مولود مخلص

لاحتلال تلول السينات الواقعة غربي معان ، وكان اللواء الاول يؤانف مقدمة الجيش المهاجم فشرع بالهجوم على خط الترك الاول من صباح منه وأصلت المدفعية العربية الترك نيراناً حامية فتقدم الجند تحت حمايتها فاحتل بعد عناه سلسلة تلول السمنات وهي واقعة غربي معان وتبعد عنها كيلومتراً وتسيطر عليها وقد حصنها الترك من قبل ، ولما رأى قائد الفرقة تقهقر الترك شهر حسامه ونادى برجاله وتقدم لمطاردة المنهزمين وكانوا متجهين نحو معان وكان يظن ان سقوطها اصبح قريباً ، ففاجأته قوة تركية بنيران شديدة من خنادقها فاصيب برصاصة وكسرت رجله فنقله جنده على الفور الى مقر الجيش ومنها ارسل الى القاهرة للمعالجة .

وأصلى الترك من مواقعهم الحصينة في معان نيراناً حامية لكي يزحزحوهم فنبتوا وأخذوا يعدون العدة لاستثناف الهجوم وكانوا يترقبون وصول الفرقة الثانية من محطة الجردونة وقد تكللت مهمتها بالنجاح التام فدمرت المحطة واسرت الحامية وعادت مثقة بالفنائم فعهد اليها بالهجوم من جناح الفرقة الاولى الأبمن (اي من جنوب غربي معان) وكان الأميران فيصل وزيد في تلول السمنات يشرفان على الأعمال العسكرية وحمل الجيش العربي على اماكن الترك الحصينة اصيل يوم ٢٧ منه بعدما اصلتهم مدفعيته نيرانا حامية وتقدم المشاة و ملم يشترك احد من رجال القبائل في هذه المعادك لانهم لم يأنفوا الهجوم على الحصون في فطردوا المتاوا خط الدفاع الثالث وامتد القتال حتى المجوم في الغد عند الأصل على خط الدفاع الثالث وامتد القتال حتى المجوم في الغد عند الأصل على خط الدفاع الثالث وامتد القتال حتى المجوم في الغد عند الأصل على خط الدفاع الثالث وامتد القتال حتى المجوم في الغد عند الأصل على خط الدفاع الثالث فقضوا فيه المجوم في الغد عند الأصل على خط الدفاع الثالث فقضوا فيه المجوم في الغد عند الأصل على خط الدفاع الثالث فقضوا فيه المجوم في الغد عند الأسوب واحتالهم الخط الثالث فقضوا فيه ليلتهى .

وجزع الترك واضطربوا وعقدوا اجتماعاً في الليل قرروا فيه الاستسلام العرب - وما كانت حامية معان ثقل عن فرقة عسكرية - ولما شاع

ذلك بين السكان أقباوا على التطوع في صفوف الترك فسلحوا نحو ٥٠٠ منهم شعنوهم في خط الدفاع الرابع وعززوهم به ، ولقي الجيش العربي صعوبة وعناه في الغد عند حملته على هذا الخط ودام القتال حتى اللسل فأصدر القائد امراً بارتداء الجيش الى خط الدفاع الثاني لأن الترك تلقوا نجدات في ذلك اليوم ولأن قنابل المدافع نفدت . وفي ٣٠ أبريل ارتد الجيش الى عين وحيدة وبلغت خسائر العرب في هذه المعارك ١٠٠ قتيل وجريع . واليك ما كتبه مولود مخلص عن حروب سمنة معان قال:

و أصدر الامير امره للتأهب بالزحف على سمنة واحتلالها بالقوة العربية ، وهي اللواء الاول من الفرقة الاولى ويتألف من فوجي مشاة ( ٦٥٠ – ٢٠٠ ) محارب بقيادة تحسين علي ومن سريتين و، مدافع صحراء ومثلها جبلية ومدفعين هوجيكس بقيادة جميل المدفعي وما ينوف عن ٤٠٠٠ بحاهد من العشائر .

و وصدرت الاوامر في اليوم التاني بأن ينضم اللواء الثالث المفرقة الاولى مع سربتي رشاش ولا مدافع جبلية وعدد غير يسير من القبائل الى القوة المربية الاولى ، وكان هذا اللواء قد تحرك قبل ٣ ايام بقيادة نوري السعيد الى جنوب معان لتخريب السكة الحديدية والمحطات ، فأدى مهمته فصدر اليه الأمر بأن يرتاح .

« وفي يوم ٢٤ ابريل تحرك اللواء الاول بعد المصر بطريق عكيكة في الشرق الجنوبي من معان ( الجناح الاول من سمنة ) ولقد تلقت احدى السرايا امراً بأن تذعب مع دشاشتين وجمع من القبائل الى جناح سمنة الايسر فتشاغل العدو .

و واستقر الرأي على ان يكون الهجوم من الوراء لسهولة الاراضي ، فتقدمت الوحدات النظامية وحشدت على منوال تستطيع معه منازلة قوى العدو القادمة من معان وضرب قواه المرابطة في سمنة من الجناح

والوراء ايضاً ، واختير مكان موافق المدفعيــــة فتسنى لها غبرب سمنة من العِناح والحلف واصلاء معان ناراً حامية .

و ولما بزغت شمس ٢٥ منه بدأت المدفعية تصب نيرانها على الترك في سمنة قتمهد لهجوم المشاة وما كان الترك بعتقدون ان الجيش العربي يستطيع ان يقوم بمثل هذه الحركة الحطيرة وفقامت بواجبها على افضل منوال وبعد انقضاء ٢٠ دقيقة امر قائد اللواء الاول احد افواجه بالهجوم ، فزحف فوج عبد الحيد الهاشمي فاحتل موقع الترك الذين انسحبوا من دون خمارة تذكر بسبب تساهل الجيش وقوى البعناح الايسر في مطاردتهم ولم يشترك احد من ابناء العشائر وكانوا محصوب بالالوف .

و وخيل الي" ان من العار علينا ان ندع العدو يتقهقر من دون ان نفتك به وغزق قواه فلا تنضم الى اخواتها وتحاربنا في الغداة . ولكن ما العمل ? وليس عندي قوة راكبة استطيع ان اطارده بها ، وبما انني لم اقدر على ضبط نفسي ولا ان اقف موقف المتفرج على ضياع هـذه الفرصة الثمينة تذهب من ايدينا أسرعت أحث عبيد الامير ، وكانوا بالقرب منا ولا يقل عددهم عن ١٠ خيالاً على مطاردة العدو فانضموا الي وهجمنا على سرية تركية كانت مسرعة في الانهزام فأسرناها كلها وبدأنا نطارد مربة اخرى . وانشغـل معظم هؤلاء في نزع سلاح الترك المأسورين فتأخروا عن اللحاق بي ولم يبق معي سوى ١٥ - ٢٠ جندياً فأطمع فتأخروا عن اللحاق بي ولم يبق معي سوى ١٥ - ٢٠ جندياً فأطمع وجرحت فرسي وهرب من كان معي .

وعرف جنودي ما أصابني فأتوا لنجدتي تحت نيران العدو الحامية ،
 فكان ذلك اعظم برهان على الوداد المتقابل والحبــــة السائدة بين الجند

وقائدهم . وتقدر قوة الترك التي اشتركت في محادبة سمنة بفوج مشاة وسرية رشاش ومدفعين وكانت المدافع التركية في معان تأتي كل صباح الى سمنة وتعوه في الغروب ، وحيث ان الهجوم عليها وقع عند الفجر فلم تستطع هذه المدافع ان تساعدها بل اكتفت بمساعدتها في اثناء تقهقرها » .

وأعد البعيش بعد هذه المعركة سرية مؤلفة من ٢٠ هجاناً بقيدة الشريف فاصر فهماجت يوم ٨ مايو محطة القطرانه وأسرت عدداً من البعنود الترك ثم أعادت الكرة عليها في الغداة .

وأعد سرية اخرى أسماها سرية وادي الحسا من هجانة بدو ومدفعين ورشاشتين التأثير في بني صخر وعشائر الكرك وحملهم على الاشتراك في تخريب السكة وقد اتحدت مع سرية الشريف ناصر وهاجمت يوم ١٢ منه عطة القطرانه فلم تنجع .

ثم هاجمت محطة وادي الحسا يوم ١٥ منه فاحتلتها وهمرت جانبا من السكة ، فسير الاتراك قوة استردتها في اليوم التسالي . ونشط العرب في خلال هذا الشهر نشاطاً زائداً لتخريب السكة وتعطيــــل مواصلات عدوهم فدمروا ٢٥ جسراً من جسور السكة خلال ٢٠ يوماً .

وهاجمت سرية عربية اخرى يوم ٣٠ مايو محطـة الفريزة وأحاطت بها . فشقت حاميتها التركية طريقاً لها وانجهت الى محطة القطرانه واستره الترك المحطة .

وفي اوائل شهر يونيو تحركت الفرقة الاولى للجيش العربي من عين وحيدة للهجوم عل محطة الجردونة . وتولى نوري السعيد قيادة هــــذا الهجوم ومشى اليه اللواء الأول من الجنوب والثاني من الشرق . وكان الترك قد أحسنوا تحصينها وحشدوا فيها قوة من المشاة مع ؛ وشاشات

ومدفعين فاستسلمت عندما ضيق عليها الخناق فخربت الفرقة المجلمة والبحسر وعادت بأسرى عددهم ٢٢٠ الى مقرها . وعاد الترك فأصلحوا البحسر والمحطة وسيروا في اواخر هذا الشهر قوة مؤلفة من فوج مشاة و به مدافع ولا رشاشات فاستولوا على المحطة وحصنوها ، واستانفت الفرقة الاولى الهجوم عليها فلم توفق الى احتلالها . ثم سيرت اللواء الاول الى جرف الدراويش وهناك انضمت اليه سرية وادي الحسا فهاجمتا هذه المحطة في اواخر ذاك الشهر ايضا ، ورأى قائدها ألا فائدة من الجازفة لأنها كانت حصينة فارقد عنها فعادت سرية الحسا إلى مكانها ، وظل اللواء الاولى في القطرانه فاقام فيها شهراً واحداً لمنع اتصال الترك بقواهم في الجنوب ، ثم تلقى امراً بأن ينسحب الى الطاحونة وكان فيها مقر الفرقة الاولى . وأغادت سرية الشريف ناصر على محطة المنزلة وقلعة عنيزة ووادي الشعر فاستولت عليها ثم استردها الترك فكانت تنتقل بين ايدي وادي المحشين .

وقررت القيادة العليا في النصف الاخير من شهر يوليو مهاجمة الجردونة لمشاغلة حامية معان التركية ولتخفيف العبء عن الجيش البريطاني في الشريعة . وحمل نوري السعيد بالفرقتين الاولى والثانية يوم ٣٠ يوليو مع اللواء المشمي ومفرزة التخريب على الجردونة لتنفيذ هذه الحطة بعدما ترك اللواء الثاني من الفرقة الاولى امام معان .

وكانت حامية الجردونة التركية مؤلفة من فوج مشاة و المدافع ورشاشات وكانت المحطة منيعة جداً كما كان على الجيش المهاجم ان يعمل في أداضي سهلية تجعله هدفاً لنيران العدو الذلك لم ينجع هذا المجوم واضطرت القوات العربية الى الارتداد بعدما فقدت ٢٠ ضابطاً و ٢٠٠٠ جندي قتاوا ما عدا اللجرحي .

وفي يوم ٢٣ يوليو تلقى اللواء الاول أمراً بالهجوم على محطة تل الاحمر

وتقع بين ممان والجردونة وتخريبها فلم يوفق وعاد بعدما خسر .. قتيلًا وبضمة جرحى وكر يوم ٢٥ منه فارتد ايضاً .

واستمرت المعادك في هذا الميدان على هذا المنوال ، حتى أواسط شهر سبتمبر سنة ١٩١٨ اي حتى شرع الجيش الانكليزي بهجومه الكبير على مراكز الترك في شهالي فلسطين بالانفاق مع الجيش العربي الذي لعب دوراً كبيراً في هذا الهجوم وأثر تأثيراً مباشراً ساعد على هزيمة الترك واحتلال مراكزهم وأسر عدداً كبيراً من جنودهم .

## عهدان انڪليزيان جديدان

ولقد أوردنا في الفصل السابق ، قصة وعد بلقور ، الذي قطعه الانكايز لليهود ، وأقطعوهم بموجبه بلاداً عربية ثمينة لا حتى لهم فيها . وبديهي انهم لم يفعلوا ذلك حباً بهم ، ولا اداء لواجب انساني ، كما قالوا كذباً وتضليلا ، بل سعياً وواء غرض دنيوي ، فقد اكتتب اليهود في قرض النصر البريطاني الذي صدر سنة ١٩١٦ بمئة مليون جنيه قبضها لانكليز غن الوعد مقدماً . يضاف الى ذلك ما فادى به بعض اقطابهم ، وهو ان وجود كتلة يهودية قوية بجوار قناة السويس ، قد بكون في

فحكومة لندن في اعطاعًا هذا العهد الما كانت تقصد شل الحركة العربية التي عاهدت العرب على نصرتها وتأييدها بإيجاد قوة معادية تقف في طريقها ، وتحول دون نموها ، بما تخلقه لها من مشاكل في داخرل المنطقة . ولقد ظل الانكايز مدة احتلالهم لفلسطين وسيطرتهم عليها منذ سنة ١٩١٧ حتى جلائهم عنها سنة ١٩٤٨ امناء لهذه السياسة ، اوفياء لها ، فقد وضعوا جميع قواهم وامكاناتهم في كفة اليهود ، وفتحوا لهم ابواب فلسطين ، وأطلقوا بدهم في امتلاكها ، كل ذلك فعاوه في سبيل مقاومة الحركة العربية واضعافها ، فلا تنمو ولا تزدهر ، ولا تتحول الى قوة كبيرة ، تقف في طريقهم ، وتحول دون تنفيذ خططهم الاستعارية في الشرق العربي .

هذا ما نقوله تعليقاً على صدور وعد بلفور ، وعلى التصريحات التي حملها الكومندان هوجارت الى الشريف حسين وألقاء الله إلقاء باسم الحكومة البريطانية ، وهي في جملتها مهلهلة ، متهافتة ، سداها الحداع ولحمتها التضليل ، شأن معظم ما كان يصدر عن الحكومة البريطانية للعرب في تلك المرحلة .

### عهد انكليزي جديد

وهذا عهد الكايزي جديد العرب ، نضيفه الى سلسلة الوعود والعهود التي جروا على اصدارها يومئذ ، لا بقصد التنفيذ ، بل بقصد التخدير والتسكين والتضليل .

لقد سعى الأمير سعيد الجزائري ، في صيف سنة ١٩١٨ ، للتوفيق

بين المرب والترك ، بعقد صلح منفرد بيهنها ، على قاعدة اعتراف تركيا باستقلال بلاد العرب . وفي سبيل هذه الغاية ، زار جمال باشا الصغير ، قائد الجيش الرابع ، وكانت مدينة السلط ( الاردن ) مقراً لقيادته ، وأطلعه على مشروعه فأقره ، ثم سلمه كتاباً خاصاً الى الامير فيصل وأرسله بقطار خاص الى معان ، لكي يسلمه الى الامير يداً بيد وبسعى لاطفاء ناو الفتنة .

وهذا كتاب الباشا للامير :

قيادة الجيش الرابع في ٥ اغسطس سنة ١٩١٨

و المعروض :

و إطفاء لنار الفتنة المشتعلة بين المسلمين ، ابعث الى حضرتكم بالنجيب الامير سعيد الذي يقوم من جانبنا بمهمة مقدسة ، واني لعلى اعتقاد بأث حفيد النبي الكريم غير مرتاح الى هذا الفتور بين المسلمين ، واعتقد اث روح النبي الطاهرة ستكون راضية عن عملي هذا .

و واسأل الله ان يصون دينه المحمدي كم وعدنا في كتابه الكريم وأن يوفق العاملين للصلح فيما يسعون اليه ».

وأعد الامير سعيد الكتاب الآتي وأرسله مع رسول خاص مع كتاب الباشا الى الامير فيصل وهو :

معان في ١٧ اغسطس سنة ١٩١٨

و كلفني قائد الجيش الرابع جمال باشا ان اوافيكم الى مقركم العمالي. للبحث في قضية الصلح ، وأجد نفسي سعيداً بلقائكم كما ارجو الله ان يوفقني لحدمـــة البلاد . فاذا كنتم على استعداد للدخول في المفاوضات

وفي يوم ١٨ منه عاد الرسول الذي حمـل الكتابين الى مقر الامير فيصل مجمل الرد الآتي :

عين وحيدة في ١٨ الهسطس سنة ١٩٩٨

ولولا على بصفاء قلبك ، وسررت لدوام صحتك عسى الباري ان مجفظك، ولولا على بصفاء قلبك ، وخلوص نيتك ما كنت ارى لزوما الرد على كتابك ، ولكن بالنظر لما بيننا من الاخوة والحبة ارى إن كانوا ( اي الترك ) قد زودوك بحا تثق به ويطمئن اليه قلبك فاحضر الى وادي و عقيقه ، هذه اللية تجد عشرة رجال مجملون فانوساً احمر فاعتمد عليهم وهم يقودونك الينا ، وإن كنت لا تحمل ما يطمئن اليه قلبك فلا تتمب نفسك . فانت في مكانك والعرب وشأنهم والسلام » .

وقصد الامير سعيد الوادي في الوقت المضروب مع دليل فلم يجد احداً لأنه لم يمثر على المكان المحدد للاجتاع فعاد الى معان ، وفي الغد ارسل الى الامير فيصل كتاباً مخبره بما وقع معه ويطلب منه ان يرسل مندوباً يعتبد عليه وينتظر قدومه على اكمة تشرف على السهل فيقصد المعربي متستراً بستار الظلام .

ووصل المندوب فصحب الامير الى المعسكر العربي فاستقبله نوري السعيد وفائز الغصين فقضى ليلته هناك . وفي الغد اجتمع الى الامير وسلمه كتاب جمال باشا ( المنشور آنفاً ) فكتب عليه الرد الآتي :

مين وحيدة في ٢٢ اغسطس سنة ١٩١٨

و الى حضرة قائد الجيش الرابع:

و تلقيت كتابكم الذي تفضلتم باوساله مع الامير سعيد ، وبما ان ما

تضره ذاتكم العالية مزيداً من العواطف السامية نحو المسلمين معلوم لدى الجيع فليس عندي ما اقوله سوى تبجيل شخصكم الكريم . وبما ان الرسائل التي نتداولها منذ تسعة اشهر بقيت عرضة التسويف فلم يبق امل بالوفاق والاتفاق . غير ان مساعي الامير سعيد في هدذه المرة أحيت بعض امل في نفسي مع ان الحال والوقت هما في اقصى درجات الحطورة ، كما ان وضعك العسكري مهلك ، ولا أورد هذا على سبيل التهديد بسل ان وجداني يسوقني الى اسدائكم النصيحة . ان العرب لا يطلبون شيئاً وائداً من الترك بل غاية ما يتعنونه ان يعيشوا احراراً وان يضعوا ايديهم بأيدي الترك وان يكون حالهم من حكومتهم كحال بافاريا من بروسيا . فاذا كانت حكومتكم مستعدة لقبول هذه الشروط فنحن على أتم استعداد فاذا كانت حكومتكم مستعدة لقبول هذه الشروط فنحن على أتم استعداد فاذا كانت حكومتكم مستعدة لقبول هذه الشروط فنحن على أتم استعداد فاذا كانت حكومتكم مستعدة لقبول هذه الشروط فنحن على أتم استعداد في الصلح ، والا سنرجع الى اصدار الفتاوى ونصب المثانق .

د واقبلوا يا حضرة الباشا احترامي » .

وعاد الامير سعيد الى السلط بهذا الكتاب وسلمه الى جمال باشا ، فجمع هذا هيئة اركان حربه فدرسته ، فقررت ارسال برقية الى حكومة الاستانة بوجوب الاعتراف باستقلال العرب . وأخذت هذه بهذا الاقتراح فأعدت مشروع مرسوم رفعته الى السلطان فأقره ، ولكنه لم يبلغ إلا متأخراً ، وكان الوقت قد فات .

وأرسل فيصل المكاتبات التي دارت بينه وبين جمال باشا الى والده في مكة ، فأرسلها هذا الى نائب الملك بمصر لاطلاعه عليها ، مع كتاب اكد فيه ان العرب مجافظون على عهودهم ، ولا ينقصلون عن حلقائهم . فأرسل هذا الكتاب الى وزارة الحارجية البريطانية ، فأرسلت يوم ٨ فبراير سنة ١٩١٨ البرقية الآتية الى الحسين بواسطة دار الوكالة البريطانية في جدة وهي ،

د أن الرغبة والصراحة التامة التي اتخذفوها جلالتكم بإوسالكم الكتب

التي أرسلها القائد التركي في سورية الى سمو الامير فيصل الى جناب نائب جلالة الملك كان لها اعظم التأثير الحسن لدى حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى ، وان الاجراءات التي اتحذتموها جلالتكم في هذا الصدد لم تكن الا رمزاً يعبر عن تلك الصداقة ، التي كانت دائماً شاهد العلاقة بين كل من الحكومة الحجازية وحكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى .

وبما لا مجتاج الى دليل ان السياسة التي تنسج عليها تركيا هي ايجاد الارتياب والشك ، بين دول الحلفاء والعرب الذين هم تحت قيادة وعظيم ارشادات جلالتكم ، قيد بذلوا الهمة الشهاء ليظفروا باعادة حريتهم القديمة . ان السياسة التركية لا تفتأ تغرس ذلك الارتياب بأن توسوس للعرب بأن دول الحلفاء يوغبون في الاراضي العربية ، وتلقي باذهات دول الحلفاء انه يمكن ارجاع العرب ، عن مقصدهم ولكن اقوال الدساسين لن تقوى على المجاد الشقاق بين الذين اتجهت عقولهم الى فكر واحد وغرض واحد .

و ان حكومة جلالة ملك بريطانيا وحلفاءها ما ذالت واقفة موقف الثبات لكل مهمة تؤدي الى تحرير الامم المظلومة، وهي مصمة على ان تقف بجانب الشعوب العربية في جهادها ، حتى تبني عالماً عربياً يسود فيه القانون والشرع بدل الظلم العثماني ، وتجتث التنافس المصطنع الذي أحدثته السلطات الرسمية التركية . وان حكومة جلالة ملك بريطانيا قد ملكت سياسة التحرير ، وتقصد ان تستسر عليها بكل استقامة وتصميم بأن تحفظ العرب الذين تحرروا من السقوط في وهدة الدمار ، وتساعد العرب الذين ما يزالون ، تحت نير الظلم ، لينالوا حريتهم .

وفي الختام ألتمس قبول خالص التحيات وعظيم الاحتشامات
 والتمنيات ،

نعم ، هذا ايضاً احد الوعود التي قطعت العرب بمساعدتهم في نهضتهم ، وتحرير اقطارهم ، وإنقاذهم من حكم الترك ، وقد اضيف الى سلسلة العهود السابقة التي اثبتت الحوادث انها ليست اكثر من قصاصة ورق ، عند الانكليز الذين أصدروها ، لا قيمة لها ولا شأن .

#### وعد انكليزي آخر

ونشرت حكومة السوفيات في موسكو يوم ٢٢ فبراير سنة ١٩١٨ نصوص اتفاق سايكس بيكو المعقود بين الانكليز والافرنسيين في المقاهرة ، في جملة الوثائق السرية التي عقدها الحلفاء فيا بينهم ، لاقتسام المالم والفوز بكنوزه وذخائره خلاف ً لما كانوا يقولون ويذيعون وهو انهم يجادبون لتحرير الشعوب ومنحها حريتها .

وأقلق نشر هذا الاتفاق الدوائر البريطانية في القاهرة ، وكانت حتى ذلك الوقت تنكره ولا تعترف بوجوده ، كما أثار ثائرة الدوائر العربية التي كانت حتى ذلك الوقت تثق بوعود الانكليز . وأسرع السر مارك سايكس ، احد ابطاله ، الى القاهرة يعمل على تسكين الثائرة ، وتخدير الأعصاب التي أهاجها نشره واعلانه ويعلن انه مكذوب مختلق .

وأرسل الحسين الى نائب الملك في مصر يسأله عن الاتفاق وعن نصيبه من الصحة . وهـذا هو الرد الذي تلقاه يوم ٨ يونيو سنة ١٩١٨ من وزارة الحارجية البريطانية :

ان البلشفيك لم يجدوا في وزارة الحارجية في بتروغراد معاهدة ،
 بـــل محاورات ومحادثات موقتة دارت بين انكاترا وفرنسا وروسيا في اوائل الحرب لتذليل المصاعب بين الدول اثناء مواصلة القتال ضد الترك، وذلك قبل النهضة العربية ، وإن جمال باشا إما عن خبث أو جهل غيشر

في مقاصدها الأساسية وأهمل شروطاً فيها تقضي برضا الاهالي وحمايسة مصالحهم . كما تجاهل ما وقع بعد ذلك من ان قيام الحركة العربية ونجاحها الباهر وانسحاب ووسيا قد أوجدا حالة اخرى تختلف هما كانت عليه بالكلية ، .

الاتفاق الذي ينكره الانكليز جملة وتفصيلًا ثبت بنصه الكامل في فصل سابق من هذا الكتاب وتاريخه ١٦ مايو سنة ١٩١٦ .

# العهد البريطاني للسوريين السبعة بين السوريين ه العراقيين في الجيش الشمالي

أوردنا فيا سبق خبر سفر الاستاذ كامل القصاب من سورية الى مصر في شتاء سنة ١٩١٤ – ١٩١٥ مندوباً عن هيئة الفتاة لمعرفة حقيقة الاتصالات بين الوطنيين في مصر والحكومة البريطانية ، وقلنا انه عاد صفر اليدين لعدم وجود أي اتصال ، وان الترك اعتقاوه على الاثر وأرساوه الى سجن عاليه وأث جمال باشا الكبير حقق معه بنفسه ثم أطلق سراحه .

ولم يطل الاستاذ القصاب الاقامة في دمشق ، بعد ذلك ، فقد غاهرها الى الحجاز مندوباً عن اخوانه العاملين في سورية ، لكي يحمل الى الحسين رأيهم ومطالبهم ، وكان خبر اتصاله بالانكليز معروفاً لديهم ، وليبلغه بأنهم لا يرضون لبلاد العرب بما دون الاستقلال التام الناجز ، على ان يظل مقيماً في الحجاز اداة اتصال ما بينهم وبين الحسين .

وأدى فريضة الحج في ذلك العام ، عام ١٣٣٣ واجتمع الى الحسين وأبلغه الرسالة التي حملها من العاملين في سورية وتلع بطلب الاستقلال كاملًا للبلاد العربية ، فرد عليه بان هذا ما نسمى اليه ونعمل له .

وبما علمه إبان اقامته في مكة ضيفاً على الشريف ان حسين رشدي باشا ، رئيس الحكومة المصرية يومئذ ، وتربطه بالشريف حسين رابطة قربي ، فكلاهما زوج لإحدى كريات المشير احمد ايوب باشا ، كان يقوم بدور الوساطة بين هذا والانكليز ، وكثيراً ما أطلعه الحسين على الرسائل التي كانت تصل اليه من الانكليز ، ويقول له اتفقنا على كذا .

ويقول الاستاذ القصاب أن الحسين كان يؤمن في قرارة نفسه بأن اتفاقه مع الانكليز هو على استقلال بلاد العرب استقلالاً المأكاملا . وانتقل القصاب بعد انتهاء موسم الحج الى المدينة ، واتخذها دار مقام له ، حيث الاتصال بسورية أسهل بواسطة سكة الحديد التي كانت ما تزال

تغدو وتروح بانتظام بينها ، فكان يتلقى الاخبار يومياً منها ويرسلها الى الحسين عكة .

ووفد الى المدينة ، بعد اسابيع من إقامته فيها ، تاجر من دمشق وهو السيد مصطفى شورى فأسر" اليه بان امراً صدر في دمشق باعتقاله ، وان اخوانه أرسلوه اليه ليبلغه ذلك ، ويطلب اليه الانسحاب والابتعاد . فاتصل على الاثر بالشيخ يوسف الحشيرم ، وحكيل الشريف بالمدينة ، فارسله على الغور الى مكة ، ولما دخل على الشريف قال له ، انت هنا حر مطلق ولن يصيبك من الترك اي اذى ، ما دمت في جوارنا

وعكف الاستاذ القصاب ، بعد اعلان الثورة ، على ادارة المعارف الحجازية فنظمها طبقاً للانماط الحديثة المتبعة في سورية ومصر ، فلم يرق ذلك للحسين ، الذي كان يفضل البقاء على الاساليب التقليدية القديمة .

وتقدم الى الحسين في اواخر سنة ١٩١٧ يرجوه السماح له بالسفر الى مصر لأمور خاصة ، فتردد ، فألح ، واخيراً سمح له بالسفر على ان يعود في اقرب فرصة مستطاعة .

وكان أول ما لاحظه بعد وصوله الى القاهرة، وجود نشاط كبير يبديه الافرنسون في المحيط السوري \_ اللبناني ، لاقناع هؤلاه وأولئك بأن مصير بلادهم صار مقرراً وانها ستكون من نصيب فرنسا ، وان من الحير لهم ان يتفاهموا معها ويقبلوا عليها ، بدل مجافاتها والإعراض عنها ، كما لاحظ من الناحية الاخرى خلو الميدان من هيئة قومية تعمل المعروبة وتتعاون مع الثورة وتدعو لها وتحض السوريين على الالتفاف حولها وتأييدها .

واتصل ببعض اصدقائه القدماء واخوانه العاملين في الميدان القومي فوجد استعداداً طيباً ، ورغبة بالتعاون صادقة ، فتألفت هيئة قومية ضمت الدكتور عبد الرحمن الشهبندر والسيد محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار ورفيق بك العظم وأحمد مختار الصلح وحسن حماده المحامي وغيرهم ، جعلت شعارها تأييد الثورة العربية ومقاومة الاستعار الافرنسي .

وغادر الاستاذ القصاب القاهرة في اوائـــل سنة ١٩١٨ بعدما أتم تأليف الهيئة القومية ، قاصداً العقبة فزار الامير فيصل ، داعياً الى انشاء صلة وتعاون بين هذه الهيئة – وكان مجمل منها تفويضاً يطلق يده بالعمل في ما يفيد القضية الوطنية ويعزز شأنها – وبين النورة العربية .

ودارت احاديث بين الامير وضيفه ، تناولت القضية العامة ووجوب السهر عليها ، فاقترح القصاب ارسال مندوب الى اوربا ، وما كانت تعرف شيئاً عن القضية العربية ولا عن الثورة العربية ، وما كان هنالك من يذكرهما او يتحدث عنها ، فيطوف عواصما ، ويتصل بقادتها ويطلعهم على ما يجب الاطلاع عليه من امرها ، اذ لا يجوز ان تبقى محصورة في الاطار الضيق الذي تدور فيه ، اطار الانكليز وحدهم . وبما قاله القصاب انه يقترح ان يكون المندوب الذي سيوفد الى اوربا مسيحياً من ابناء

الشام ، وان يكون الاستاذ اسكندر عمون بالذات ، وهو لبناني مثقف كان يعمل بالحياماة في مصر ، وله مكانة وشهرة ، لما يتحلى به من صفات طيبة وخبرة بمتازة ، يضاف الى ذلك انه يوأس الاتحاد اللبناني بمصر

وأعاد وأبدى ايضاً في اقتراح سبق ان تقدم به للحسين وبدور حول دعوة طائفة من كبار المصريين والسوريين المقيمين بمصر الى جدة لزيارة الحسين والتعرف اليه ، وإنشاء صلة مباشرة بينه وبين القطرين لما في ذلك من فوائد تدرك بداهة . فبقاء الثورة في عزلتها لا يجوز مطلقاً اذا لم يكن مضراً بها ومسيئاً اليها .

وخاطب فيصل والده بمكة برقياً فجاء الجواب بالموافقة على الافتراحين ، وصدر الامر الى الوكالة العربية بمصر ففتحت اعتاداً بألف جنيه اللاستاذ همون على حساب نفقات سفره الى اوربا ، وأطلقت بد الاستاذ القصاب في اختيار الوفد على ان يصحبه في زيارته لجدة .

وفيا كان القصاب يعمل في تأليف الوفد المسافر الى جدة ، والاستاذ عمون يعد معدات السفر الى اوربا ، وصلت الى القاهرة جريدة والقبلة ، لسان حال الحكومة الهاشمية تحمل في صدرها خبراً أثار ضجة كبرى لدى الذين قرأوه او سمعوا به .

فقد نشرت في صدرها بالبنط العريض ما يلي :

بشرى المسلمين بتنفيذ الاحكام الشرعية في الحجاز . .

ثم أوردت خبراً خلاصته ان احده حبس في حقوق فتسلق جدار السجن بقصد الفرار فأدركوه وأعادوه الى السجن ثم حاكموه وحكموا بقطع يده ورجله من خلاف هملا بالآية الكريمة : « جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان تقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف او ينقوا من الارض »

وانه تم تنفيذ الحكم ، فقطعت يده ورجله في حفلة حافلة وامام جمهور كبير من المسلمين الذين شملهم السرور والابتهاج باقامة حد من حدود الله ، .

وهكذا فشل المشروع . . ومما يستحق الذكر ، ان سلطة الرقابة الانكليزية على البويد ، وقد اعتادت حجز جريدة والقبلة ، عند وصولها من مكة ، وعدم توزيعها ، استثنت هذا العدد دون سواه .

## بين الضباط السوريين والعراقيين في الجيش الشهالي

ووصل الى القاهرة في تلك الفترة من العقبة نوري السعيد وقاسم واجي ومحد حلمي البغدادي من كبار الضباط العراقيين في الجيش العربي الشهالي فدعاهم القصاب الى اجتاع عقد في مغزل السيد محيي الدين الخطيب في حي غرة بالقاهرة ودعا اليه الطبيبين السوريين عبد الرحمن الشهبندر وعيسي الامام ، فدار الحديث حول الحلاف المشهور في داخل الجيش بين الضباط العراقيين والسوريين ، وكان خبره على كل لسان ، فاقترح عليهم السعي العراقيين والسوريين ، وكان خبره على كل لسان ، فاقترح عليهم السعي خسمه ، فأبدى نوري السعيد استعداداً طيباً ورغبة في الوفاق ، وطلب منه ان يكتب كتاباً محمله بالذات الى القائقام حسن رفقي الحيمي كبير الضباط السوريين في العقبة ، والدكتور محمود حمدي حموده رئيس الاطباء في هذا الجيش يوصيها فيه بالتعاون الصادق مع اخوانهم العراقيين وبأن في هذا الجيش يوصيها فيه بالتعاون الصادق مع اخوانهم العراقيين وبأن يكونوا بداً واحدة في خدمة الوطن ، فاستجاب له ، وطلب منه ومن زميليه ان يقسموا على الاخلاص في خدمة قضية العرب وبأث يقاوموا كل نفوذ اجني ، فوافقوا وطلبوا اليه ان يضع صيغة القسم فوضعها ،

فأقسم عليها الجميع وهي : و اقسم بالله ألا اشتفل إلا للبلاد العربية ، والامة العربية ، وكل سلطة تتعاون مع الاجانب ، وكل سلطة استبدادية في البلاد » .

وانتقل معسكر الجيش العربي من العقبة الى الكويرة ، مواصلاً زحفه الى الامام ، فجاءت الاخبار الى القاهرة بأن شقة الخلاف بين الضباط السوريين والعراقيين تزداد اتساعاً ، وأرز وساطة نوري السعيد لم تجد ، فقرر الاخوان في القساهرة انتداب القصاب السفر الى المعسكر واصلاح ذات البين ، فكان السؤال عن البين الذي حليقه المضباط العراقيين اول ما سأله عنه الامير فيصل حينا بلغ الكويرة وعن الغاية منه ، فقال ما اردت سوى خدمة قضيتنا الوطنية العامة والتمكين لها في النقوس ، وما جئت الى هنا الا في سبيلها ايضاً ، فالانقسام الواقع بين الضباط السوريين والعراقيين يسيء اليها كما يسيء الى سمعة الجيش نفسه مادياً ومعنوياً ويسيء الى سمعتكم الشخصية اذ بجب الا يكون هناك سوري والا عراقي ، وان ينصهر الجيم في بوتقة العروبة .

وانتهى الاجتاع بالتصافي والعودة الى العمل في خدمة القضية الوطنيــة وحدها .

وأوشكت المساعي التي بذلها التقريب بين كبار الضباط ان تشمر ثمارها لولا ان امراً عسكرياً صدر وهو هنالك ، يقضي بدمج الفرقتين العسكريتين اللبن كانتا الجيش الشمالي احداهما بالاخرى ، وتعيين جعفر المسكري قائداً لها ، وكان يتولى قيادة الفرقة الاولى حسن رفقي الخيمي ( سوري ) ، وقيادة الفرقة الثانية نوري السعيد ( عراقي ) .

ويقضي الأمر العسكري الذي صدر بتعيين الاول مفتشاً عاماً للجيش ، والثاني رئيساً لميئة اركان الحرب . ولم يلق هذا التدبير ارتياحاً لدى الضباط السوريين ، فأقدمهم القصاب المرافقة عليه لما في توحيد القيادة العسكرية من فوائد . أما أسباب الحلاف الحقيقية فالذي توصل اليه القصاب هو ان العراقيين كانوا يؤلفون العدد الأكبر في هذا الجيش ضباطاً وجنوداً ، وكانوا تبعاً لذلك يرون ان تكون القيادة بأيديهم والكامة العليا لهم اما السوريون فكانوا يرون ان تكون السلطة العليا لهم ، لأن القتال يدور في بلادهم وداخل اراضيهم ، ولأنهم حملة القضية القومية وأول من نادى بها .

واستقال القائمةام حسن رفقي الحيمي ، من منصب مفتش الجيش الحيم ، عقب خلاف نشب بينه وبين جمفر العسكري ، ولحق بالقاهرة متخليًا عن العمل بالجيش .

وانتقل المعسكر العام الى « ابي اللسن » متابعاً الجيش في زحمه نحو الشيال ( مارس سنة ١٩١٨ ) . وزار القصاب الامير في هـذا المعسكر ومعه بعض اخوانه ، وكانوا يحملون تفويضاً من القاهرة ، لمحادثته في امور تتصل بالقضية الوطنية ، فاستقبلهم بعد منتصف الليل في مضربه الحاص .

وزار القصاب وأصحابه في الغد خطوط الدفاع الاولى فاستقبلهم الامير زيد ونوري السميد فقضوا يومهم هنــاك ، وفي الغداة استأنقوا المناقشة في حدوث الحلاف ووجوب حسمه .

# الدعوة لفصل النضية السورية

وعلى اثر ذلك دعا بعض السوريين الى فصل القضية السورية عن القضايا المربية الأخرى ، والسمي لانشاء كيان مستقل لسورية ، تؤسسه بما يتلاءم مع تطورها ، وينسجم مع رغبة ابنائها .

ودعا القصاب واخوانه السوريون في القاهرة الى اجتماع عام درسوا فيه الموقف ووافقوا على انشاء حزب سياسي سوري ، يممل القضية السورية وحدها

### انشاء اول حزب سياسي سوري

ووقع الاختيار على السيد ميشال لطف الله من اعيان السوريين المسيحيين وثيساً المحزب الجديد ، والسيد محمد وشيد رضا ، صاحب مجلة المنار ، وكيلًا للحزب الجديد ، والسيد سليم سركيس ( صحافي سوري ) سكرتيراً للحزب .

وتألفت لجنته الادارية كما يلي :

رفيق العظم وكامل القصاب والدكتور عبدالرحمن الشهبندر والدكتور خليل مشاقه ، والمحامون اسكندر همون ووهبه العيسى وحسن حماده ، اعضاء .

وتألفت لجنة تنفيذية للحزب برئاسة رئيسه ميشال لطف الله قوامها القصاب والشهبندر . وأعد له نادر مناسب في شارع عابدين رقم و ، ، وكانت نفقات الحزب تدفع في أول الأمر من رئيسه ، على أن شقيقه السيد جورج تبرع للحزب بألفي جنيه .

وهذه هي المبادىء التي تبناها الحزب واتخذها شعاراً له :

ان تكون سورية بجملتها على وحدتها القومية ، مستقلة استقلالاً تأماً تضمنه جامعة الامم وتضمن دستوره ضماناً لا مجل بهذا الاستقلال .
 ٢ – تكون حدوه سورية القومية كما يلي : جبال طوروس شمالاً ، والبحر الخابور والفرات شرقاً ، والصحراء فمداين صالح جنوباً ، والبحر الاحمر فخليج العقبة ووفح فالبحر المتوسط غرباً

٣ ــ بكون الحكم في سورية على مبدأ اللامركزية ويكون اساس.
 قوانينها واحكامها مدنياً ما عدا الاحوال الشخصية فانها تبقى كما هي :
 ٤ ــ يكون دستورها على مبدأ الديمقراطية اللامركزية ضامناً لحقوق

إ - يكون دستورها على مبدأ الديمقراطية اللامركزية ضامناً لحقوق الأقليات .

#### الانكليز والحزب الجديد

وتلقى القصاب بعد ايام من تأسيس الحزب دعوة للحضور الى المكتب العربي في سافوى اوتيل بالقاهرة \ ، فذهب اليه ومعه الدكتور الشهبندر والمهندس خالد الحكيم ، فاستقبلهم السر جلبرت كليتن الرئيس الاعلى لهذا المكتب ومستشار وزارة الداخلية المصرية في الوقت نفسه ، وكان يتمتع بنفوذ كبير في الدوائر البريطانية .

وحضر هذا الاجتماع من الجانب البريطاني ايضاً المستر والرند من اعضاء هذا المكتب والسكرتير الخاص للورد ملتر وزير الحربية البريطانية ايضاً .

وافتتح كليتن الحديث فأشار الى خطورة الوضع العام في العالم ودقته ، فإما موت او حياة ، ثم قال لقد ساعدنا العرب ونشطناهم ، لا لمصلحتنا وحدنا بل لمصلحتهم ايضاً ، فاذا نجحنا فالحير لنا جميعاً واذا فشلنا فالأمر كذلك ، ولهذا فاني احذركم من الاتيان بأي حركة ضدنا او ضد من يتعاون معنا .

وزاد والرند فخاطب القصاب قائلا: ولن نتردد في ابعادك الى جزيرة نائية لا يعرف احد مكانها ، ولا تستطيع التفاهم مع سكانها .

<sup>،</sup> أنشأ الانكليز هذا المكتب في القاهرة ابان الحرب للمناية بالشؤون المربيـة. ضموا اليه عدداً من كبار رجالاتهم الواقنين على هذه القضايل.

وقال القصاب : « لا حاجة لمخاطبتنا بمثل هذه اللهجة ، فنحن نعرف انفسنا . اننا نخدم قضية عادلة ، ولا لوم علينا ولا تثريب اذا عملنا ، لنجاحها وفوزها . لقد دخلنا معكم كحلفاء ، لكم ما لنا وعليكم ما علينا ، ولا يخاطب الحليف حليفه باللهجة التي تخاطبوننا بها .

و نحن مؤمنون مجتنا ، ومتمسكون بقضيتنا ، ولا نسكت عن المطالبة بما نعتقد انه واجبنا . وعلى كل فأنتم الأقوياء الآث ، وبيدكم السلطة فافعلوا ما تويدون ، واعلموا اننا سنطالب بكل ما نعتقد انه من حقوق بلادنا حتى النهابة ، وسنوصل صوتنا الى اخواننا داخل البلاد ، ونطلع قومنا على كل ما يجب الاطلاع عليه من اممالكم ، .

وعاد كليتن الى الكلام فقال : ما اردت تهديداً ولا وعيداً بل اردت النقام معكم وتذكيركم بوجوب العمل القضية المشتركة ، فنجاحها يعود علينا وعليكم بالخير على السواء ، .

وقال القصاب : « ليتكم تسدون هـذه النصائح لغيرنا ايضًا ، فنحن نعرف واجبنا حيال بلادنا ، ونعرف حدودنا فنقف عندها ، .

وانتهت الزيارة . ووقف الحديث عند هذا الحد ، وانسحبوا عائدين الى منازلهم .

## نص العهد البريطاني الجديد

د اننا نمد الجمعيات والاحزاب العربية حلفاء لنا واصدقاء ، كما نعمه الحسين وابناءه ، ونوليها ما تستحقه من الاحترام والتقدير . ونحن مستعدون لمباحثتكم في القضايا العربية ضمن هذين الشرطين :

١ - ان تختار الاحزاب العربية بمثلين عنها للدخول في هذه المباحثات اذا شاءت ، وان يظــــل ما يدور فيها مكتوماً لا يطلع عليه اعضاء الحزب كلهم .

٢ - ان تعرض نتائج هذه المباحثات على الحسين نفسه ، ويجب ان
 يقرها ، لكي تصبح نافذة ومعتبرة ؛ وإلا فلا .

ونقـل القصاب الى اخوانه ، ما دار بينه وبين المندوب البريطاني ، وطلب اليهم اختيار اثنين منهم للدخول في مباحثات مع السلطة البريطانية ، فاختاروا الدكتور شهبندر ورفيق العظم .

واستمرت هذه المباحثات اياماً ، قدّم المندوبون خلالها مشروعــــاً للحكومة البريطانية ، وأسفرت عن الاتفاق على اصدار البيان الآتي :

 و يوم ٢٢ يونيو سنة ١٩١٨ دعا الكومندان هوجارت ، المنتدب للعمل في المكتب العربي ، المندوبين الثلاثة الى منزل المستر والرند ، فتلا عليهم رد الحكومة البريطانية على مشروعهم المرسل اليها في ١٦ يونيو سنة ١٩١٨ ، وهذا هو الرد :

١ حكومة جلالة الملك ترغب في ان تكون عامة الشعوب
 التي تشكلم اللغة العربية مُنقدَة من السلطة التركية ، وان: تعيش فيما بعد
 وعليها الحكومة العربية التي ترغب فيها .

٧ - ان بعض البلاد العربية ، إما كانت تتمتع باستقلالها التام من مدة او حصلت عليه الآن . وهو استقللها اعترافاً تاماً . وسيكون هذا شأنها ايضاً مع البلاد التي تحصل على استقلالها منذ الآن حتى نهاية الحرب .

٣ ــ ان سائر البلاد العربية هي إما خاضعة للترك او تحتلها جيوش الحلفاء . فحكومة جلالة الملك نأمل ، ولها الثقة ان شعرب هذه البلاد

تحصل ايضًا على حريتها واستقلالها ، وان 'يتخذ بشأنها عند انتهاء الحرب قرار يتفق مع رغائبه .

ان حكومة جلالته تعتقد ان العوائق والصعوبات المقدرة التي تقف في سبيل احياء هذه الشعوب سيتغلب عليها تغلباً ناجحاً ، وهي تعد بكل مساعدة لمن يسعى في ازالتها ، كما انها مستعدة لأن تنظر في اي خطـة لعمل مشترك يلتئم مع الحركات العسكرية الحاضرة ويتفق مع المبادىء العامة لسياسة بريطانيا وحلفائها » .

وأرسل الانكليز هذا البيان الى الحسين ، لإقراره ، طبقاً للخطة التي رسموها ، وأرسل القصاب نسخة عنه الى الامير فيصل لإرسالها الى والده ، وإقناعه باقرارها ، فلم يرد عليه ، كما ان الحسين لم يرد على الانكليز .

وطلب القصاب من الكومندان هوجارت ان يعطيه النص البريطاني ليعتفظ به ، فأجاب ان ذلك يكون في حالة إقرار الحسين ، اما قبــل ذلك فلا ، لأنه يكون بدون قيمة .

والسوريون السبعة الذين اضيف هذا العهد اليهم هم : القصاب والشهبندو ورفيق العظم وفوزي البكري ومختار الصلح ومحيي الدين الحطيب وحسن حماده .

وهكذا اضيف هذا العهد الى سلسلة العهود البريطانية الكثيرة ، ولكن لم ينفذ ، فشأنه لا يختلف عن العهود التي سبقته وتأخرت عنه ، فهي لم تعط للتنفيذ ولكن للتخدير والتضليل .

# الحسين هدد الانكليز بالاستقالة ثلاث مرات

اخذت الحرب تدنو من نهايتها ، ورجعت كفة الحلفاء ، وظهر انهم المنتصرون ، كما ظهر بأنهم لا ينوون ان يلبوا للعرب مطلباً ، أو ينفذوا عهداً ، فالافرنسيون أزاحوا اللئام عن وجههم ، وراحوا ينادون بأن سودية من نصيبهم ، وان الحلفاء أنالوهم إياها ، ولن يتخلوا عنها .

ووضع الانكليز يدم على العراق وأنشأوا فيه حكماً استعادياً هندياً، كما فتحوا ابواب فلسطين اليهود ، الذين اخذوا ينسلون اليها من كل صوب ، معلنين بأنها لهم ، وانهم جاءوها لتأسيس دولة يهودية في ربوعها، اليهود وحدهم .

وضاق الحسين ذرعاً بأساليب الانكليز ، ومكرهم ودسائسهم . فجنح الى التهديد بالاستقالة والانسحاب ، يرجو ان ينال بواسطته ما فاته نيله بالاساليب الديباوماسية . فوجه الى نائب الملك بمصر يوم ٢٠ ذيالقعدة سنة ١٣٣٦ ( ٢٧ اغسطس سنة ١٩١٨ ) الكتاب الآتي :

و اني ما طلبت امام حكومة الملك ما طلبته من المواد التي تعهدت بها ، رغبة في تأسيس حكومة او تشكيل دولة لأستأثر بجاكميتها ، او دباستها ، ولكن عندما دعتني بربطانيا الى ما

دعتني اليه ، وعامت ان مقاصدها بهذا ايضاً تأمين مصلحة المسلمين عامـة والعرب خاصة لم يسعني الا الاجابة ، وطلبي أقله تلك المواد المؤدية في اعتقادي لما يأتي :

١ حفاظة الكيان العالم الاسلامي بالنظر لما حل او سيحل بتركيا .
 ٢ - صيانة العظمة البريطانية من الاستهداف لما سترمى به عكس مقاصدها .

سلامتي من الاته\_ام بالتواطؤ معها ضد الاساس المقصود بالنهضة .

نعم ، اني لم اجد من جناب الفاضل الاربب المستر و ستورس ، عند اجتاعي بحضرته في السنة الاولى بجدة ، ثم بعده بحضرة الشهم الهمام السر مارك سايكس ، ثم في السنة الماضية بالكومندان الهمام و هوجارت ، الموقر ، ما يشير الى ما يخالف او يخل بتلك المقررات ، غير ان ما في طبيعة مشروعنا وقياته الحيانية من الرقة وما يصادف من بعض حالات يستدعي سياقها زيادة تبين الامر وتؤكد الحقيقة عن الحدود فقط ، والا باقي المواد فاننا نعجز عن اداء شكر الوفاء بها ، بما لو فهمت الغلط في مقرراتنا المذكورة اساساً ، او حدث ما يوجب تعديلها ، الامر الذي لا اقول انه بيس كيان العالم الاسلامي ، ولكن اظن لا مخلو في شيء من ذلك ، هذا على فكري المعنوي .

و ان تعديل مقرراتنا المذكورة ، بصرف النظر هما في الحلاله بالفايات المقصودة الاساسية وغرضنا ، عدا عن موادنا الثلاث الآنفة البيان ، وطمس صحيفة تاريخه ، فهو يزيل ويسقطني من ثقة واعتاد بلادي واقوامي الاقربين فيا يظهر لهم عكس تلك المقررات التي أعلنتها وصرحت بها شفاها وتحريراً ، في ظرف هذه المدة ، وأسست عليها الأعمال ، واكون قد خدعت نفسي وغششتكم يا اصدقائي بما وراء هذا من

اضطراب البلاد بالفتن والنورات ونحوه ، بما لا يمكن لي معه حتى الاستفادة لذاتي . وما يزبل كل حسن ظن حكومة جلالة الملك بي ، واكيد اخلاصي بجبوني ان اقول من الآن ان مبادى، هذه الحطرية على وشك التحسس بها ، بالنسبة الطلبات المتكررة المختلفة عن امرهم باعلان استقلل بلادهم . ولم اجد ما ادفعهم به الا قولي ان استقلل يه واستقلال عموم انحاء البلاد . ولكنهم يقيمون الحجة على دفعي هذا بأوجه اخرى . وعليه فان كان ولا بد من التعديل ، فلا لي سوى الاعتزال والانسحاب . ثم تعينوا البلاد التي تستحسن اقامتنا فيها السفر اليها في اول فرصة ، إن رأت ذلك . ولكن مشاكل الحرب الحاضرة تقضي بتأجيله الى ختامها ، فهروفها وجيل مكارمها يفرض علينا الثبات امام ما ميتضاعف علينا من المهات ونحوه من العموم ، بما لا مقاومة لدينا الاستخاف علينا من المهات ونحوه من العموم ، بما لا مقاومة لدينا الاستخاف علينا النبة فالامر اليها .

و اما عطف الامر وتعليقه بمؤتمر الصلح ، فالجواب عليه بأن لا علاقة لنا به ، ولا مناسبة بيننا وإياه حتى ننتظر منه سلباً او ايجاباً . ولو قرر المؤتمر المذكور اخفاق مقرداتنا ، وكان ذلك من غير وساطتكم ، وقبلناها ، فنكون من المطرودين من رحمة الباري جل شأنه الرقيب على قولي هذا والذي اتوسل اليه الآن ان يتولانا جميعاً بعنايات وأفته الابدية . وقبول ما اقدمه لفخامتك في الجتام من جزيل احتشاماتي هو من سجايا شيمكم .

٢١ ذي القعدة سنة ١٣٣٦ ( ٢٧ اغسطس سنة ١٩١٨ ).

- ۲ -

وحدث في شهر يونيو سنة ١٩١٩ ، اي بعد الحرب ، خلاف بينه

وبين الانكليز على تخفيض المساعدات التي تدفع لميزانية الحجاز ، فأرسل يوم ١٦ يونيو ( ١٧ رمضان سنة ١٣٣٦ ) كتاباً الى المعتبد البريطاني في جدة ، يطلب فيه قبول استقالته ويعلن عزمه على الانسحاب. فأرسل هـذا اليه يوم ١٧ منه كتاباً مطولاً قال فيه :

و دهشت جداً عندما تلقيت كتابكم دقم ١٥٣٤ تاريخ ١٦ يونيو سنة ١٩٦٩ ، ولم افهم السبب الذي جعلكم تكتبون بأنكم تريدون الاستقالة والانسحاب ، رداً على خطاباتي اليكم بشأن الاعانة . وقد أبرقت اليكم عندما اطلعت على برقيتكم للامير ذيد ، وفيها تقولون انه لا اعانة بعد الشهر القادم ، بما اكد لي ان خطابي ذاك لم يكن كامل الموضوع ، او غير واضع العبارة بما أسفت له .

وانكم تذكرون ان الحكومة البريطانية دغبت في تنقيص الاهانة لميزانية الحجاز وجعلها ثمانين الف جنيه في شهر ابريل الماضي، وانني سألتكم تفصيلًا لميزانية الحجاز فأرسلتموها، فبعثت بها الى لندن، وبعد ذلك صدقت الحكومة على استمرادها مئة الف جنيه الى نهاية شهر يوليو القادم، وهذا لا يدل على انه لا اعانة بعد شهر يوليو كما جاء في برقيتكم للامير زيد، ولذلك ارجو رفع هذه الجلة من البرقية.

و أما بشأن الاستقالة والانسحاب فأرجو العدول عنها لأن بلادكم والاسلام في حاجة البكم » .

# -4-

وعاد الملك فأثار في سنة ١٩٢١ حديث الاستقالة والانسحاب للمرة الثالثة ، وكان سببه هذه المرة عسدم صرف اموال للحجاز مستحقة في العراق . ولكن لم نعثر على نص الكتاب الذي أرسله بهسنذا الشان الى

الميجر مارشال المعتمد البريطاني في جدة ، بل عثرنا على الرد الذي اجاب به هذا عليه . وهذا هو :

جدة في ٢٥ سبتمر سنة ١٩٢١ .

حضرة صاحب الجلالة الهاشمية ، والسيادة العظمى ، جلالة الملك المعظم .

« تسلمت خطاب جلالتكم رقم ٢٠ / ١ / ٤ ، وهو خاص بالنقود الموجودة في العراق . ان هذه النقوه هي من اوقاف الحرمين . ولذلك فان الأمر لا يتعلق بحكومة جلالة الملك . ولو ان اي مساعدة يمكنني القيام بها لارسال هذه النقوه لتكون طوع ارادة جلالتكم .

و لا يمكنني ان افهم معنى اشارة جلالتكم عن تعيين خلف ، في برقيتكم العراق . وبما ان الحبجاز بملكة مستقلة فان هذا ايضاً لا يتعلق مجكومة جلالة ملك بريطانيا . على اني شخصياً سأكون آسفاً بعد صداقتنا الطويلة، اذا قررتم جلالتكم التناذل عن العرش . ولكن هذا الامر يتعلق كلية بجلالتكم وبالأمة .

ر وتفضلوا بقبول جزيل اشواقي ۽ .

وكان هذا آخر ما كتبه في هذا الموضوع الى الانكليز .

### من العقبة الى دمشق فحلب

يقول احمد جمال باشا في مذكراته ، وقد نقلها الى العربية سنة ١٩٢٣ ونشرها في القاهرة الاستاذ احمد شكري حسن ، ان الانكليز ظلوا ، منذ ابتداء الحرب في سنة ١٩١٤ حتى اعلان الثورة العربية في الحجاز في شهر يونيو سنة ١٩١٦ ، ملتزمين خطوط دفاعهم وراء الضفة الغربية من قناة السويس لا يغادرونها ، ولا يظهرون منها :

وانتقلوا بعد هذا التاريخ الى الضفة الشرقية ، واندفعوا يوغلون في سيناء متقدمين شمالاً باتجاه غزة وطاردين الترك من المنطقة كلها ، وبلغوا هذه في شتاء سنة ١٩١٧ واستولوا علمها .

وأوفد الشريف الحسين في خلال ذلك وفي تلك الفترة ، وفدا من رجاله بوئاسة الشريف البركاني جمال في سيناء ، واتصل بعربانها وشيوخها ، وأبلغهم باسم الشريف بأن الانكليز صاروا حلفاء العرب ، بعدما اعترفوا باستقلالهم وانه يجب عليهم ان يؤيدوهم ويقفوا الى جانبهم في حرب الترك اعداء العرب .

وننشر هنا نص منشور ألقته الطائرات البريطانية الى المرب الذين كانوا يحاربون في الجيش التركي ، باسم الجيش البريطاني ، يدعونهم الى الانضام الميهم وهو :

- الى جميع العرب وغيرهم من الضباط والرجال في الجيش العثاني - « لقد سمعنا بكل اسف بأنكم تحاربوننا ، نحن الذين نعمل من أجل صيانة الشريعة الاسلامية المقدسة من أن تبدل ، ومن أجل تحرير جميع العرب من الحكم التركي .

و اننا نمتقد انه لم تصلكم الحقائق الصادقة ، ولذلك فاننا نوسل لكم هذا النداء والتصريح لنؤكد لكم بأننا نحارب في سبيل غايتين نبيلتين هما صيانة الدين وحرية العرب عامة .

و لقد كانت المملكة العربية خلال وقت طويل مستعبدة من الاتراك الذين قتلوا اخوانكم وشنقوا رجالكم ونفوا نساءكم وعائلاتكم وبدلوا دينكم ، فكيف اذن تحتملون ذلك منهم وتتحملون مرارة الاستمرار بالتعاون معهم وتقبلون بان تساعدوهم ?

و تعالوا ، انضموا الينا نحن الذين نعمل من اجل دينكم ومن اجل حرية العرب حتى تعود المملكة العربية كما كانت ابام آبائكم ، .

الجيش البويطاني

واستأنف الانكليز الكرة في ربيع سنة ١٩١٧ ، فاصطدموا مع الترك الذين كانوا ما يزالون يرابطون في منطقة بير السبع . وانتهت الممارك التي دارت في خريف ذلك العام بجلاء هؤلاء عن القدس واستيلاء الانكليز عليها يوم ٩ ديسمبر سنة ١٩١٧ ، فكان ذلك نهاية الحرب الصليبية ، كما قال الجنرال اللنبي ، قائد الجيش البريطاني وهو يدخل القدس .

واستقال الجنرال فالكنهاين القائد العام الاسبق الجيش الالماني وقائد الجيش التركي في جنوبي فلسطين ، بعد هذه المعركة ، وعاه الى بلاده ، هاعياً الترك الى الجلاء عن بلاد العرب كلها والارتداد الى ما وراء جبال طوروس وانشاء خط دفاعهم هناك لحاية العاصمة والاناضول ، وقال لهم

ان العرب تاثرون عليكم وان من الحطأ مواصلة القتال في ارض كل منها يضمر العداء لكم .

وأبى أنور باشا ، القائد العام للجيش التركي ، الأخذ بهذا الرأي ، وانتدب المارشال فون ساندرس فحل محله في قيادة الجيوش التركية في المنطقة ، فجاء الى الناصرة في شتاء سنة ١٩١٨ ، واتخذها قاعدة له ، وجعل مقر قيادته في بناية روسية قديمة اسمها « الكازانوفا » .

وكان من حسن حظي انني ألحقت بقيادته ، فكنت ملحقاً في الشعبة الثانيه ( شعبة المخابرات ) مستشاراً وخبيراً الشؤون العربية ( شهر مايو سنة ١٩١٨ ) .

### قوات الترك في المنطقة

ألقت روسيا السلاح وعقدت صلحاً مع اعدائها في بوست \_ ليتوفسك ( ه مارس سنة ١٩١٨ ) . فأطلق ذلك يـــد الترك ويد الالمـان وأراحهم من القتال في ساحة واسعة ، هي الساحــة الشرقية الكبرى ، وما كانت اهميتها تقل عن اهمية الساحة الغربية في اوربا الوسطى .

ونقل الترك قواهم التي كانت معدة لمناجزة الروس في شرقي الافاضول الى حلب ، واتخذرها قاعدة لتجمع عسكري جديد ، وأعادوا تنسيق قواهم ، ودبجوها في قوة اسموها « جيوش الصاعقة المجتمعة ، .

ووضعوها بقيادة المارشال الالماني ليان فون ساندرس ، يساعده ضابط تركي برتبة لواء اسمه كاظم باشا ، وهو رئيس اركان الحرب التركي ، وضابط الماني الميجر لودندورف ، رئيس هيئة اركان الحرب الالماني

وأمضى الترك والالمان سحابة الصيف في الاستعداد للمعركة القادمة ، وكانوا يتوقعون نشوبها في فصل الحريف . وكانت لمم في خط الدفاع الامامي ثلاثة جيوش وهي :

- ١ الجيش الثالث بقيادة اللواء جواد باشا .
- ٢ ـ الجيش السابع بقيادة مصطفى كال باشا .
- ٣ ـ الجيش الرابع بقيادة جمال باشا الصغير .

وكان الجيشان الشالث والسابع يرابطان في خط يمتد من قاقوت ( طولكرم ) على ساحـــــل البحر المتوسط حتى غور الاردن في وادي الشريعة

وكان على هذين الجيشين صد الانكليز اذا حاولوا الهجوم من جهـــة الساحل ، او هجموا من منطقة رام الله باتجاه تابلس ، وكانت هذه مقر قيادة الجيش السالبع ، كما كانت مدينة طولكرم مقر قيادة الجيش الثالث.

ولا أزال اذكر ان المارشال ليان سعى لدى القيادة التركية فاستدعت فوزي جقمق ، وكان يقود الجيش التركي السابع في نابلس ، وأرسلت مصطفى كمال بدلاً عنه ، وكان المارشال يعرفه ويثق به ، فقد حارب في الدردنيل سنة ١٩١٥ بقيادته وكان ذلك مصدر شهرته وسبب نجاحه .

وكانت منطقة الجيش الرابع تشمل منطقة شرقي الشريعة وتمتد من البحر الميت جنوباً حتى غور بيسان شمالاً ، اي ان الحط التركي هنا يمتد من الشمال الى الجنوب ، بعكس خط الدفاع الآخر فقد كان يمتد من الغرب الى الشرق .

وكانت المهمة الاولى الجيش الرابع ، صد الانكليز اذا حاولوا عبور الشريمة والاندفاع نحو الشرق ، للاحاطة بقوى النرك التي كانت تقاتل في المنطقة ، وما كان مجموع هذه الصفوف يقل عن ثلاثين الف مقاتل ، منهم نحو الثلث او اكثر قليلًا يرابط في شرقي الشريعة ، وكان على هذا الجيش ايضاً ، ان يقف في وجه جيش الشمال العربي الذي بدأ يتغلغل في

المنطقة من جهة الشرق ، متجها نحو درعا في محاولة لقطع خط الرجعة على الجيوش التركية .

## في طريق الهجوم البريطاني

واتصل الجنرال اللنبي ، وكانت القيادة العامة المجيش البريطاني قد انتهت اليه ، وكانوا يطلقون على جيشه اسم ، الحلة المصرية ، امعاناً في التمويه والتضليل ، بالامير فيصل قائد الجيش العربي الشمالي الذي كان يتغلغل في المنطقة ، مقترحاً انشاء تعاون مباشر بين الجيشين ، فتم الاتفاق على تنفيذ مخطط مشترك هذه قواعده :

١ ــ يتولى الجيش العربي حماية ميسرة الجيش البريطاني في زحفه نحو الشمال ويحول دون انضام قوات الترك التي ترابط شرقي الشريعـــة الى المرابطة في غربها ، ويحول دون انشاء اي اتصال بينها

٢ - يحتل الجيش العربي (عاصمة حوران الادارية) وهي قاعدة كبرى
 من قواعد المواصلات بسكة الحديد مع فلسطين ومع الحجاز ، ويقطع
 كل اتصال بهذه السكة بين قوات الترك في فلسطين وقواتهم في سورية .

٣ - يهاجم مؤخرة الجيش التركي وخاصة حال ارتداده شمالاً الى سورية ، ويلقى الذعر والاضطراب في صفوفه .

وءكف الامير فيصل عقب الاتفـــاق على هذا المخطط بعد معدات التنفيذ ، وبدأ فأرسل المنشور الآتي الى اهل حوران وجبل الدروز وهو :

﴿ الى كَافَةَ اخْوَانَنَا اللَّهُ خَبِّلُ الدُّرُوزُ حَضَّرِينِ وَبِدُويِينَ .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . اما بعد فائه يتبين لكم من الفرمان\

لم نجد فيا لدينا من وثائق أثراً لهذا « الفرمان » .

الذي هو ضمن هذا الكتاب ، الصلاحية التي خواني إياها جلالة والدي المعظم ، وعليه ويثا آتي الى بلادكم بشخصي فقد أنبت عني الشريف ناصر ابن على والسيد نسيب البكري لكي تكونوا واياهما يسداً واحدة على اعدائنا واعدائكم ، ولتخلصوا بلادكم من ربقة الذل والهوان وتطردوا من بلادكم عدواً طالما طغى في ارضكم ، وفستى في بلادكم ، وقشل وشنق اعاظم رجالكم . وعن قريب ان شاء الله ، اكون عندكم ، وافرح نفساً طالما شقيت لاجلكم ، وتألمت لألمكم وما ذلك على الله بعزيز .

فيصل

وعاد فأرسل اليهم المنشور الآتي :

بسم الله الرحمن الرحيم

الى صوم الهل جبل الدروز وحوران المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله . بما اننا انتدبنا السيد نسبب بك البكري الى جهاتكم ريثا نحضر بذاتنا او يحضر اخوقا الامير زيد لجهتكم ، فيجب والحالة هـذه اجراء جميع التسهيلات المقتضة التي اعتدنا ان نراها من امثالكم الموصوفين بالفيرة العربية ، والشهامة العدنانية ، لطرد اعدائنا واعداء وطننا اولاد جنكيزخان الذين اذا لم نتحد على طردهم من دبارنا ، وغلص البقية الباقية من ابناء قومنا ، فانهم لا يبقون منا فرداً . واننا بعون الله سنأتيكم قريباً بجيوشنا ومعداتنا . هدانا الله وإياكم سواء السبيل ، ووفقنا المتغلب على الاعداء ، واداحة العباد ، وتخليص البلاد .

فيصل

تحريراً في ١٨ جمادي الآخرة سنة ١٣٣٦ الموافق ٢٨ مارس سنة ١٩١٨ . وطاف السيد نسيب البكري انحاء الجبل الجنوبية ، فلقي استعداداً طيباً ، وكان سلطان باشا الاطرش في مقدمة المنضمين اليه والمتعاونين معه.

### فيصل يدعو جماعة الفتاة

وأرسل فيصل مندوباً من العقبة الى دمشق مجمل كتاباً خاصاً منه الى الدكتور احمد قدري احد مؤسسي جمعية الفتاة ، وكان على صلة وثيقة به في دمشق ، يدعوه وجماعة الفتاة القدوم اليه والعمل الى جانبه ، بعدما فتح الطريق وتهيأت الاسباب .

وأطلع الدكتور بعض اخوانه على الكتاب ، وطلب اليهم ان يتهيأوا السفر ، وكان بما اتفقوا عليه ان يوفدوا السيد سليم عبد الرحمن ، وكان عضراً في الجمية ، الى طولكرم وهي بلدته الاصلية فيقابل ياسين الهاشمي ، وكان يقود الفرقة التركية العشرين ، وكانت ترابط في منطقة طولكرم تجاه الانكليز ، ويدعوه للانضام اليه ، في السفر الى العقبة باعتباره من مؤسسي الحركة العربية .

وهذا ما حدثني به سليم عبد الرحمن عما دار بينهما قال :

دخلت على ياسين الهاشمي في خيمته الخاصة ، وبعد ان أويته شارة الجمية ، وأطلعته على المهمة التي جئت لأجلها قال لي بالحرف الواحد :

و ان الانكليز غير مخلصين لا أغيصل ولا لوالده ، فهم بعد ان عاهدوهما على انشاء هولة عربية ، اتفقوا مع اليهود وأصدروا وعد بلفور ، كا اتفقوا مع الافرنسيين على اعطائهم سودية ، ووبطوا العراق بالهند ، ثم أخرج لي منشوراً ألقته عليهم الطائرات الانكليزية كما أخرج نسخاً من جريدة المقطم المصرية ، كانت الطائرات الانكليزية تلقيها عليهم من وقت الى آخر ، مع مناشير انكليزية وكلها تلقب الحسين بلقب ملك الحجاز

مع أنه يلقب نقسه بلقب ملك العرب، .

وختم كلامه معتذراً عن السفر بأنه يتولى عملًا عسكرياً لا يجوز له التخلي عنه ، وقال له اذهب انت واخوانك واهملوا مع الامير لانقاذ العرب ، وسنلتقي في دمشق ان شاء الله قريباً .

وهذه اسماء رجال الفتاة الذين اجتمعوا في دمشق ، وغادروها سراً في. اواخر شهر مايو سنة ١٩١٨ الى العقبة للانضام الى الجيش العربي :

الدكتور احمد قدري (دمشق) كان طبيباً عسكرياً في الجيش التركي، وتحسين قدري (كان برتبة دئيس عسكري في الجيش التركي) وسلم عبد الرحمن (كان خابط احتياط في الجيش التركي) ، والشيخ سعيد الباقي من علماء دمشق ، ومفتي قطنا ، ومحمود حلمي ملازم اول في الجيش المتركي ، واصله من برقه ، والاستاذ خليل سكاكيني (القدس) والاخيران ليسا من الفتاة وقد انضا اليها في هذه الرحلة ، ومحمد دستم حيدر (بعلبك) هميد الكليسة الصلاحية في القدس ، ورفيق التسيمي من رجال التعلم (نابلس) .

وتسلل اعضاء الحلة سراً من دمشق الى قرية جرمانا من قرى الغوطة واهلها من الدروز وكانوا على صلة بجبل الدروز ، بعد ان تزيوا بزي الفلاحين وساروا ليلا من جرمانا يريدون الجبل الدرزي ومعهم نفر من شبان القرية الدرزية لحاية القافلة الصغيرة ، فواصلت السير حتى بلغت قرية و القرية ، داخل الجبل وهي قاعدة سلطان باشا الاطرش ، بدون حادث. وكانت هذه حمى يقصده كل خانف وكل هارب من ظلم الترك وجبروتهم

وكل من يريد الانضام الثورة العربية \_ وكان الباشا وثيق الصلة بهـــا وبرجالها \_ فيجد الامن والامان .

ووصل الى القربة ، والقافلة الصغيرة ما نؤال تنزل فيها ، السادة عبد اللطيف وحكمة ولطفي وفائق العسلي فانضبوا اليها في سيرها الى المعسكر العربي ، فبلغته بعد ١٥ يوماً من سيرها في البادية ، وكان عدد افرادها يزداد تدريجاً حتى وصلوا الى ١١٠ عند وصولهم الى المسحكر ، فاستقبلهم الحوانهم بالترحيب والتكبير والتهليل .

## الشروع في العمل العسكوي

تلك هي بعض التدابير المدنية التي وقفنا عليها من اخبار الاستعدادات التي باشرها الامير عقب اتفاقه مع الانكليز على الشروع في الزحف العتيد.

اما الحطة العسكرية التي نفذت ، فهذا بيان عنها :

دعا الامير جمهور المجاهدين عندما اقترب موعد الزحف وخطبهم قائلًا: هيا العمل فقد دقت ساعة انقاذ سورية .

سنشرع بالهجوم بعـــد ايام ، فاذهبوا غداً مع الحلة البدوية وجمهور اللثوار الى الازرق وسيلحق بكم الجيش النظامي وسأحضر لعندكم بعـــد أيام ، فبادروا واضرموا نار الثورة في جميع انحاء سورية .

وتم تأليف الحلة في اواخر شهر اغسطس سنة ١٩١٨ من العنــــاصر الآثية :

١ - لواء الهجانــة وهو مسلح بأربعة مدافع صغيرة و ٤ رشاشات .
 ثقيلة و٢٠ خفيفة و ٤ دبابات .

٢ – ﻣﻔﺮﺯﺓ ﺗﺨﺮﯾﺐ .

٣ - طيارتين الكشف .

وقاه الامير الحملة بالذات ، وانضم اليهـا الشيخ نوري الشعلان شيخ مشايخ الرولة ومعه ١٠٠ خيال ، والشيخ عودة ابو تايه مع ١٠٠ خيال ، كا انضمت اليها سرية الشريف ناصر فاصبحت تتألف من نحو الفي مقاتل.

وتحركت الحمسلة من ابي اللسل في اوائل شهر سبتمبر سنة ١٩١٨ قاصدة الأزرق ، فاجتازت سكة الحديد من جنوب معان الشرقي ، ودمرت في اثناء سيرها الجسر الحديدي بين محطتي المفرق والزرقا يوم ١٦ منه ، وواصلت تقدمها حتى أشرفت على ضواحي درعا .

وبدأت عملها في حوران صباح ٢٦ بمهاجمة محطة خربة الغزالة وتقع شمالي درعا على طريق دمشق فدمرتها كا دمرت جسراً كبيراً بقربها ونسقت قضبان سكة الحديد بينها وبين درعا ، وكانت الطائرات الالمانية تتعقبها وتقذفها بقنابلها .

وسيرت الحلة في ذلك اليوم قوة من الهجانة الى المزيريب لتدمير سكة الحديد بين درعا وحيفا ، فبلغت بعد الغروب قرية وطفس ، فكنت وراءها واستدعت شيخها طلال بن حريدين ، فاتفق مع قائدها على ان يأتيه بقائد محطة المزيريب وهو ادمني فيسلمه المحطة . وجاء هذا بملابس بدوية وتم الاتفاق . وبينا كان هذا يهم بتنفيذه ، وصل من حيفا قطار محمل فوجاً تركياً معه بعض المدافع فرابط في المحطة . فتوقفت القوة عن العمل بانتظار سفره ، على انها حاولت في الغداة التحرش به فاصلتها للدفعية التركية قاراً حامية ، فقصدت محطة صغيرة بين المزيريب ودرعا فدمرتها ، ثم ذهبت الى محطة و نصيب ، بين درعا والزرقا فاشتبكت مع قرة تركية يقودها ضابط الماني أعدت المدفاع عن درعا ، وبعدما خربت جسراً حديدياً كبيراً اتجهت الى قصر الازرق . ووصلت صباح خربت جسراً حديدياً كبيراً اتجهت الى قصر الازرق . ووصلت صباح جندى تركي و ب ضابطاً هذا الموم .

واحتلت محطة درعا يوم ٢٨ منه ، وبلغ عدد أسراها من الترك هنا نحو خمسة آلاف جندي وضابط من فلول القوى النركية المرتدة من فلسطين . وفي يوم ٢٩ منه اتصلت بالجنساح الابين المجيش البريطاني ، وواصلت الزحف نحو دمشق بطريق سكة الحديد فبلغتها يوم ٣٠ منه ( الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل ) فدخلتها بين هتاف الشعب وتمليله .

## كيف نغذ الهجوم البريطاني

في يرم الاربعاء ١٨ سبتمر سنة ١٩١٨ بدأ الجنرال اللنبي هجومه الكبير على خط الدفاع العثماني الغربي الممتد من وقاقون ، من منطقة طولكرم ( البحر المتوسط ) غرباً الى وادي الشريعة شرقاً ، فاخترق الحيالة الانكايز في الغداة خط الدفاع التركي في منطقة الجيش الثامن ، واندفعوا متقدمين شمالاً على طول ساحل البحر حتى وصلوا الى العقولة في قلب فلسطين ، فقضوا ليلتهم فيها .

ووصلت اخبار هذا الهجوم وهذا الاختراق لخط الدفاع التركي الى مقر القيادة في الناصرة فصدر الأمر بالشروع بالجلاء نحو الشمال ، نحو دمشق وحلب ، وأسرعت فسلمت حقيبة ملابسي الى مركز قيادة الجيش لارسالها الى دمشق .

وأفقت فجر الجمعة ٢٠ منه ، وكنت اقطن منزلاً في اعالي الناصرة ، على دوي الرصاص ، فعرفت ان معركة تدور في أسقل المدينة على الطريق الممتد من العقولة ، بين الحسيالة الانكليز الذين جاءوا من العقولة وبين قوات الترك والالمان الصغيرة التي احتشدت لمنازلتهم ، وتسنى لها ردهم واعادتهم قرب الظهر ، فهيأت بذلك فرصة مناسبة للضباط الذين كانوا ما يزالون هنالك للجلاء . وكان المادشال ليان فون ساندرس ووثيس

اركان حربه اللواء كاظم باشا في مقدمة من جلا ، وقد شاهدتها وهما ذاهبان من المكان الذي كنت اجلس فيه قرب عين الماء في كفركنا ، حيث قالوا ان المسيح حوال الماء الى خمر .

وانتهى الجلاء التركي \_ الالماني عن الناصرة في المساء ، في ظل من المدوء ، واتجه الجميع الى دمشق بطريق طبريا \_ الجاعونة \_ جسر بنات يعقوب \_ القنيطرة . وبلغت دمشق قبل ظهر الاحد ٢٢ منه ، وكانت تنتظر بفارغ الصبر وصول قوات الجيش العربي ، الذي كان يصول ويجول في حودان .

وكان التوك يواصلون الجـلاء عن همشق متجهين الى حلب ، وكانت الأسر التركية ايضاً تجلو مع الجيش ، وكانت الحراثق تتصاعد من كل مكان ، حيث كان التوك والالمان مجرفون كل ما لا يمكن نقله .

واستقرت قيادة الجيش في فندق فيكتوريا ، فذهبت اليه للاستطلاع ، فعرفت ان امراً صدر بالاستعداد السفر في ذاك المساء ٢٦ سبتمبر سنة ١٩١٨ الى حلب ، وان قطاراً خاصاً يعد في محطة البرامكة لسفر ضباط القيادة ، ودعبت السفر فيه ، فاتجه بعد الغروب الى رياق ومنها الى حلب ، ولحقته طائرتان بريطانيتان وألقت عليه بعض القناب ل ولكنه نجسا ووصل في الصباح سالماً الى حلب ، فاستقر المارشال في فندق البارون .

وترارد الى حلب كبار الضباط والقواد الترك قادمين من الجنوب في طريقهم الى الشمال ، وفي مقدمتهم جواد باشا ومصطفى كمال باشا وجمال باشال الصغير وعصمت بك ورأفت بك وغيرهم من كبار القادة . وكانت اطنه وجهة الترك في المرحلة الجديدة بعدما ادركوا ان لا امل لهم بالبقاء في حلب .

وأدسل المادشال فون ساندرس يبلغ الحكومة التركية نبأ استقالته

من القيادة ، فجاء الأمر الى مصطفى كمال بأن محل محله ، فشرع بالعمل ، فأمر بارسال العائلات والمرض والجرحى من الجنود الى اطنه ، كما أمر بانشاء خط دفاع في جنوبي حلب ، فأقيم بجوار خان طومان ويبعد عنها نحو ٢٥ كلم الى الجنوب ، كما اقام خط دفاع في شمالها بجوار محطسة السلمية وتبعد عنها ٢ كلم ، وحشد في هذين الحطين كل من تسنى له حشده من القوى المرتدة من الجنوب .

ووصل الى حلب يومئذ الاستاذ الشيخ اسعد الشقيري قادماً من عكا في طريقه الى اطنه وتركيا فلا يقع في ايدي الانكايز حين احتلالهم لمدينة عكاء مسقط رأسه ، فذهبت معه لزيارة مصطفى كال باشا في فندق البادون وكان يقطن في الطبقة الثانية .

وتحدث عن الانكسار الذي لحق بهم ، فقال ان هنالك تبعة لاحقة بالقيادة العامة بالدرجة الاولى فقد غادرت الناصرة رأساً الى همشق مهملة انشاء اتصال بقادة الجيوش ، فماكان احد منا يعرف ابن هو والى ابن يسير . وهذا عامل كبير من عوامل الفوضى التي وقعنا فيها .

ثم قال وهنالك مسؤولية كبيرة ايضاً لاحقة بجال باشا الصغير قائد الجيش الرابع ، فقد اتصلت به مراراً بعدما هاجمنا الانكليز في منطقة واللبان ، وطلبت منه انجادنا ، وما كانت هناك معارك تدور بينه وبينهم ، لأن هجومهم كان موجهاً الينا والى الجيش النامن اي على خط البحر الشريعة وحده ، ولكنه لم يود ولم يبد اي حركة .

قال ولقد صددت هجوم الانكليز وأوقفته ، وكان في الامكان ان نثبت لو اشترك معنا الجبش الرابع في المعركة ولكنه لم يفعل . فحاذا كانت النتمجة ?

كانت النتيجة انه اضطر للانسحاب والارتداد في اسوأ حال ، فقــد

حمل عليه الانكليز بمد ان تغلبوا علينا ، وحاولوا القيام مجركة التفاف ضده فارتد مسرعاً وتفرق شذر مذر .

وهذا ايضاً عامل من عوامل الانكسار »

نعم ، هذا ما سمعته من مصطفى كال في حلب عن المعركة . وبما يجب ذكره انه ابى ان يستخدم جمال هذا او يستعين به في دولته التي أقامها في انقرة ، وقد وصفه بأنه لا يصلح ان يكون اكثر من شيخ تكة .

ولم يبق لضباط قيادة المارشال ما يعملونه في حلب بعد ان انتقلت القيادة الى مصطفى كمال ، فاتجه هؤلاء الى اطنه مع الذاهبين ،وقد ودعتهم حين سقرهم في محطة القطار ، ولما سألوني لماذا لا ارافقهم واذهب معهم اجبتهم بأن حدودي تنتهي في حلب .

ودخلت قوات الجيش العربي يوم ٢٥ اكتوبر سنة ١٩١٨ الى جنوبي حلب فاصطدمت بخط الدفاع التركي الذي أقامه مصطفى كمال ، فدارت معركة بسيطة انتهت بارتداد هؤلاء الى الخط الشمالي في السلمية .

وعقدت الهدنة يوم ٣٠ منه وألقي الترك السلاح ، وسافر مصطفى كمال الى اطنه ومنها الى الاستانة حيث مثل دوره الحطير في التاريخ التركي .

## على عربات البقر

ولقد شهدت بعيني رأسي وانا في حلب جلاء الترك النهائي عن بلاه العرب بمد ان حكموها نيفاً واربعاية سنة ١٥١٧ – ١٩١٨ او من سنة ٩٣٣ الى سنة ١٣٣٦ الحساب الهجري ، ورأيتهم اكثر ما يعتمدون في جلائهم على عربات البقر ، وقد جاءوا عليها في الأصل. ولعل بما يؤسف

له انهم لم يتركوا في بلاد العرب وغم امتداد حكمهم هــــذا الامتداد الطويل ما يذكر الناس بهم ، او يجعلهم يأسقون على وحيلهم .

## المعارك الختامية في كتاب بريمون

وهذا ما نقله الكولونيل بريمون في كتابه والحجاز في الحرب العالمية ، عن المعادك الحتامية قال :

كانت الحلة بقيادة نوري السعيد وكانت تتألف كما يلي :

وه بندي نظامي عربي بقيادة على جودة الايوبي وه به مصرياً بقيادة الكبتن بيك ( النقـل ) و٣٠ تركياً بقيادة الكبتن سكوتيجانس وثلات دبابات وطيارتان وسيارات نقل ، وكانت القوات البريطانية في الحمة بقيادة الكولونيل جويس ولورانس والميجر يونغ ، وكان فيها ايضاً بطاريــة افرنسية عيار ه و ٦ وسرية وشاشات فرنسوية وسرية مهندسين بقيــادة الكبتن بيزاني الفرنسوي ومجوع رجالها ٣ ضباط و١٤٠ جندياً .

وفي يوم ٣٦ اغسطس سنة ١٩١٨ غادرت الحلة ابي اللسل بقيدة الامير فيصل قاصدة الازرق فبلغته يوم ١٢ سبتهبر ، وسبق الامير نوري السعيد فوصل يوم ١١ بالسيارة . اما الطيدارات فجاءت يوم ١٠ منه .

وفي الساعة ٣٠٠٤ من يوم ١٤ منه غادرت الحملة الازرق \_ وقد ظل الامير فيها \_ باتجاه الغرب الشهالي ، وفي يوم ١٦ عسكرت على مسافة ١٢ كلم من درعا فانضم اليها ٢٠٠ من خيالة الرولا مع الشريف كاصر والامير طراد الملحم ، وفي ١٧ منه دمرت المدفعية مركزاً الترك في تل عرار وهو على بعد ٨ كلم شمالي درعا . وتجولت الدبابات الانكليزية على طول سكة الحديد وحلقت خمس طائرات تركية فوق الحملة ، وألقت قنابلها ورصاصها من علو لأن المدفعية منعتها عن أن تسف . ثم عاهت الى درعا وكانت تواوح الحلة وتفاديها بلا انقطاع .

وقبع الترك في درعا وتحصنوا فيها ، فواصلت الحلة تخريب السكة ، وفي الساعة ١١٥٦٥ أمر نوري السعيد بالزحف على تل شهاب بعدما ابقي قوة في تل عرار لمضايقــة حامـة درعاً . ولمــا وصلت الحملة الى المزبويب قابلها السكان بالمتاف والسرور ، ثم غادرتها في الساعة ٣٠و٩ مساء الى تل شهاب في انتظـــار قطار قادم من الغرب . وفي الساعة ٢٠٥٣٠ مساء امر نوري السميد بتدمير الجسر القائم هناك ، وأرسلوا بدوياً للتجسس ، فعاد بعد طول انتظار يقول انه وصل فوج من الجنود الالمان بقيـــادة كولونيل تحصن في متاريس ، فكان ذلك القطار المنتظر . وعادت الحملة الى المزيريب فوصلت في الساعة الثانية من صباح ١٨ سبتمبر، ثم اتجهت الى الشرق مارة بجنوبي درعا . وفي الساعـــة ١٥١٥ خربت محفراً للترك في نصيب ، ففر رجاله الى درعا . وفي الساعة به مساء عسكرت على مسافة ه كلم شرقي سكة الحديد . واستأنفت الزحف صباح ١٩ منه ، فلحقت بها طائرتان تركستان من درعا والقت علمها قنابل في الساعة ٢٠٫٥ صباحاً، فأجابتها المدفعيــة بنيرانها ، وذهب على الاثر لورانس بسيارة يبحث عن الطائرات الانكليزية . وفي الساعة ٦ بعد الظهر قصدت أم السراب وكان فيها مطار ، فنزلت فيها وضربت خيامهـا . وفي مساء ٢٠ منه سيرت وَوهَ لَنْدُمَيْرُ سَكُمَةُ الحَدَيْدُ فَقَامَتُ بَهِمَتُهَا ﴾ ووصلت الى أم السراب ظهر ٢٢ منه ثلاث طائرات ، قدم عليها لورانس فقال ان الهجوم الانكليزي فاز فوزاً مبيناً وانهم اسروا ٢٢ ألف تركي وان خيالة الانكليز وصلت الى بىسان .

ودار قتال بين الطائرات فسقطت طائرة تركية . ووصل في الساعـة السادسة مساء قائــــد الطيران الانكليزي بطيارة ، وألقت ؛ طائرات

انكليزية في الليل القنابل على درعا . وفي الساعة ١٦ مساء غادرت الحملة ام السراب لتخريب سكة الحديد فقامت بمهمتها ، وعادت في الساءــــة الواحدة والنصف بعد ظهر ٢٣ منه . وفي هــــذا اليوم جلا الترك عن معان فاحتلها العرب . وفي صباح ٢٤ منه طادت طائرة انكليزية فوق الممسكر وألقت بلاغاً جاء فيه : ﴿ ان الانتصار عظيم ، وان خيـــالة الانكليز بلغوا سمخ ، وان الجيشين السابع والثامن التركيين تمزقا ، وان القوات التركية في السلط وعمان تنسحب نحو الشمال سائرة شرقي سكــة الحديد ، فسار نوري السعيد يقواته لمطاردتها ، فوصل في الساعية ٣٠,٤ بعد الظهر الى أم طيا . وفي صباح ٢٥ منه شوهدت قوتات كبيرتان للترك تسيران على انفراء نحو الشمال على جانبي سكة الحديد بين ونمسويون ، وغنموا منهم غنائم . واعتزمت الحملة قطع خط رجعة الجيش التركي الرابع ، فسارت في الساعـة ٣ بعد ظهر ٢٥ منه الى الشمال ، وتوقفت في الساعة السادسة . وفي صباح ٢٦ منه واصلت سيرها فرصلت الى شيخ مسكين في الساعة الرابعة من صباح ٢٧ منه ، وفي الساعـــة الثامنة بلغت الشيخ سعد وتبعد ١٨ كلم من شمالي المزيريب . واقتماه الحيالة الدروز والحوارنة ، وقــد ازداد عدد المنضمين منهم الى الحملة في البومين الاخيرين زيادة كبيرة ، ٨٠٠ أسير الى معسكر الحملة في الشيخ سعد بينهم ضباط المان ونمسويون و١٦٠ دشاشاً ومدفعاً.

وفي الساعة ١٠ صباحاً جاء اهل طفس يستجيرون بالحلة ويسالونها انقاذهم من ظلم الترك الذين نهبوهم واعتدوا على نسائهم النساء مرورهم بقريتهم . فجردت قوة أرسلتها على الفود لطردهم ، ولما وصلت تبينت جوعاً كبيرة من الترك قادمة من الجنوب لا تزال محافظة على النظام ، ولديها قيادة منظمة ، والارجح انها فاول الفيلتي الثامن المرتد من حمان

تحاول سلوك طريق درعا – طفس – شيخ سعد – نوى – دمشق ، ويبلغ بجرعها ٨ آلاف مقاتل منها ٣ آليات مشاة يقودها ثلاثة جنرالات وممها عدد من الفنيين الالمان والنمسويين ، فلم تتردد مدفعية الجملة في صب نيرانها على الترك القادمين ، فذعروا لهذه المفاجأة فارتدوا وسلكوا الطريق الشرقي وهي طريق درعا – شيخ مسكين – دمشق ، وبينا كانت المدفعية تصلي الترك قاراً حامية انسل العرب الى قرية طفس فانتقموا من الترك الذين كانوا فيها ، ثم عادوا في السادسة مساء الى الشيخ سعد ووصلت في المساء طائرة انكليزية فقالت ان الحيالة الانكليز يصاون في الغد الى درعا ، وغادرت الحلة الشيخ سعد في الساعة ٥٣٠٤ من صباح الخيالة البريطانيين وصلا في الساعة العاشرة الى درعا ، فألفت فيها آلايين من الخيالة البريطانية الكبرى من عمان ، وفي درعا اتصل الجيش العربي بالجيش الموبي المجين الموبيطانية الكبرى من عمان ، وفي درعا اتصل الجيش العربي بالجيش الموبي بالجيش الموبيطانية الكبرى من عمان ، وفي درعا اتصل الجيش العربي بالجيش الموبي بالجيش الموبي بالجيش الموبيطاني .

وفي صباح ٢٩ منه غادرت الحيالة البريطانية درعا ، فأدركت الترك في الصنهين وساقتهم حتى خان دنون على بعد ٢٠ كلم من جنوبي دمشق. وكانت خيالة الجيش العربي بقيادة الشريف ناصر قد سبقتهم ، فبلغت الكسوة ودخلت دمشق الساعة ٣ من صباح اول اكتوبر . اما الامير فيصل فبلغ دمشق يوم ٢ منه قادماً بالسيارة من الازرق ، وقاد استقبل والحلفاء استقبالاً حماسياً ، وأخاذوا من دمشق ١٦ ألف اسير تركي .

وواصلت الحملة العربية الزحف الى حمس فحروتها ، ثم قصدت حماة فاستقبلها السكان بالأهازيج ، وواصلت تقدمها نحو حلب ، وكان الترك قد ارتدوا اليها وأسسوا في جنوبيها خط دفاع ، دافع عنه مصطفى كمال بالذات ، وكانت القيادة قد انتهت اليه بعد الهزيمة الكبرى ، غير

انه لم يطق المقاومة فارتد يوم ٢٥ اكتوبر الى شمالي حلب ورابط في خط دفاع جديد أقامه في السلمية (شمالي حلب) ، فدخلت قوات العرب حلب بين التهليل والتكبير . ثم واصلت مطاردة الترك ، بيد انه استسلامهم يوم ٣٠ منه اطفأ نار الحرب في الشرق وأعاد السيوف الى المراق الحادة . وكان قادة تلك الحملة يعلنون عزمهم على الوصول الى المراق لولا المدنة التي وقعت في طريقهم .

## آخر العهود للعرب

ونختم هذا الفصل باثبات هذا العهد الجديد ، الذي قطعته الحكومتان الانكليزية والفرنسية للعرب ، وقد صدر يوم ٨ نوفمبر سنة ١٩١٨ ، اي قبل استسلام المانيا وانتهاء الحرب بثلاثة أيام ، وهو آخر ما ناله العرب من عهود ، وهذا هو نصه :

وان السبب الذي من اجله حادبت فرنسا وانكاترا في الشرق الله الحرب التي اهاجتها مطامع الالمان ، انحا هو لتحرير الشعوب التي وزحت اجيالاً تحت نظام الترك ، تحريراً تاماً نهائياً وإقامة حكومات وادارات وطنية تستمد سلطتها من اختيار الاهالي الوطنيين لها اختياراً حراً . ولقد أجمعت فرنسا وانكلترا على ان تؤيدا ذلك بأن تشجعا وتساعدا على اقامة هذه الحكومات والادارات الوطنية في سورية والمراق — المنطقتين اللتين أتم الحلفاء تحريرهما ، وفي الاراضي التي ما زالوا بجاهدون في تحريرها ، وان تساعدا هذه الهيئات وتعترفا بها عندما تؤسس فعلا — وليس من غرض فرنسا وانكلترا ان تنزلا اهالي هذه المناطق على الحكم الذي تويدانه ، ولكن همها الوحيد ان يتحقق بمونتها ومساعدتها المفيدة على هذه الحكومات والادارات التي مختارها الاهاون من ذات انفسهم ،

وان تضمنا لهم عدلاً منزهاً يساوي بين الجيع، وان تسهلا عليهم ترقية الامور الافتصادية في البلاد بإحياء مواهب الاهالي الوطنيين، وان تشجعاهم على نشرً العلم، ووضع حد للخلافات القديمة التي قضت بها السياسة التركية.

د تلك هي الأغراض التي تومي اليها الحكومتان المتحالفتان في هذه
 الاقطار المحررة ، .

هـــذا هو آخر العهود ، وقد رأيت انه مشترك بين الانكليز والافرنسين ، وقد كان نصيبه كالعهود التي سبقته النبذ والاهمال ، كما كان عاملًا مباشراً في اعلان العراقيين والسوريين الثورة على الانكليز والافرنسيين في بلادهم كما سيأتي .

# الحكومة الهاشمية في موثمر الصلح

أسرع لورنس ، وكان قد وصل الى رتبــة كولونيل في الجيش البريطاني ، فغادر دمشق في الايام الاولى لاحتلالها قاصداً لندن ، للدفاع عن قضية العرب ، والتعديل الاتفاقات التي عقدت لاقتسام بلادهم ، تعديلا يوافق مصلحتهم ، طبقــا لما وعد به فيصل ، عقب اعلان وعد بلفور ( انظر ص ٢٠٤) .

### بين لورانس وملك انكلترا

ومع اننا لا نعرف شيئًا عن الجهود التي بذلها ولا عن الاجوبة التي تلقاها ، الا ان الذي نعرفه ونثق به ، هو انه بعد ان وجد الابواب مغلقة ووجد عزماً وتصيماً من الحكومة البريطانية على هضم حقوق العرب وعدم الوفاء بالههود التي وعدتهم بها ، حمل أوسمته ورتبته العسكرية وصلمها الى كبير امناء الملك جورج الخامس وقال له ارجوك ال تبلغ جلالة الملك انني اعيد هذه الاوسمة مع الرتبة العسكرية اليه لانني لم انلها بحق ، بل نلتها بسبب تضليلي العرب وخداعي إيام .

- TYT -

(14)

### بين تشرشل ولورانس

ومجدثنا المستر تشرسُل في كتابه ﴿ عظهاء معاصرون ﴾ ، وهو نديم للورانس ، عن هذا الحادث ، حديثاً طريفاً رأينا اثباته بكامله لصلته الوثيقة بقضايانا ، ولأنه يلقي نوواً جديداً على موقف لورانس ، الذي يصح ضمه الى مجموعة الادلة التي تشهد على انكلترا بالحيانة وعدم الوفاء للعرب .

### قال تشرشل في كتابه :

و حينا مثل لورانس بين يدي الملك جورج الحامس في شهر اكتوبر سنة ١٩١٨ عند عودته من ميدان القتال الى انكاترا ، اراد الملك ان يقلده بيده شارة وسام الحام وشارة وسام الحدمة الممتازة ، اللذين سبق نشر خبر الانعام عليه بها في الجريدة الرسمية ، فالتمس من الملك اعقاءه عن قبولها ، ولم يكن هنالك ثالث بينها ، فأعفاه .

ه ولمت لورانس على ما فعله مع الملك ، حينا اجتمعت به في باديس ابان انعقاد مؤتمر الصلح ، فقبل اللوم بروح مرحة طيبة ، وقال انه ما كان يسعه ان يسلك سوى هذا المسلك ليلفت انظار المقامات العليا في الدولة الى ان شرف بريطانيا رهن اخلاصها في معاملة العرب ، وان الغدر والتسليم بمطالب فرنسا في سورية هما وصمة عاد في تاريخنا ، وقال انه كان لا بد من اطلاع الملك على ما يقترف باسمه ، وانه لم يكن يعرف لذلك وسلة اخرى .

و وينبغي علي ان اسلم بأن هذا الحديث شوقني الى الاستزادة من المعلومات المتصلة بما وقع فعلًا في حرب الصحراء ، وفتح عيني على تلك الانفعالات النفسية التي كانت تغلي في صدور العرب ، فطلبت التقارير وأنعمت النظر فيها ، ثم تحدثت الى كليمنسو فأخبرني بأن اتجاه الافرنسيين نحو سورية يرجع الى مئة عام ، وهو لا يطيق حتى بجرد التفكير في ان

فرنسا ــ وهي التي اربقت دماؤها في خنادق الفلاندر ــ تخرج من الحرب الكبرى ، صفر اليدين ، لا تنال حصتها من الاراضي المفتوحة ، كما لا يطيق ذلك مواطنوه ولا يقبلونه بجال من الاحوال .

و والناس جميعاً يعلمون ما أعقب ذلك ، فبعد نقاش عنيف طويل في باديس وفي الشرق ، منح مؤتمر السلام فرنسا حق الانتداب على سورية ، وقاوم العرب هذا القرار بالقوة ، وأخرجت جيوش فرنسا الامير فيصل من دمشق بعد حرب شعواء استشهد فيها بعض شيوخ العرب البواسل ، ثم وطد الافرنسيون احتلالهم لهذه الولاية الزاهرة ، واستعماوا أشد ضروب العسف في قمع ما تلا ذلك من ثورات ، وظلوا هنالك مج كمون حتى اليوم بقضل جيشهم الجرار ا

و وفي اثناء ذلك كله لم أر لورانس ، والحق ان معاملة العرب هذه لم تبد شاذة في عالم ما بعد الحرب ، حيث كانت اشياء كثيرة تهوى وتنهار . غير اني كلما خطر ببالي هذا الموضوع ادركت الى اي حد بلغ به التأثر ، وكل الذي أقض مضجعه انه لم يكن يدري ماذا يصنع ، فأخذ يلجأ الى هذه الجهة او تلك في يأس وقنوط ، وفي اشمئزاز ونفور من الحياة ، حتى لقد أعلن في ما نشر له من اقوال ان ما كان له من اطاع شخصية ، لم يبق لها اثر قبل ان يدخل دمشق ظافراً في المرحلة الاخيرة من الحرب ، .

### الحسين ومؤتمر الصلح

١ كتب تشرشل هذا قبل طرد فرنسا من سورية ٠

ومؤتمر السلام واحداث ذلك العهد ، ولئن فشل من ناحية العهود ، ولم يلق سوى الاصرار على خمط حقوق العرب ، فقد أدرك نجاحاً في ميدان آخر ، ذلك انه سعى سعيا حثيثاً لدى حكومته لكي توجه دعوة الى الحكومة الهاشمية ، باعتبارها احدى حكومات الحلفاء التي اشتركت في الحرب ، لتوفد مندوبين الى مؤتمر السلام الذي تقرر عقده في باريس لوضع معاهدات الصلح مع المانيا وحلفائها ، وتنظيم العالم تنظيا جديداً ، تقضيه نتائج الحرب وما انجلت عنه .

ولا بد لنا من القول ان فرنسا كانت تعارض في دعوة الحكومة الهاشمية للمؤتمر ، باعتبار ان قضايا البلاد العربية بت فيها ، وان لا حاجة إلى اعادة بحثها ، بيد ان الحاح الانكليز عليها جعلها تعدل وتنقاد ، فتلقى الحسين في شهر نوفمبر دعوة للاشتراك في المؤتمر ، فأصدر امراً الى نجله فيصل ، وكان يومشذ في حلب وكان يزورها بعد الفتح للمرة الاولى ، بأن يسافر الى باديس لحضور مؤتمر الصلح ، وهذه برقيته اليه :

و حليفتنا الوفية بريطانيا ترغب حضورك نائباً عن مصالح العرب ، وكل ما يكون اساساً لحياتهم سواء ما يتعلق بالحدود والادارة بما هو معلوم لديك ، في مجتمع سيعقد في باريس في ٢٤ نوفمبر سنة ١٩١٨

و فانفاذاً لرأي عظمتها تتوجه بكل سرعـــة بمكنة بعد مذاكرتك لفخامة القائد العام في كيفية سفرك وطريقته ، وبعد ان تقرر ما ترونه لحالات البلاد وادارتها في مدة غيابك الذي لا يتجاوز تقريباً شهراً .

وحيث ان رابطتنا الوحيدة هي العظمة البويطانية ولا علاقة لنا ولا مناسبة مع سواها في اساساتنا السياسية ، فكل ملاحظاتك وما تراه في الموضوع تبديه لنوابها وعظهائها الاماجد ان كانوا زملاءك في المجتمع او معتمديها السياسيين ، وما يكلفونك به من قول او عمل إن كان في المجتمع او سواه تعمل به وتجتنب كل ما سوى ذلك .

و هذه درجة مأذونيتك عما يختص بالمجتمع ، وخير الاهالي بالمصلحة والقصد . والله يتولاك ، .

وأعد الانكليز بارجة خاصة في بيروت اسمها الدوق جلوسستر أقلعت بالأمير يوم ٢٢ نوفمبر سنة ١٩١٨ في طريقها الى مرسيليا . فلم يرق هذ التدبير للافرنسيين ، وكانوا يرون بأنه لا حق للحكومة الهاشمية بالاشتراك في مؤتمر الصلح ، لأن امر القضايا العربية يخص انكلترا وفرنسا وحدهما ، وقد فرغتا منها .

وأبلغت فرنسا الحسين رسمياً بواسطة مندوبها في جدة ، بأنها وإن كانت تحتفي بالامير عند وصوله الى مرسليا يوم ٢٦ نوفهر احتفاءها بابن ملك حليف وصديق قديم ، وتقوم بالواجب عليها نحوه ، الا أنها تستغرب عدم ابلاغ الامير احد بمثلي حكومة الجهورية الافرنسية في سورية وفلسطين خبر اي شيء عن رحلته هذه ، مع انها هي المختصة باستقباله وإعداد معدات سفره من مرسيليا الى باريس ، وأنه يظهر لها والحال كما ذكر ، أنه يستحيل عليها في الوقت الحاضر اعتبار الامير قائماً بمهمة رسمية لم تبلغ عنها اي شيء .

ورد الحسين مبدياً عـدم ارتياحه الى هذا الابلاغ ، وقال انه يغتنم الفرصة ليصرح بأن الافرنسيين اخذوا ينظرون اليه نظر عدم الاطمئنان منذ وصول الجيش العربي الى سورية ، مع انه لا مطمح له فيها ، وما كان تدخله الا بطلب اهلها الذين أعربوا عن هـذه الرغبة على اختيارهم وبدون اي ضغط لا من جانبه ولا من جانب ولده .

وبلغ الامير مرسيليا في الوقت المحدد ، فجاء لورانس لاستقباله ومرافقته . وأعد الافرنسيون خطة تقضي بالطواف بالامير في فرنسا وبعدم ادخاله المى باديس ، باعتبار انه لا عمل له فيها .

وتدخل الانكليز وتوسطوا ، فعدل الافرنسيون خططهم ، فاستقبل

رئيس جمهوريتهم الامير في الساعة الخامسة من يوم v دسمبر سنة ١٩١٨ وممه السي قدور بن غبريط ، وكانت زيارة ودية عادية

وغادر الامير فرنسا يوم به منه الى لندن في اول زيارة له ، فاحتفل به الانكليز حفـــاوة كبيرة ، ثم عاد الى باريس يوم ٢ يناير لشهود مؤتمر الصلح .

وحاول (كلمنسو) رئيس الحكومة الافرنسية ان يصد الامير عن دخول المؤتمر وعن الاشتراك فيه ، بيد ان توسط الانكليز والاميركان جمله يمدل ، فاشترك في حفلة الافتتاح يوم ١٨ منه بمثلا لحكومته بالاشتراك مع رستم حيدر الذي اشترك في المؤتمر ايضاً ، اي ان الحكومة مثلت عندوبين اثنين بل عندوب واحد .

وعملًا برغبة المستر ولسن ، رئيس وفد اميركا لمؤتمر الصلح ، وبجاراة له ، بدأ المؤتمر اعماله بدرس مشروع ميشاق جامعة الامم ، وقد حمله معه من واشنطن ، فأقره واتخذه مقدمة لمعاهدة الصلح المعقودة مع المانيا وجزءاً منها .

وينص هذا الميثاق على انشاء نظام الانتداب الذي وضع في الأصل ليطبق على البلاد العثانية المنفصلة عن تركيا وبلاد العرب من جملتها ، فرفضه الحسين وابى توقيع المعاهدة التي هي جزء منه ، فحرمت حكومته من عضوية جامعة الامم لأنهم جعلوا دخولها قاصراً على الدول التي تقرميناقها .

ويقول الكتاب الاميركيون الذين كتبوا عن المؤتمر ، ورافقوا واسن اليه ، انه لم ينص في مشروع ميثاقه على مبدأ الانتداب ، وانه دمجه فيه وهو في باديس مراعاة للانكليز والافرنسيين ، فقدد كبر عليهم ان محرموا من غنائم الحرب ، وان مجال بينهم وبين الاستيلاء على الاقطار التي تآمروا عليها واتفقوا على اقتسامها ، فداوروا الرئيس الاميركي

وحاوروه ، وما ذالوا به حتى أوقعوه في شراكهم ، وأقنعوه بقبوله مشروعهم ، وهو في الأصل ليس من رجال السياسة ولا من دهاقينها . ويصفه عادفوه بأنه من الذين تغلب عليهم بساطة رجال العلم والتعلم ، الذين يسهل خداعهم والتأثير فيهم .

### نظام الانتداب

ونثبت هنــا نص المادة ٢٢ من ميثــــاق الامم المتحدة وهي خاصة بالانتداب ، وتضم نظامه وهي :

و يجب ان يطبق على المستعمرات والبلدان التي قضت نتائج الحرب الاخيرة بخروجها عن سلطة الدول التي كانت تسيطر عليها في الماضي والتي كانت تسكنها شعوب ما تزال الى الآن غير قاهرة على الوقوف منفردة في معترك الحياة \_ المبدأ القاضي بجمل سعادة شعوبها وتقدمها وديعة مقدسة في يد العالم المتمدن \_ ويجب ان ينص في هذا العهد على الضانات اللازمة لحسن القيام بهذه الوديعة ، والطريقة المثلى لتطبيق هـــذا المبدأ على هر ان يعهد بالوصاية على هذه الشعوب الى الدول الراقية التي تمكنها مواردها المالية او اختباراتها او موقعها الجغرافي ، من القيام بهـذه المهمة على منوال افضل من غيرها ، وتكون مستعدة لقبول هذه التبعة ، وتقوم بها على سبيل الانتداب من قبل جامعة الامم .

و تختلف طبيعة هذه الوصاية باختلاف درجات هـذه الشعوب في التقدم ، وباختلاف موقعهـا الجغرافي واحوالها العبرانية وما اشبه من الظروف . ولما كان بعض الشعوب الصغيرة التي كانت ضمن السلطـة العثانية قد بلغت من الرقي درجة بمكن ان يعترف معها مؤقتاً بكونها مستقلة على شرط ان تسترشد ادارتها بنصائح ومساعدة تستمدها من دولة

منتدبة الى ان تصير اهلا للسير وحدها ، على ان تحل رغبة هذه الشعوب باختيار الدولة المنتدبة بحلها من الاعتبار ، ويجب في جميع الأحوال على كل دولة من الدول المنتدبة ان تقدم تقريراً سنوياً الى مجلس جامعة الأمم عن البلاد الموضوعة تحت وصايتها ، وعلى هذا المجلس ان يحسده تحديداً صريحاً نوع السلطة او المراقبة او الادارة التي تخول الدولة المنتدبة مارستها .

ويجب ايضاً انشاء لجنة دائمـــة لتسلم تقارير الدولة المنتدبة سنوياً وفحصها وامداد المجلس برأيها في جميع الأمور المختصة برعايـــة شروط الانتداب .

واحتج الحسين على نظام الانتداب من حيث هو ، وعده بدعــــة استعهارية جديدة .

## الامير فيصل في المؤتمر

ومثل الامير امام مؤتمر الصلح يوم ٦ فبراير سنة ١٩١٩ فبسط قضية العرب وقال ان والده لا يطلب ضم شبر ارض واحد الى مملكته ولكنه يطلب للعرب و ويريد بالعرب الشعوب التي تتكلم العربية سحق تقرير مصيرها ، بحسب نظام التوكيل الدولي ، الذي يعتقد ان البريطانيين مستعدون لتطبيقه على عرب الحجاز . وقال انه لا يصر على توكيل دولة هون اخرى ، ولا يتكلم باسم عرب افريقيا ، ولا يعارض الافرنسيين الاحيث محتمل ان يعارض الافرنسيون في مطالب العرب الذين ظلوا حلفاء اكثر من ثلاثة اعوام .

ثم لحص مطالبه بقوله انه يطلب :

إلا عتراف ببلاد العرب وحدة جغرافية مستقلة برئاسة والده الملك حسين.

٢ - تطبيق العهود المقطوعة العرب بالاستقلال التام .

الاعتراف لسورية بالاستقلال التام ، على ان تستمين بمستشارين اجانب تستخدمهم عند الحاجة ، وعلى ان تكون متصلة مجكومة الحجاز في شؤونها الحارجية .

ورد على سؤال للرئيس ولسن فقال ان الافضل لبلاد العرب ان تكون مستقلة وموحدة .

ورد على سؤال آخر عن السلاح الذي قدمه الافرنسيون لمساعــــدة الثورة ، فقال انهم ساعدوها بأربعة مدافع فقط .

# استسلام المدينة بعد الهدنة

انهارت قوى المانيا وحلفائها في خريف سنة ١٩١٨ ، فاستسلمت النهسا في شهر اكتوبر وتلتها بلغاريا ، وجاء الدور للحكومة التركية فدارت مفاوضات في جزيرة مودروس ، بين القائمقام سعدالله بك مندوباً عن حكومة الاستانة ، والاميرال كالتورب بمثلا لانكلترا وحلفائها ، انتهت يوم ٣٠ منه بتوقيع اتفاق الهدنة ، وقد استسلم به الترك للحلفاء بدون قيد ولا شرط والقوا سلاحهم إلقاء تاماً .

وبما نص في المادة ١٦ من اتفاق الهدنة ان يبادر الترك فيجلوا عن كل ما ما بقي لهم من قوى في بلاد العرب ويستردوها فوراً

وكان للترك حين عقد الهدنة قوى عسكرية في الاماكن الآتية :

- ١ المدينة ( الحجاز ) .
- ۲ الموصل ( العراق ) ·
- ٣ صنعاء ( اليمن ) .
- ٤ لحسج ( اليمن ) .

وكان اللواء على احسان باشا يقود القوة الموجودة في الموصل ، واللواء فخري باشا في المدينة ، واللواء توفيق باشا في صنعاء ، واللواء علي سميد باشًا في منطقة لحج ( جنوبي اليمن ) .

وأبى اللواء فخري باشا ان يستسلم ويسلم المدينة ، حين أرسل اليه الامير على يوم اول نوفير سنة ١٩١٨ يبلغه ، بصفته القائد الاعلى للجيوش العربية في المنطقة ، نبأ عقد الهدنة واستسلام حكومته ويطلب منه تنفيذ الاتفاق المعقود ، فأبى قائلًا انها خدعة حربية ، وغم وصول اوامر اليه باللاسلكي من الاستانة يدعونه للتسليم .

ووصل الامير علي يوم ٢٨ منه الى بير درويش ومعه الكبتن غارلند ضابط الارتباط الانكليزي في جيشه وأرسل اليه يدعوه التسليم ، فأصر على الرفض رغم النذر الكثيرة التي وجهت اليه .

وخاطب المندوب السامي البريطاني في الاستانة حكومتها طالباً اليها اتخاذ التدابير اللازمة لتسلم المدينة ، فانتدبت ضابطا حمل اليه امراً بالتسليم مع نصر شروط الهدنة التي تعاقدت عليها مع الحلفاء . ولكنه أصر على الرفض بججة ان الهدينة مقاماً مقدساً في نظر المسلمين ، وانه لن يسلمها وهو حي . فعاه الضابط الى الاستانة مجدث بما سمع .

وعلم ضباط الحامية بما هنالك ، وكانوا في اشد حالات الضيق والضنك بسبب امتداد زمن الحصار ، فاتفقوا سراً برئاسة و كور امين بك ، رئيس اركان حرب الحامية ، على خلعه والنسليم العرب ، وكتبوا بذلك نشرات أذاعوها في المعسكر . وحاول فخري ان يفتك برئيس اركان حربه ، حينا وصل اليه الخبر ، فلجأ الى المعسكر العربي مع فوجين من الآلاي ه النركي ، فأحرجه ذلك وأزعجه ، فأصدر يوم ١٤ دسمبر سنة ١٩١٨ امراً بالجلاء عن العلا وضم قواتها الى قواته ، فزاد ذلك في نقمة الضاط والحند .

ولحقت سريتان من سرايا الفوج الثاني للآلاي ٤١ المرابط في اللموالي بالمسكر العربي مع بعض المدفعية والرشاشات ، فعجل بالجلاء عن هذه

المنطقة كما جلا عن بير الماشي .

وتتابع انضام الوحدات التركية الى الممسكر العربي ، فارت. الى خط الدفاع الثاني وهو اضيق من الاول ، فلم يفده ، اذ استمر الالتجاء والفرار ، فأدرك ان العناد لا يفيد ، فأرسل يوم ١٠ يناير سنة ١٩١٩ وفداً الى بير درويش لمقابلة الكبتن غارلند والاتفاق معه على شروط التسليم .

وواصل المندوب السامي البريطاني في خلال تلك الفترة السعي لدى حكومة الاستانة لجلها على انجاز امر المدينة ، فألفت وفداً قوامه حيدر منلا وزير العدلية والاميرالاي احمد بك ، أوفدته الى المدينة يحمل و مرسوماً سلطانياً ، موجهاً اليه بوجوب الجلام ، فبلغا المدينة يوم ١٤ منه ، اي بعد استسلامه بأربعة ايام ، فقد جاء يوم ١٠ منه الى المسكر العربي بالذات مسلماً نفسه .

وهذا هو صك النسليم وقد وقع عليه يوم ٧ منه في بير درويش :

توفيقاً الهادة ١٦ من معاهدة الهدنة المعقودة بين دول الحلفاء وتركيا على باسم الحكومة الهاشمية لدى دول الحلفاء ، وبين الهيئة الموقعة في ذيله المرسلة من قبل قائد القوات التركية في المدينة ، اخلاء المدينة وتسفير القوات التركيب المروط الآتية :

١ نظراً لضعف الامراء والضباط والجنود العثمانيين الذين سيخلون المدينة يتوسط ويسعى صاحب السمو المعظم على باسم الحكومة الهاشمية لدى دول الحلفاء المعظمة لارسال الجنود التركية الى بلادها .

٢ – بعد مرور ١٨ ساعة من امضاء هذه الشروط بازم على القائد
 فخر الدين باشا ان يترك المدينة المنورة وفي معيته كل من ينتخبه من

الامراء ويأتي الى مقر سمو الامير علي في ( بير درويش ) ومجــــل في منزله ضيفاً معززاً مكرماً .

٣ - ان القطعات العسكرية الموجودة في داخل المدينة المنورة وجوارها تجتمع في داخل المدينة المنورة ، والقطعات الموجودة على الخط الحديدي تجتمع ايضاً في مركز ( البويرة ) ، والأسلحة الحقيقة والثقيلة مع جميع ذخائرها تهيأ في المواقع المذكورة بموجب كشف وتسلم بموجب مضبطة قبل سفر القطعات التركية ، الى هيئة المأمورين المنتدبة من قبل صاحب السمو المعظم ، وبعد نقل القطعات من مركز البويرة بالقطار الحديدي الى ( بواط ) يجري سوقهم الى ( ينبع النخل ) بواسطة الجمال ، وإذا صعب سوق الفطعات المذكورة من بواط يجتمعون بسلاحهم وذخائرهم في المدينة المنورة ويجري بعد تسليم السلاح والذخيرة وعندها بهيئون للرحيل ، وإن الاسلحة الثقيلة الحاصة بقطعات ( جليجله ) و ( علاوه ) تنقل الى المدينة المنورة بواسطة الحيوانات التي ترسل من جيش سمو الامير علي ، وان الاسلحة الحقيقة وذخائرها سيجري تسليمها في ( جليجله ) وبعده يجري نقل القطعات عند وصول الجال اليها في المحل المذكور .

إلى القطعات المادة الثالثة عشرة من معاهدة الهدنة تسلم القطعات التركية الاسلحة الحقيفة والثقيلة والدّخائر وجميع المهات الحربية والتلغراف اللاسلكي وجميع الآلات والأدوات المائسلة ، ويجب ايضاً تسليم الحط الحديدي مع قطاراته ومحطاته وجميع لوازمه بصورة سليمة وبدون ان يطرأ عليها اقل تخريب . ان الالغام والمواد المتفجرة الموضوعة في المحلات المختلفة تجمع من قبل واضعيها بدون ان مجصل قضاء ما .

الاسلحة والاشياء المدرجة في متن المادة الرابعة تحضر من طرف المأمورين المخصصين لهذه الغابة وتسلم بموجب كشف وبمقابل مضبطة من طرف الهيئة المعينة من قبل صاحب السمو المعظم الامير على .

جميع الحيوانات الاميرية تسلم من قبل القطعات الى الهيئة المنتخبة من قبل سمو الامير على عوجب كشف منظم عمرفة البياطرة الموجودين في المدينة .

ان الاشياء الذاتية العائدة لشخص الامراء والضباط كمثل النقود والنواظير ، والاشياء الذاتية المهائلة لها ، والاشياء الذاتية العائدة للجنود العثانية كمثل النقود وغيرها ، ان كل هذه الاشياء المذكورة اعلاه لا تمس بضرر ما ويسمح لحاملها بأخذها .

٨ - يتفضل سمو الامير بتخصيص جملين لكل امير من الامراء ،
 وجمل واحد لكل من الضباط والمأمورين ، وجمل واحد لكل نفر من
 الجنود ، ويعين لكل قافلة ألفا جمل او ما يقارب هذا المقدار .

و المرضى في الربع قوافل ، على ان تكون الفاصلة بين القافلة والاخرى من خمسة الى ستة ايام ، وعلى كل قافلة ان تستصحب معها مؤونة عشرة ايام من الارزاق ، وعدا ذلك يعطى الى المرضى علاجاتهم وكل ما يازم من المواه الطبية ، وان بطانيات الجنود وألبستها وجميع مواد مطبخها وما يازم لوضع مائها وكل ما يازمها في طريقها يتدارك ويعطى من قبل القيادة التركية في المدينة ، وكل ما يقتضى لنقل الاشياء المذكورة اعلاه يتفضل باعطائه سمو الامير ويخصص من رجال القافلة في المائة عشرين للمرضى ويخصص جمل واحد لأجل الاشخاص الذين مرضهم خقيف ، ولأجل مساعدة الطبيب يرسل طبيبان وبمعيتهما الافراد اللازمة من الصحية لأجل تطبيب المرضى يرسل طبيبان وبمعيتهما الافراد اللازمة من الصحية لأجل تطبيب المرضى ويلهما المرسلين في القوافل .

الشروط ببتدىء سوق اول قافلة .

١١ ـ المنزل الاول يكون ( الحفر ) والنساني ( مضيق بواط )

والثالث ( رأس البئر ) والرابع ( ينبع النخل ) ، والقافلة التي تصل الى هذا المنزل تنتظر فيه بجيء البواخر ، غير ان المرضى يساقون رأساً الى ( ينبع البحر ) ، وتؤمن راحة القوافل الواردة الى ( ينبع النخل ) من قبل البكباشي بحي الدين بك .

١٢ ـ تجري النقليات على الجمال ما بين ( ينبع النخل و ( ينبع البحر ) عمرفة المأمورين المخصوصين لهذه الغاية وعلى الوجه المذكور اعلاه .

١٣ ــ ان مسألة الاركاب في البواخر وما يقتضيه من التسهيلات لها،
 تدبر من قبل قائمةام القضاء ومعاونه البكباشي براءت بك .

١٤ ــ ان الجمال المرسلة الى المدينة المنورة لأجل نقل وسوق القوافــل تجتمع في ( عروة ) ، وبعده تقسم القطعات والمؤسسات المهيئة للحركة وترسل اليها .

١٥ ــ تدخل هيئة الاستسلام الى المدينــة المنورة عقب خروج حضرة فخر الدين باشا منها .

١٦ ـ بعد خروج اول قافلة من المدينة تحتل الجنود الهاشمية النقساط اللازمة الموجودة في المدينة ، وتضمن الراحة العمومية الى ان تخرج آخر قافلة منها ، ويضمن سمو الامير عدم دخول العربان والاهالي اليها .

١٧ ــ ان النقود والاوراق النقدية الموجودة في خزائن القطمـــات
 والمؤسسات توفيقاً لأوراقها الرسمية والحسابية المنظمة في داخــــل كشف
 تسلم بموجب مضبطة الى الهيئة المنتخبة .

١٨ ـ يؤذن القطعات والمؤسسات ان تأخذ الدفاتر والامانات والمخلفات
 الموجودة لديها لأنهم مجبرون على ابرازها امام حكومتهم .

١٩ ــ تشكل هيئة من الاشراف ومشايخ القبائل المحلية ، لأجل منع
 الاضرار والتعديات حين انسحاب القوات ، على الحط الى بواط والمدينة
 المنورة من اول محطة الى آخر محطة .

٢٠ يازم بقاء مستخدمي الحرم الشريف والحزينة النبوية في وظائفهم
 الى مدة شهر ونصف الى أن يعين غيرهم في محلهم ، ومعاشاتهم تصرف
 لمم كالسابق

٢١ عكن البقاء في المدينة لمن يوغب من المأمورين الملكيين
 والمجاورين فيها .

٢٢ ــ يسترفي اصحاب الحقوق حقوقهم من المبالغ العائدة للملكية والمحكمة الشرعية والحزينة النبوية ، وبعد ذلك يسلم الباقي من المبالغ المذكورة بموجب دفاترها للهيئة المنتخبة بمقابل مضبطة .

٢٣ على دائرة البويد ان تعيد المبالغ المرسلة من قبل الضباط والجنود
 العثمانية الى عائلاتهم بواسطة اليوزباشي ضياء بك لعدم ارسال هذه الحوالات
 الى اصحابها .

٢٤ ـ يبقى موظفو المطاحن والكهرباء وما يازم من المقدار الكافي من المأمورين العائدين لسوق القطعات الى حين سفر آخر قافلة ، ويستمر هؤلاء في وظائفهم وتصرف لهم معاشاتهم كالسابق .

٢٥ - ان المرضى الموجودين في المستشفيات والذين يصعب نقلهم لشدة
 مرضهم يوضعون في مستشفى او اثنين ، ويترك لكل مائة منهم ، لأجل
 معالجتهم ، طبيب وصيدلي واحد .

٢٦ بعد تفريق ما يازم اخذه من الادوية والرباطات لاجل الطربق
 يترك ما بقي الى الحكومة الهاشمية ويسلم الى مفتشي صحتها.

٢٧ ـ على الاشراف المكلفين بسوق القافلات ان يرشدوا الى كل ما يقتضي لاجل المحافظة على المرضى في المنازل عند المساء ، ولأجل اعطائهم شاياً وشوربة حارة .

٢٨ ـ الطرفان مجبران على تطبيق احكام هذه الشروط .

٢٩ ــ نظمت هذه الشروط في نسختين بالعربية والتركية في مقر قيادة

رئيس لوازمات القوة السفرية قانمقام صبري معتمد دول الحلفاء في الحجاز كبتن غارلند قائد منزل القدة السفرية

قائد منزل القوة السفرية ميرالاي عبد الوحمن

الامير علي بن الحسين

قائد الفرقة مم المنسوبة للقوة السفرية ميرالاي علي نجيب وكيل اطباء القوة السفرية يوزباشي كمال

وكانت المدينة حين تسليمها خالية تقريباً من السكان ، فقد أجلى الترك ابناءها في ابتداء الحصار ، تحت ستار ضرورات الدفاع ، فتفرقوا في الحجاز والشام والاناضول ، ولقوا كثيراً من الشقاء والعناء والضنك ، وكانت نكبة فادحة نزلت بهم .

وسهل الحكم الجديد سبل العودة والرجوع للذين ظلوا احياء ، فعاد بعضهم وكانوا في حالة يوثى لها . على ان الحالة لم تزدهر في المدينة الا في هذه السنوات القريبة ، وبعد ان نقذت الحكومة السعودية طائفة من المشروعات العمرانية التي أنعشت المدينة ورفعت مستواها الاقتصادي والمعاشى .

## خدمات الثورة العربية للحلفاء

أسدت الثورة العربية التي أطلقها الحسين في الحجاز ، خدمات عظيمة الحلفاء عامة ولمصلحة بريطانيا خاصة ، فقد قالت بواسطتها ومساعدتها انتصارات كبوى في ميادين الشرق الاوسط ( العراق وسورية وفلسطين ) وبلغت كل ما أرادته وصبت اليه ، وكان اعلانها عاملًا كبيراً ايضاً من عوامل اضعاف مركز الترك والالمان في الشرق الاوسط كله ، اذ أيدها العرب بكل قواهم في جميع انحاء بلادهم ، وحملوا السلاح لقتال اعدائهم ، وحادبوهم في كل مكان ، واضطروهم لحشد قوى عسكرية كبيرة في هذه المناطق حففت عن الحلفاء في كثير من الميادين ، وكانت عاملًا مهماً من عوامل انتصارهم النهائي .

وطبقاً للخطة التي جرينا عليها ، نورد اقوال قادة الحلقاء الذين تعاونوا مع العرب في بعض الميادين مع اقوال القادة الترك والالمان ، وفيها ما يرفع رأس العربي وينوه بعظمة الخدمات التي أسدتها ثورته لقضية الحلقاء .

## ١ ـ شهادة اللورد اللنبي

ونبدأ بتسجيل شهادة المارشال اللنبي ، القائد العام للعملة المصرية وقد تم النصر على يديه ، فقد نوه في تقرير ارسله يوم ٢٨ يوليو سنة ١٩١٨ الى وزارة الحربية البريطانية ، بالحدمات الجلى التي أسداها الجيش العربي فقال : اشكر لجلالة الحسين بن على ملك الحجاز اخلاصه العظيم لقضية الحلفاء ، ولا املك نفسي من توجيه عاطر الثناء الى سمو الامير فيصل لما أظهره من براعة في القيادة وعلى اخلاصه القلبي وعلى ما ابداه من بسالة ومهارة في الاعمال العسكرية التي عملها الجيش العربي ، فقد ساعدت الحلفاء مساعدة كبيرة في الحصول على نتائج حاسمة في الحرب .

وقال في التقرير الختامي الذي أرسله الى حكومته في شهر اكتوبر سنة ١٩١٨ ، اي بعد ختام الاعمال العسكرية ما يلي :

و ولقد ساعدنا الجيش العربي مساعدة عظيمة القيمة ، فقطع خط مواصلات العدو قبل القتال ، وساعد فرساننا في اثناء الزحف على دمشق فرابط على الطريق الذي تقهقر فيه العدو شمالي درعا ، فحال دون فرار جانب من الجيش العثاني الرابع ، وأنزل بالعدو خسارة كبيرة ، .

وقال في الجلسة السرية التي عقدها اقطاب الحلفاء في باريس يوم ٢٠ مارس سنة ١٩١٩ : « أن المساعدات التي قدمها لنا العرب لا تشمن 4.

## ٢ ـ اقوال وزير الحصار البريطاني

وألقى اللورد سسل وزير الحصار البريطاني بيــــاناً عن اعمال الجيش العربي في مجلس اللوردات ، عقب ختام الحرب ، وهذا هو :

و باذن المجلس الموقر ، اصف بقدر ما يمكن من الايجاز ادوار الاعمال

العسكرية التي جرت منذ اعلان الاستقلال العربي في مكة في شهر يونيو سنة ١٩١٦ فأقول :

ه كان النرك في ذلك الوقت في الاقطار الحجازية جيش نظامي ، مؤلف من عشرين ألف جندي مزود بالمدفعية وكل لوازم النقليات والمواه الغذائية والمبهات الحربية ، علاوة على السكة الحديدية العسكرية التي تصل الجيش المذكور مع مراكزه الشهالية في دمشق .

و ولم يكن العرب الذين انضووا تحت لواء الحرية والاستقلال منظمين ولا مزودين بالاسلحة الحديثة ، ومع ذلك فقد تم لهم منذ اول الحركة الاستيلاء على جدة ومكة والطائف وينبع والوجه والعقبة وتياء . وعلى اثر ذلك انضم كثير من القبائل العربية الى جلالة الحسين ، وتطوع كثير من الضباط والجنود العرب ، الموجودين عندنا في الاسر ، في الجيش العربي ، فشكل جلالته منهم قوة متمرنة مستديمة ليحفظ بها ما استولى عليه ويوسع نطاق الاستقلال العربي

ولقد كانت نتيجة المجهود الذي بذله هذا الجبش القومي بقيادة اصحاب السمو الشريف على وعبدالله وفيصل وزيد ، تطهير سواحل البحر الأحمر من الترك على مسافة ٨٠٠ ميل . كما ان مواصلات سكة الحديد العسكرية انقطعت مراراً عديدة وألقت خسائر جسيمة في ادواتها وعرباتها ومستودعاتها . والمدينة المنورة نفسها محصورة منذ سنة . وقد تقدم الشريف فيصل بجيشه من مكة الى شمالي الطفيلة على شواطى البحر الميت ، يعني مسافة ٨٠٠ ميل . وساعدت الغارة التي قام بها فريق من الجيش البريع على الاحتفاظ بمراكزه . والحسائر التي لحقت بالاتراك حتى الآن جسيمة جداً . ويمكننا ان نقول بكل اطمئنان ان القوات العربية منذ الاستقلال العربي حتى الآن ، قد حصرت وأسرت وشغلت ٤٠ الف جندي تركي ، وغنمت اكثو من ١٠٠ مدفع .

و وبالرغم من انهاك الحكومة الحجازية في الجهاد ، فقد تسنى لها افتتاح عصر جديد من النظام والترتيب لم تعرفها الاقطار الحجازية منه دخلت تحت سلطة الاتواك . وقد نجحت الحكومة العربية باتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل الحج في السنتين الاخيرتين ، ولقي الحجاج من ضروب الرفاهية والعناية الطبية ما لم يسبق لهم التستع به من قبل ، وكان الحج في كلتا السنتين سالماً من الاوبئة والتعديات العادية والاضطرابات .

وفي القسم الشرقي من جزيرة العرب ، قد برعن الامير ابن سعود انه حليف متين ، وقد اعلن استقلال القسم الاعظم من نجد . وما ذال امير حايل ، شخصياً تحت حكم الاتراك . وقد مضى عليه نحو سنة وهو متغيب عن عاصمته .

### ٣ ـ شهادة رسمية افرنسية

وفي يوم ١ فبراير سنة ١٩١٩ سلم الجنرال مورداك ، امين سر رئاسة وزارة فرنسا ، الامير فيصل وسام الصليب الحربي وشارة سعف النخل مع كتاب هذا نصه :

و انه امير يشار اليه بالبنان ، مماوء حمية ونخوة ، أيد بعزم وطيف قضية ابيه جلالة ملك الحجاز سنة ١٩١٦ ، لحلع النير التركي وتأييسة قضية الحلفاء ، وكان ملازماً لجنوده ، ونظم عدة هجهات حربية مهمة على سكة دمشق المدينة المنورة ، وقاد فيها الجنود بنفسه ، راحت للمقبة والوجه بين شهر اغسطس سنة ١٩١٧ وشهر سبتمبر سنة ١٩١٨ ، واستولى ونظم هجهات كثيرة في الجهات الجنوبية والشمالية من معان ، واستولى على عسدة محطات ، واسر عدداً كبيراً من جنود الترك ، واشترك في تمزيق الجيش النامن من تمزيق الجيش النامن من

العثمانيين ، فقطع مواصلاتها في شمالي درعا وجنوبها وغربها ، ثم دخل مع جنود الحلفاء دمشق في اول سبتمبر وحلب في ٢٦ منه ، بعد ان فعــل افعالاً تدل على منتهى الجرأة والاقدام » .

## ٤ ـ اقوأل الكولونيل لورانس

ووصف الكولونيل اعمــال العرب العسكرية في كتابه « ثورة في جزيرة العرب » وبما قاله :

د كلنا يعرف ان فيصل بذل جهداً كبيراً في نشر ألوية الثورة التي أعلنت في مكة وفي توسيع نطاقها ، فتم له ما اراد ، بفضل بسالته وحكمته ، فأسدت هذه الثورة اعظم خدمة للحلقاء في ميدان فلسطين .

و وكلنا يعرف أيضاً ان الجيش العربي الذي اعد وانشى، في ساحة القتال بين نيران المدافع صار جيشاً منظماً كامل العدد والعدة بعدما كان في ابتداء امره شراذم من البدد وقد تم له أسر هم الف جندي تركي ، كما أخرج عدداً لا يقل عن هذا العدد من صفوف القتال ، وغنم نحو ١٥٠ مدفعاً ، واستولى على ما مساحته مئة الف كياومتر مربع من الاراضي . ولقد ادى العرب هذه الحدمات في زمن كنا في اشد الحاجة البها ، فنعن مدينون له »

### تقریر نائب الملك بصر

ووضع الجنرال ونجت نائب الملك بمصر ، وهو الذي أعلنت الثورة فيما كان حاكماً عاماً للسودان ، تقريراً مفصلا ، بعد الحرب ، عن الاعمال

العسكرية التي عملها العرب:

د اعين البعيش العربي في الحجاز بقوة صغيرة مؤلفة من ٥٥ ضابطاً و ١٠٠٠ من صف الضباط والجنود كانوا مسلحين بستة مدافع ميدان ، وستة مدافع سريعة الطلق ، و١٠ مدافع جبلية ومدفعي موزو صغيرين.

و ولما شرع العرب بالهجوم واخذوا الترك في الحجاز على حين غرة ، 

مَكن جند الشريف من الاستيلاء على جدة ومكة في الشهر الاول ، 
وثبتت حامية الطائف ثلاثة اشهر ونصف شهر ، ثم سلمت في ٢٢ سبتببر 
سنة ١٩١٦ . وكان الفضل الاول في الاستيلاء على المطائف لفصيلة المدفعية 
المصرية بقيادة اللواء سيد باشا علي ، ثم شرع في تطويق المدينة المنورة 
وكان فيها ١٥٠٠ من خيرة المقاتلين العثانيين أعدوا القتال في جنوبي جزيرة 
العرب ، وتعذر على القوات العربية ان تستوني عليها ، وتمكن الترك من 
جعل المدينة قاعدة حربية لهم بواسطة سكة الحديد ليهددوا مكة .

وفي منتصف شهر سبتمبر سنة ١٩١٦ غادرت بعثة الكولونيل بربمون
 العسكرية الافرنسية السويس الى جدة .

و وبعدما انقضى موسم الحبج تبين ان خير الطرق لاخذ المدينة انما هو قطع مواصلاتها بسكة الحديد مع الشمال ، فزحف الامير فيصل من ينبع الى الوجه واستولى عليها ، وأخذ عرب الحويطات يهددون سكة الحديد بقيادة الشيخ عودة ابي تايه وسعدالله يوسف سودات لمنع ارسال المدينة . »

وأسهب السر ونجت في وصف هذه الهجهات ، وبما قاله : « ان قافلة كبيرة كانت قادمة من حايـــل ( عاصمة امارة الرشيد ) الى المدينة ، فباغتها العرب وقتلوا ٣٠ من الترك وأسروا ٢٥٠ اسيراً ، وغنموا ٤ مدافع جبلية وعدداً كبيراً من البنادق وثلاثة آلاف جمل محملة اطعمة وثياباً والغي رأس غنم . وفي هجمة اخرى ، بقيادة الكولونيل نيوكمب ، دمرت

فصيلة من المعرب والمصريين ، ما طوله ه كيلومترات نزعتها قضيباً قضيباً .

« وفي اوائل سنة ١٩١٨ حاول العثانيون الانسحاب من الحجاز ، فأفرغ الجيش العربي قصادى جهده ليعرقل حركتهم بقطع سكة الحديد. وأسر العرب خمس قوافل الترك فيها ١٥٠٠ جمل ومن بين الغنائم التي غنمها العرب في معادك اخرى ٢٥ الف ليرة عثانية ذهباً .

ر وكان من جراء ذلك ان اضطر الترك الى انقاص قواهم في المدينة عن ارسلوهم شمالاً لحماية الحط ، وكانت القوة العثانية في المدينة قد بلغت ١٩٥٠ رجل في اوائل سنة ١٩١٧ معها عدد من المدافع الضخمة ، ودوة اخرى رجل لحراسة سكة الحديد و ٨٠٠٠ رجل في جهة الوجه ، وقوة اخرى في سواحل اخرى .

ه ولما صار الامير فيصل في الوجه تقدم الامير عبدالله الى شمالي المدينة وجاوز سكة الحديد وجعل ينبع قاعدته ، ورابط في وادي العيص ، وسير القبائل الى الشمال الشرقي من المدينة لأسر القوافل التي تمدها بالمؤن من عند ابن الرشيد .

وانشئت في الوجه مدرسة لتعليم العرب طريقة تخريب سكة الحديد فتعلم كثيرون ، وكانوا يسدمرون السكة بارشاد الكولونيل نيوكمب والكبتن لورانس والملازم غارلند ، فحال ذلك دون ارسال المدد من فلسطين وسورية الى المدينة ، واضطر القسائد العثاني ان يخفف قوته فأرسل قسماً منها الى الوجه والعلا ومداين صالح وغيرها من المحطات واضطرته قلة الطعام الى طرد اهل المدينة من بيوتهم .

و وقد اشترك في تدمير سكة الحديد وقطعها الامير فيصل بين العلا والهدبة ، والامير عبدالله من الهدبة الى بواط ، والامير زيد في الجنوب ، واتخذت تدابير لتوحيد زمان القطع .

و وفي اواخر سنة ١٩١٧ ، قطعت مواصلات العثمانيين في الحجاز مع

الشمال ، فكانت القوافل تاتيهم متقطعة من حايل او الرياض . واخمذ العرب يهاجمون المدينة ، وابى فخري باشا قائد المدينة تسليمها ، بعدما هزم الجنرال اللنبي العثانييين في فلسطين في شهر سبتمبر سنة ١٩١٨ . واستولى العرب على تبوك في ١٢ اكتوبو واسروا فيها اكثر من واستولى العرب على تبوك في ١٠ اكتوبو واسروا فيها اكثر من وغنموا ١٠ مدافع ، كما استولوا على مواقع اخرى ،

### ٦ - اقوال الكومندان هوجارت

ونشر الكومندان هوجارت ، وكان من رؤساه المكتب العربي في الأصل الفاهرة ، ومن الذين رافقوا الثورة العربية في تطورها ، وهو في الأصل مستشرق ومن اساتذة اكمفورد ، نشر مقالاً في مجلة سنتشوري في شهر يونيو سنة ١٩٢٠ جاء فيه :

ولو لم تقم الثورة بغير احباط تقدم الترك والالمان المشترك في جنوبي الجزيرة سنة ١٩١٦ لوجب علينا مكافأتها باكثر بما كافأناها به حتى الآن .

# اقوال العادة الالمان والترك

سجلنا في الصفحات السابقة شهادات القادة والوزراء البريطانيين ، وقد انطوت على اجزل عبارات الشكر والثناء والتقدير المئورة ، ونسجل في هذا القسم اقوال القادة الالمان والترك الذين عملوا في الميادين العربية فهي جديرة ايضاً بالنقل والتدوين .

### ١ - اقوال المارشال ليان فون ساندرس

ونبدأ بإيراد ما قاله المارشال ليان فون ساندرس ، آخر قائد للقوات التركية في بلاد العرب ، عن الثورة ، فقد تناولها في مذكراته التي نشرت بعد الحرب ، وهذا ما أورده :

و اتفق شريف مكسة وأميرها مع الانكايز في صيف ١٩١٦ على الاشتراك في الحرب، وأعلن استقلاله ، فنشطت بذلك حركات النورة في سورية ، وكان الحلفاء مجمونها ، واتسع نطاقها ، خصوصاً بعد افلاس سياسة الشدة التي سار عليها جمال باشا في معاملة الشعب العربي .

و وأراد انور باشا إعداد حملة عسكرية تزحف على محكة وتنصب الميراً جديداً عليها ، بيد ان عدم ملاءمة الظروف الحربية وعدم جواز اشتراك جنود مسيحيين فيها حال دون المامها ، فعدل عنها .

ر والله أدت الثورة خدمات عظيمة للجيش البريطاني خلال تقدمه في جزيرة سيناء ، فكان الانكليز يتقدمون آمنين مطمئنين ، يفعلون ما يشاؤون كأنهم في داخل بلادهم ، في حين ان الترك الذين مقتهم اهل البلاد وملوهم كانوا يسوقون جيوشهم كأنهم في بلاد معادية لهم .

و ولا يخفى ان المستر تشميرلن أبرق يوم ٢١ اكتوبر سنة ١٩١٥، الى نائب الملك في الهند ، يقول له ان العرب ما يزالون مترددين في الانضام الينا ، فاذا لم نستملهم بمنحهم امتيازات تطمئن قاوبهم اليها فقد لا ينفصلون عن الترك ، وتبدلت الحال حين رجعت كفة الانكليز في إبلاه العرب وحين اعترفوا باستقلل هؤلاء ، فانضم الشريف اليهم ، وأدى خدمات جليلة للحلفاء في بلاد العرب . ولقد كانت سكة حديد الحجاز عرضة للتلف والتدمير كل يوم وخصوصاً بعدما احتل الجيش العربي العقبة وأصبح الامير فيصل \_ وقد عرفته في الاستانة وأعجبت بمزاياه \_ في

جانب اعدائنا . ولا ربب ان خطأ الحكومة التركية العظيم في سياستها العربية هو الذي ألقى مثل هذا الامير الكبير في صفوف الاعداء ، وسبب فصل قطر كبير من الاقطار العربية عنها ، وانضامه الى خصومها .

و وعلمت سراً في ١٠ مايو سنة ١٩١٨ ان حكومة الاستانة ترغب في ان تمهد الي بالاشراف على الشؤون الادارية لسورية ، علاوة على مهام القيادة العسكرية . وفعلاً عرضت ذلك على بواسطة « انور ، ، فاعتذرت بكثرة مهامي العسكرية ، ولما ألح كررت الاعتذار . وما كنت اجهل ان الانحسلال سرى الى الادارة التركيسة في سورية لسوء معساملة الموظفين ، كما ان النفرة من الترك استحكمت في قلوب السوريين .

و وفي النصف الاخير من شهر اغسطس سنة ١٩١٨ تلقيت بواسطة جمال باشا الصغير ، قائد البعيش الرابع ، اقتراحا من الشريف فيصل يقول فيه و انه وستعد للانضام بجيشه العربي الى البعيش الترصي اذا اعترفت تركيا باستقلال العرب وتعهدت بمساعدتهم في انشاء حكومة عربية مستقلة ، وانه في هذه الحالة يتعهد بأن يتولى قيادة جبهة نهر الاردن الشرقية ، ومما جاء في هذا الاقتراح قوله : وولما كان البعيش البريطاني على وشك القيام بهجوم عام في جبهة الاردن الغربية ، فانه يصبح في استطاعة الترك ، اذا نفذ الاقتراح ، استخدام جيشهم الرابع في مقاومة الانكايز ، . فأبرقت على الفور الى و جمال ، بواسطة رئيس اركان حربي كاظم باشا بأن يفتح باب المفاوضات مع الامير فيصل ، كما أبرقت الى و انور ، بما وقع وطلبت اليه تقديم الضانات اللازمة بسرعة ليم الاتفاق ، فلم احظ برد ، لا من انور ولا من جمال . ولذلك لا يمكن الاتفاق ، فلم احظ برد ، لا من انور ولا من جمال . ولذلك لا يمكن

الكلام عن الاقتراح . غير اني فهمت من كاظم باشا ان النرك لا يثقون كثيراً بصعة هذه المقترحات . »

وقال في مكان آخر من هذه المذكرات : « وفي يوم ٢٤ سبتمبر سنة ١٩١٨ علمت ان جموعاً غفيرة تجمعت شرقي دمشق وجنوبها وكانت حالتها المعنوية قد تحولت تحولاً سريعاً يبعث على الحوف والحذر ، فقد كثر توارد رجال القبائل المسلحين اليها ، وكانوا يتجولون في اسواقها ، ويطلقون الرصاص فرحاً وسروراً . وكان الدمشقيون يتهافتون على قراءة المنشورات التي تلقيها الطائرات البريطانية بكثرة فتزداد بذلك الدعوة العربة انتشاراً .

وبدأت الفوضى تسري الى جميع فروع الاعمال . وكثر ورود رجال فيصل وانصاره ، وكانوا يدعون الناس الى الثورة والانتفاض . واتصل بي ان كثيرين من الدمشقيين أعدوا العلم العربي في دورهم استمداداً لنشره ورفعه ، وقدد رفع فعلاً يوم ٢٩ سبتمبر سنة ١٩١٨ ، وأطلق بعضهم الرصاص على قوافل الجيش فأوقفها ونهبها ، كما أطلق الرصاص على آخر قوة توكية مرت في اسواق دمشق .

« وغادر آخر جندي تركي محطهٔ القدس مساء ٣٠ منه بعد ان خسر الترك كثيراً من جنودهم في تلك المحطة وفي الطريق ، لأن السكان كانوا يهاجمونهم » .

# ٣ - اقوال مصطفى كمال ( اتاتورك )

وشهد مصطفى كمال تلك الاحداث وعاشها ، وقد تناولها في مذكراته التي أصدرها بعدما صار الامر اليه في تركيا ، وهذا ما قاله :

و كنت في قابلس قائداً للجيش السابع ، وكان اول ما عملته هو درس حالة الجبهة ، فقمت برحلات متعددة ، وخرجت من هذا التفتيش بعقيدة ثابتة وهي ان الأمر انتهى ، وان من الصعوبة الاهتداء الى تدابير سياسية لمنع المصيبة القريبة الوقوع .

د لقد كانت هنالك ثلاثة جيوش فقط في ساحة نمتد مثات الكيلومترات وليتها كانت قوية ، بل كانت مفككة الاوصال ، ضعيفة ، مبعثرة هنا وهنالك . فكيف العمل ?

و وبينا كان رئيس اركان حربي يتاو علي في احد الايام التقارير الله مية المعتادة لفت نظري ما جاء في اقوال اسير انكليزي وقع في ايدينا ، فقد تضمنت ان البريطانيين سيقومون بهجوم عام على خطوطنا في جميع اجزاء الميدان بعد يوم او يومين ، فأصدرت على الفور امراً حربياً قلت فيه ان العدو سيقوم بهجوم عام مساء ١٩ سبته سنة ١٩١٨ ، ثم ذكرت التدابير التي يجب على جيشي اتخاذها ، كما ارسلت صورة عن هذا الأمر الى القيادة العامة اي الى المارشال ليان باشا ، وقد استبعد هذا الأمر الى القيادة العامة اي الى المارشال ليان باشا ، وقد استبعد هذا القائد الذي احترمه كثيراً ، النتيجة التي توصلت الها .

د واتصلت ليلة ٢٠ منه بعصة بك (عصة ابن اونو الذي صاد رئيساً للجمهودية التركية بعد موت الغاذي) وكان يقود الفيلق العشرين التابيع لجيشي وعلي فؤاد بك ( دئيس ادكان حرب الجيش الرابيع ، ثم قائد الفيلق الثاني والعشرين التركي ) وسألت كلا منها على حدة :

- هل وصل اليك امري ?
- نعم ، وهملت بما جاء فيه .

وقبل أن ينتهي الحديث بدأت مدفعية العدو تقذف خطوطنا الامامية بقنابلها ، وانقضى الليل بأكمله في حرب عنيفة ، واخترق العدو الجناح الأيسر لجيشي ، ومرت خيالة الانكليز في هذه والثلمة ، وواصلت التقدم حتى مقر قيادة المارشال نفسه في الناصرة ، فأدرك الحقيقة ولكن بعد فوات الوقت .

ر وقد استطعت ان اتقهقر بجيشي الى دمشق ، بعد اجتياز الاردن ، واختراق الصحارى ، متحملًا مشقات واهوالاً يصعب وصفها ، وعندما عسكرنا بجوارها طلباً للراحة ، دخلت اليها في جمع من حاشيتي فوجدتها في حالة غير طبيعية ، وقد كان من الصعب ادراك ما يظن تحت هذه الحالة من معان .

## ٣ ـ اقوال مدير الخابرات التركية

ووضع مدير شبكة الخابرات في القوة المرتبة التي كانت تدافع عن معان إبان الحرب ، رسالة طويلة وصف فيها المعادك التي دارت بين العرب والترك ، فقال :

و لولا وجود جيش عربي وقف موقف العداء من الترك في جزيرة العرب وفي ساحة طولها الف كياومتر ، لما تم الجيش البريطاني احراز ما احرزه من نصر بمثل تلك السرعة العظيمة ، وبدون كبير عناء . والى الجيش العربي يعود الفضل في وصول الانكليز الى قلب البلاد العربية واستيلائهم على القدس والمرابطة امام السلط ، وجناحهم الايسر مكشوف.

ولولا وجود الجيش العربي لاستطاع الترك القيام مجركة التفاف واسمــــة النطاق ولأجبروهم على الرجوع .

و كذلك فقد عطل العرب الترك نحو اربعين الف مقاتل بأسلحتهم الكاملة ، كان في امكانهم حشدها امام الانكليز في ساحة فلسطين ، ومنعهم من التقدم .

و لقد كان في المدينة وحدها ما لا يقل عن ١٥ الف جندي بقيادة فضري باشا ، وكانت قوات الفيلق الثاني المرابط في القطرانه لحماية المحطات لا تقل عن عشرة آلاف ، وكانت قوات معان بقيادة محمد جمال مؤلفة في ابتداء امرها من ثمانية آلاف ، وما كان عدد قوات تبوك بقيادة نصري باشا يقل عن ادبعة آلاف يضاف اليها قوات العلا بقيادة علي نجيب بك ولا تقل عن ثلاثة آلاف ، وذلك عدا المدفعية القوية والرشاشات والحطات اللاسلكية والطيارات وغيرها . ولو وقات هذه القوات في وجه الجنرال الماني فهل كان في استطاعته بلوغ كابلس والشريعة ودخول دمشق ؟

### ٤ - اقوال احمد جمال ماشا

ولا يخلو من فائدة ان نختم هذا الفصل بفقرات نقتبسها من مذكرات جمال باشا الخاصة عن الثورة ، ففيها ما يستوقف النظر :

قال في صفحة ٢٨٨ : « وفي النهاية اصبحت يوم ٢ يوليو سنة ١٩١٦ امام امر واقع وهو ثورة الشريف حسين العلنية . وكانت ضربة قاضية على الحملة التي كنا نعدها لمهاجمة قناة السويس .

و وقــــد الحذت افكر في امر الانكايز ، فرأيت انهم لو ارادوا مهاجمة فلسطين لتمين عليهم انشاء خط مواصلات بين قناة السويس وفلسطين ، كما فعلنا نحن ، ووصل هذين الحطين بسكة حديد. ولم تجرأ كتيبة انكليزية واحدة على ان تطأ بأقدامها ضفة القناة الشرقية ، وغاية ما المكنهم عمله ان بعض فرق العسس من الهجانة كانت تتجسس الى مسافة ٥٠ ـ ٢٠ كلم من القناة ثم تعرد الى قواعدها .

د وكان اول ما اكتشفنا من اهمال الدفاع الانكليزية انهم شرعوا في اواخر شهر يناير سنة ١٩١٦ باقامة الاستحكامات تجاه القنطرة والاسماعيلية. ويوافق تاريخ انشاء هذه الاستحكامات تاريخ خطاب ارسله الشريف حسين الى الانكليز واكد لهم فيه قرب خروجه علينا.

و ومن هذا يتبين ان الانكليز لم يقرروا العبور الى الشاطىء الشرقي او بعبارة اخرى ، لم يبدأوا الهجوم في فلسطين الا بعد ان وثقوا من تأييد الشريف حسين وان قواته ستضطرنا الى اتخاذ تدابير معينة للحاية ، وان نسحب من تلك الجهة بعض القوات التي كانت معدة لسورية وفلسطين ، كما تأكدوا ان البدو الذين أمدوهم بالاموال الطائلة المرسلة اليهم بواسطة الشريف حسين سيثورون ضدنا وان ثورتهم ستضعفنا كثيراً ، .

\* \* \*

وبعد فهذا ما توصلت اليه من اقوال القادة العسكريين الذين اشتركوا في تلك الحرب منقولاً عن تقاريرهم ومذكراتهم ، وكاهم يعترف بعظمة العمل الذي أتمته الثورة العربية في الميدان العسكري وينوه بعظم تأثيره. كما ان هنالك اجماعاً على القول بانه لولاها لما تسنى لجيش الجنرال اللنبي اختراق شمالي فلسطين ولما بلغ دمشق وحلب ، ولكان مصيره مصير جيش المجترال موراي الذي حاول اجتياز سيناه قبل الثورة العربية فاصيب بالفشل بما بعث حكومته على ان توقف حركته وتعدل عن كل نشاط عسكري . على ان الحال تحول بعد اعلان الثورة العربية ، فاندفع الجنرال

اللنبي بجيوشه ، بالاتفاق مع العرب وتأييدهم ، فأدرك ما ادركه من انتصارات بفضل هذه المساعدة وهذا التأييد .

و ان المساعدات التي اسداها الجيش العربي للانكليز، من يوم تكوينه حتى نهاية الحرب، كانت عظيمة ، كما كانت العامل الاول في ارتباك القيادة العليا وعجزها عن وضع خطط حربية ثابتة ، يضاف الى ذلك ، اصرار بعض قواد الترك على عدم الجلاء عن الحجاز .

و ان من ينعم النظر فيا اصاب جيوش الجنرال اللنبي عند دخولها السلط وعمان في اوائل سنة ١٨١٨ ، وكيف طردها مئات من الاهلين والموظفين الذين تجمعوا على بعض التلول ، يتبين صحة هذه النظرية . فقد أرقفوا خيالة الانكليز ساعات وصل خلالها فوج من درعا مع رشاشاته فاشترك في المعركة وهزم الانكليز وقضى على خططهم وتدابيرهم، وكانت ترمي الى قطع خطوط مواصلات الجيش الرابع . اذن فمنع اربعين الف جندي تركي من الاشتراك في حروب فلسطين وشل حركة الترك في بلاد العرب ، من الامور الحطيرة التي لا يستهان بها ، ولولاها لم تسنى للانكليز دخول تلك البلاد

وهنالك امر خطير لا بد من التنويه به ، وهو تأثير الجيش العربي للعركة القاصلة ، فقد ضرب الجيش التركي ضربة قاتلة أثناء تراجعه وأجهز عليه ، بما حير القيادة التركية وأذهلها . ولقد كانت هذه القيادة تعمل في اول الأمر على اكتساب ود القبائل العربية وتبذل لها الاموال والارزاق بلا حساب ، فأدركت بعض القوز في اول الامر ، الا ان ظهور الجيش العربي في صحراء الشام جعل هذه القبائل تنضم اليه ، فغسر الترك خسارة كبيرة .

﴿ هَذَا فَضَلًا فَمَا أَثُوتُهُ الثُّورَةُ فَي النَّقَلِياتُ ؛ فقد كَانَ مَعَظُمُ القَاطَرَاتُ

البخارية والشاحنات يعمل على سكة حديد الحجاز ، بما ادى الى اهمال النقل على خط دمشق \_ رياق والخطوط الاخرى ، وتنظيم النقل في مقدمة وسائل الظفر في الحرب . وبالاجسال ، فاولا ثورة الحسين لما تسنى الجيش البريطاني اختراق فلسطين ولقضي عليه في صحراء سيناء ،

## مساعدة الانكليز للثورة

لا نجد ما نضيفه الى الاقوال التي سجلناها في الفصل السابق منقولة عن لسان كبار القدادة العسكريين والاقطاب السياسيين عن المساعدات الشهيئة التي اسدتها الثورة العربية الانكليز خاصة والحلفاء عامة ، فقد سهلت لهم سبدل اكتساح شمالي فلسطين وسورية وفتحت لهم الابواب وضمنت لهم النصر .

ولقد رأينا ، بعد ان تكلمنا عن مساعداتها لهم ، ان نورد بياناً عن مساعداتهم لها ، وعن الاموال التي قدموها ، والاعانات التي ارسلوها ، للمقابلة والمقايسة واستخراج النتائج ، فقد لا يخلو ذلك من فائدة .

وقبل كل شيء نقول ان الحجاز كان حتى بداية الثورة يعاني اذمة اقتصادية شديدة هددته بمجاعة مخيفة أودت بالكثير من ابنائه ، ذلك انه كان في ذلك العهد يعتمد على ما يدره موسم الحج على ابنائه وسكانه من الاموال ، ولقد انقطع ورود الحجاج خلال سنتي ١٩١٥ – ١٩١٦، بسبب الحصاد البحري الذي فرضه الانكليز على سواحله ، فنعوا الدخول اليه والحروج منه حتى ثار على الترك وانضم اليهم ، وقاتل في صفوفهم ، فبدأوا يوسلون اليه الاعسانات والاموال ، فتحسنت حالته وزال خطر

الجاعة الذي كان يهدده ، واخذ يعود الى حالته الطبيعيه تدريجيا

فهذه الحقائق الثابنة التي نضعها امام نظر القارى، الا تدع شكاً في ان الحجاز وشعبه وحكومته الجديدة كانوا في اشد الحاجية عند ابتداء الثورة ، والغاء الحصار البحري ، الى المساعدة المادية ، وقد تعهد الانكايز بتقديها ، بدون قيد ولا شرط ، ولحكن لا بدون ثمن ولا عوض كما يتبادر الى بعض الاذهان ، بل بثمن فاحش تقاضوه فوراً ، ونعني به انضام الشعب العربي اليهم ، ووقوفه في صقهم ، يقاتل اعداءهم الترك والالمان ، وما كانوا يطلبون اكثر من هذا . ولقيد اعترف قادتهم واقطابهم بأن صفقتهم كانت الرابحة ، وقالوا انهم مها قدموا للثورة وبذلوا لما فهو قليل لا يكاد يعادل جزءاً مما قدمته لهم .

ويمكن تقسيم المساعدات التي بذلها الانكايز للثورة ورجالهــا والحسين وحكومته والحجاز وابنائه ، على المنوال الآتي :

- ١ قسم كان يرسل الى الجيوش المحاربة في شتى الميادين .
  - ٢ قسم كان يرسل الى الحكومة الهاشمية بمكة .
- ٣ ــ قسم كان يوسل الى الحجاز الإطعام ابنائه الذين كانوا في حاجـة
   الى القوت الضروري .

وبين ايدينا الآن كتاب أرسله المعتمد البريطاني في جدة يوم ٢٩ مارس سنة ١٩١٧ ، اي بعد اعلان الثورة بثمانية اشهر ، الى الحسين ، فيه خبر الاعانات التي كانت توسل وتوزع على المنوال الآتي :

- الف جنيه للامير فيصل
- ٣٠ الف جنيه للامير عبدالله.
- ٢٠ الف جنبه للامير على ومثلها للامير زيد .
  - 10 الف جنيه لحكومة مكة .

وزادرا بعد ذلك عشرة آلاف جنيه على ما يدفع لفيصل ومثلها لعبدالله ، اي ات مجموع المبلغ الشهري المرسل ارتفع من ١٢٥ الفا الى ١٤٥ الفياً ، ووصل بعد ذلك الى ٢٠٠ الف ، وهــــذا اقصى ما وصل اليه .

وفي كتاب لدار الاعتاد بتاريخ ١٣ ابريل سنة ١٩١٩ ، وذلك بعد فتح دمشق وزوال حكم الترك ، انهم خفضوا الاعانة التي تدفع الى الحجاز من ٢٠٠ الف جنيه الى ١٢٠ الفاً ، على ان تدفع الثانون الفا المخفضة لحكومة دمشق الفيصلية . ثم زادوها بعد ذلك الى ١٥٠ الفاً ثم خفضت الى ١٢٠ الفاً ثم الى ١٠٠ الف . وقد استمر دفع هذا المبلغ حتى شهر يوليو سنة ١٩١٩ .

وفي كتـاب آخر من دار الاعتاد البريطاني بتاريخ مايو سنة ١٩٢٠ للملك حسين ، ان مجموع المبلغ الذي وصل اليه من الخزانة البريطانية ، ما بين ابريل سنة ١٩١٨ لغاية مارس سنة ١٩١٩ ، هو ٢٤٧٥٠٠٠ جنيه باعتبار ٢٠٠٠ الف جنيه عن كل شهر مع اضافة ٢٥ الف جينه علاوة على كل من ابربل ومايو ويونيو .

وفي كتابين ، بتاريخ ١٤ فبراير سنة ١٩٢٢ واول فبراير سنة ١٩٢٣، ان المبلغ الذي وصل اليه من اول ابريل سنة ١٩١٧ الى ٣١ مارس سنة ١٩٢٠ بلغ ٩٢٥٥٧٥ جنيهاً . وفي خلال سنة ١٩٢٠ المتداخلة في سنة ١٩٢١ وصل اليه ٢٧٢٥٣ جنيهاً .

وهذا بيان عن المؤن والاغذية التي ارسلت في شهر سبتمبر سنة ١٩١٨ نثبته كنموذج لما كان يرسلونه شهرياً :

الف كيس دقيق ومثله من الارز و٢٠ كيس قهوة لينبع مع ٣٠ كيس سكر و٠٠٠٠ كيس شعير .

۱۲۰۰ كيس طحين للامير زيد بالعقبـة ومثله من الارز و٥٠ كيس ههوة و٥٠ كيس سكر .

وبعد ، فهذا كل ما وصلنا من اخبار المساعدات التي بذلها الانكليز المثورة ، يضاف اليه ثمن الاسلحة والمعدات والمهات الحربية ، ولك بعد ذلك ان تقارن بين هذه المساعدات المادية المحدودة ، وتكاد تكون ضئيلة بالنسبة لما كان الانكليز ينققونه يومياً في إبان تلك الحرب ، ويبلغ عشرة ملايين من الجنبهات .

# معركة تربه

كانت صغيرة في حجمها ، كبيرة في نتائجها ، عظيمة في تأثيرها . لقد كانت فاتحة هذه التبدلات الواسعة التي فيرت وبدلت في خريطة بلاد العرب فأزالت دولاً وامارات قديمة ، وأنشأت دولاً جديدة واوضاعاً جديدة .

لقد اعتقد الحسين ، عقب استسلام حامية المدينة ، وجلاء الترك نهائياً عن الحجاز ، وتفرده بالحكم فيه ، ان في استطاعة القوة التي كانت تقيم على حصار المدينة ، ان تكتسع حدوه نجد الغربية ، وتراصل تقدمها ، بدون عناء حتى الرياض والهفوف ، فتطفىء نور النهضة التي أوقدها الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ، وترفع علم الحكومة الهاشمية على شاطىء الخليج العربي ، وتضيف اقطاراً الى اقطارها ، فتصبح القوة الكبرى في داخل الجزيرة ، لا يد فرق يدها ، ولا كلمة تعلو كلمتها .

وسمى الانكايز سعياً حثيثاً متواصلًا ، سواء في إبان الحرب ، وبعد ختامها التوفيق والتقريب بين صديقيهـــم ، وإزالة ما هنالك من خلاف وفتور ، فكانوا يصطدمون بتشدد الحسين ورغبته في التفوق ، وقد كان يشترط لكل اتفاق جلاء السعوديين عن مناطق الحدود وتخليهم عن جميع

الاماكن التي احتاوها في العهد الجديد .

ونثبت هنا نص كتاب ارسله الجنوال السر رجنالد دنجت في شهر نوفج سنة ١٩١٨ ، اي بعد استسلام تركيا وانتهاء الحرب في الشرق العربي ، الى الحسين ، وهو آخر سعي بذلوه التفاهم والتقادب قبل معركة تربة ، وهذا هو :

### مصر القاهرة في ٥ نوفجر سنة ١٩١٨

حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الحسين بن علي ملك الحجاز وشريف مكة المكرمة ، نصره الله .

ان برقيتنا المؤرخة في ١٨ اكتوبر والمنقولة الى مكة بطريق المعتمد البريطاني في جدة من طي تحرير نمرة ١٥ ـ ٧ ـ ١١ في التـــاريـخ ذاته ، تشرفت فيها بإحاطة جلالتكم علماً بالآتي :

١ -- بان الكتاب الذي تعهدتم بارساله الى الامير ابن سعود ، طبقاً
 لافتراح الحكومة البريطانية ، لم يصل اليه .

٢ - كما أن الكتاب الذي أرسل من قبله إلى جلالتكم ، بناء على اقتراح الحكومة البريطانية أيضاً ، لم يصل إلى جلالتكم . وهذا علمناه من المعلومات التي وردت إلى أولياء الامور في العراق ، بمعنى أن جلالتكم رفضتم استلام النحرير المرسل من الامير أبن سعود ، بأسلوب غير رقيق ، ولم تطلعوا على ما جاء فيه .

أما بشأن رد ناظر خارجية مكة المكرمة ( نمرة ١٥٢ رقم ١٨ اكتوبر ) على برقيتنا المشار اليها ، فلم يمكننا ان ندرك منه مآل كتابكم الذي بعثتم به الى الامير ابن سعود ولا تاريخ ارساله من مكة المكرمة . كما انني ما ازال جاهلًا الظروف المنوه بها في تقرير اولياء الامر في العراق عما يتعلق باسلوب استقبال جلائتكم رسالة الامير ابن سعود .

وعليه ادى انه لا منساص لي من ان اخاطبكم مباشرة ، وذلك ليس الكوني اريد التدخل في اقل الأمور اختصاصاً ، بل ان غرضي الوقوف على جلية الامر ، والغرض المقصود من ذلك .

لقد جاء في احدى رسالات جلالتكم ما يأتي : « ولا من منافع البلاد حدوث قلاقل واضطرابات بين مكة وسائر مراكز مثل امتال حضرته » ، وهذا كما لا مجفى على جلالتكم ، وأي حكومة جلالة ملك بريطانيا ، فانها ، نظراً الى عنايتها بمصالح العرب الجوهرية ، تقف ازاء استعال نيران الحرب في جزيرة العرب موقف القلق المضطرب ، خصوصاً لكون حدوث ذلك يؤثر في القرادات السياسية التي سيتفق عليها قريباً .

ثم انه يجب ألا يخامر جلالنكم اقل ريب في وفاء الحكومة البريطانية نحوكم ، ويتحتم عليها عدم اتخاذ جانب ابن سعود او غيره فيا يضر بمصالح جلالتكم . غير ان جلالتكم لا يجهل شروط المعاهدة الحالية بين الحكومة البريطانية وابن سعود الضامنة حقوقه داخل حدود بلاده ، الا انها ابلغته بصفة رسمية بانها تنظر الى كل عمل يأتي به خارج بلاده بمين السخط ، بل انها رفضت طلبه زيادة الذخائر والمهات الحربية . زد على هذا انها طلبت منه وقف الحركات العدائية ضد و ابن وشيد ، صديق الترك ، التي كان شرع بها ، بناء على طلب الحكومة البريطانية نفسها .

انني لا اذكر هذا ، الا العرض وقوف جلالتكم على حقيقة الحالة ، ولكي تقدروا حق التقدير البواعث التي حملت الحكومــة البريطانية على الاشارة لجلالتكم بالوقوف عنــد حد معلوم فيما يتعلق بمــألة و الحرما ، وغيرها من شؤون القبائل ، والتي سيمن البادي مجلها بالصبر والتأني .

هذا ، ونظراً الى ما سبق ذكره ، وما تكرر وروده في كتب جلالنكم الكريمـة ، يصعب علي تصديق الحبر الذي جاءني وهو ان جلالتكم رغبتم في قطع العلاقات الودية مع ابن سعود ، بما يكنى عنه

رجاءكم رسوله ، ورفضكم كتابه .

انني ارجو منكم أعظم الرجاء ان تجتهدوا لمنع كل البواعث الجوهرية الني تؤدي الى سوء التفاهم مع الامير المشار اليه بشأن سياستكم نحوه، فانه وإن كان اقل درجة من جلالتكم ، وأضعف موارد، فانه لا ينكر انه ذو تأثير وأهمية في السياسة العربية .

انني لا اعتبر ان اتباع جلالتكم سياسة كهذه ، ما يحط من قدركم ، لا سمع الله ، وعلى الاخص بعد تقلص ظل الاتراك من جزيرة العرب ، ونجاح النهضة بالاكثر على يدي جلالتكم نجاحاً باهراً اعترف به الصديق والعدو .

و وفي الحتام اسأله تعالى ان يطيل همر جلالتكم كحاكم مستقل ، حتى تساعدوا على احياه هذا العنصر العربي ، وتجديد حيويته ، وتعضدوه بنصائحكم الرشيدة في حل المشكلات الكثيرة ، التي لا بد من ان تعتوض كل مشروع خطير مثل عمل جلالتكم هذا الذي لا تقدر قيمته ، والله يتولاكم ، .

بهذه اللغة الديباوماسية ، التي تجمع بين النعومة والشدة ، خاطب الانكايز الحسين في شهر نوفبر ، اي قبل استسلام حامية المدينة بشهر وايام فقط ، طالبين منه الاعتدال في خطته نحر ابن سعود ، بيد انه ابى الاصغاء الى هذا النداء المعقول ، اعتقاداً منه بأن ما لديه من قوى تكفي لاكتساح نجد والوصول الى الحسا والاستقرار على شاطىء الحليج ، ويومئذ يسهل عليه التفاهم مع الانكليز ، بعد ان يجعلهم امام حالة واقمة .

واصدر في ظل هـذه العقيدة ، التي ملكت شعوره ولبه ، وسيطرت على حواسه ومداركه ، تعليات الى نجـله الامير عبدالله بأن يتجه بقواه الى دعشيرة ، ، ويرابط فيها ، بانتظار اوامره وتعلياته .

وحدث قبل ذلك حادث في وادي العيص ، كان الشرارة التي انطلقت

منها المعركة ، فقد لطم فاجر بن شاوع احد شيوخ قبيلة الرولة من عتيبة ، الشريف خالد بن لؤي ، امير الحرما ، وكانا في جيش الامير عبدالله ، المرابط حول المدينة ، بسبب خلاف شجر بينهها . ومع ان الامير عبدالله عاقب فاجر حينا بلغه الأمر ، الا ان هذه العقوبة لم تقنع ابن لؤي ولم ترضه ، فتقدم بعد ايام الى الامير يطلب اجازة يسافر بها الى اهله ، فأجازه بشرط ان يمر عكة ويزور والده في طريقه ، ولكنه لم يفعل ، فأجازه بشرط ان يمر عكة ويزور والده في طريقه ، ولكنه لم يفعل ، بل اتجه الى ديرته ، وفيها وصل حبله بحبل الاخوان النجديين اخوان التوحيد ، واندمج في زمرتهم ، واتجه نحو الرياض ، وأعلن الدخول في طاعتها .

ووصل الحبو الى الحسين في مكة ، وقيل له ان ابن همه خالد بن لوي ، وهو في الأصل من الأشراف العبادلة الذين ينتمي الحسين اليهم ، صبأ ، اي انضم الى الاخوان ، وأصبح نجدي الهوى والميول ، فأوسل فدعاه لزيارته فاعتذر ، فأقاله وولى احد أبناء عمومته بدلاً منه ، فاعتذر هذا عن قبول الامارة وقال انه لا قبل له بمقاومة خالد . فأرسل حملة لإخضاعه فهزمها ، وكان هذا نصيب الثانية والثالثة ، والرابعة ايضاً ، بما زاد في نفوذ خالد ورفع مكانته في المنطقة ، وأقلق بال الحسين وجعله بعد المعدات لاخضاعه وإعادة الهدوء والاستقرار الى تلك البلاد .

ووضعت وهو في تلك الحالة ، الحرب اوزارها ، واستسلمت المدينة، فاستقر قراره على ارسال القوة التي كانت ترابط حولها ، الى الجهـــة الشرقية ، الى الحرما، فتخضعها وتواصل التقدم موغلة في نجد فيرتاح من فاحيتها ، ويصيب عصفورين بججر واحد .

وما كاد الجيش يصل الى الوعشيرة ، حتى ذهب اليها الحسين محاطاً بكبار الاشراف من ابناء عمومته واهله ، وعقد مؤتمراً استمر ثلاثة ايام وانتهى باقرار الحطة المرسومة .

ووصلت اخبار ما يعده الحسين ويدبره الى الرياض ، وقال القائلون بان مكة تستعد الغزو ، فأرسل سيدها الى المعتمد البريطاني في البحرين يخبره بها جاءه ويقول له ان الشريف الذي طالما نصحني الانكايز بمصادقته والتفاهم معه ، يعد العدة لمهاجمتي والعدوان علي بدون ان يبدر من جانبي ما يستوجب ذلك او يدعو اليه . فأرسل هذا الى لندن بما سمع ، وهذه وأصدرت تعلياتها الى معتمدها في جدة بأن يخاطب الحسين ويدعوه الى الاعتدال ، فأعد هذا كتاباً كتبه باللغة العربية وأرسله اليه مع سكرتير واسمه الكتاب ، وهذه خلاصته : « تدعوك الحكومة البريطانية الى الاعتدال وان تعود الى الطائف مع جيشك فيوافيك اليها الامير عبدالعزيز المن سعود ، وتبدأ المحادث على الحدود ، .

وبعد ان تلا الحسين الكتاب ، خاطب حامله بمل عورته قائلا : « اذهب الى الذين ارسلوك وقل لهم انه ليس لهم ان يتدخلوا في امورقا الداخلية ، فنحن احرار نفعل ما نويد ، وأعاد الرسول بدون ان يسلمه جواباً على الكتاب الذي جاء به ، مكتفياً بما ألقاه من كلمات على مسمع من الجميع .

وهكذا رفض الحسين ، عن تصور وتصميم ، الوساطة البريطانية ، وابى الاصغاء النصح الذي أسدي اليه . وكيف يصغي وهو يؤمن بأن الرياض في متناول يده ، وان الفرصة السانحة من افضل الفرص لتحقيق امنية قديمة كان يعدها حاماً من الاحلام .

ولكن للاقدار حكمها ، ولها ارادتها ، التي لا تغلب ولا ترد . ويقول الامير عبدالله بن الحسين في مذكراته عن هذه المعركة ، وقد أثبتناها في نهاية هـذا الفصل انه حاول ان يثني والده عن ارسال هذه الحلة وعن الايغال في العداء ، بيد ان إلحاحه وإصراره جعله ينقاد وبنصاع

### الوصول الى تربة

وانتهى المؤتمر ، وودع الحسين جيشه وزود نجله بنصائحه ، فمشى باتجاه تربة . وكان في اصح الروايات يتألف كما يأتي :

٨٠٠ جندي نظامي يقودهم ٥٠ ضابطاً .

۳۰ رشاشة .

١٨ مدفعاً جبلياً ( هاونزر ) .

وذلك عداطوائف عديدة من متطوعة البدو بقيادة عدد من الاشراف قدروهم ببضعة آلاف .

وتولى اللواء محمد حلمي البغدادي قيادة القوة النظامية والمدفعية ، وكان من بين ضباط الحملة اللواء صبري باشا والقاغقام حامد الراوي والقاغقام ابراهيم الراوي وغيرهم من الضباط العراقيين الذي كانوا في جيش الامير عبدالله حول المدينة .

وبلغ الجيش تربة في زحفه الى الامام ، فاستولى عليها بعد مقاومة بسيطة وضرب فيها خيامه . وأرســـل الامير يدعو شيوخ الديرة لتقديم الطاعة .

ووصل الى تربة وفد أوفده الامام عبد العزيز ، فزار الامير عبدالله وسلمه كتاباً حمله اليه يبلغه فيه سلامه ، ويسأله عن صحة الشائعات التي تشاع عن ازماعه مهاجمة نجد ، مع انها لم تسىء اليه ، ومع انه ليس هنالك ما يستوجب ذلك ، ويسأله ان يكون وسيطاً لدى والده لحقن الدماء . فرد عليه رداً مبهماً ، فلم يطمئن ، فحشد قواه وجاء على رأس رجاله فرابط في مكان اسمه و اللصية ، يبعد نحو ٧٠ كلم عن الحدود في داخل نجد وأقام يراقب الحوادث وتطووها .

وصحت عزيمة القبائل النازلة هنالك ، وهي حجازية في الاصل ، على

مباغتة الحملة وضربها وتشتيتها ، فانقضت عليها فجر يوم الحيس ٢٥ شمبان، سنة ١٣٣٧ ( ١٤ مايو سنة ١٩٢٠ ) ، وأخذتها على غرة ، وما هي الآ ساعات حتى أنهوا امرها ومزقوها شر بمزق . ونجا الامير عبدالله قائدها العام بمساعدة احد عبيده ، فقد شق الحيمة التي كان ينام في داخلها وحمله على ظهره حتى أركبه حصانه فمضى به الى الطائف لا يلوي على شيء .

وغنم الاخوان كل ما كان لدى الحلة من سلاح ومعدات ، وكان نصراً كبيراً فتح ابواب الحجاز امام ابن سعود ، بعد ان بادت القوة الكبرى. التي كان يعتمد الحسين عليها في الدفاع عن كيانه .

واضطرب الحسين لوقوع هـذه الكارثة وما تجلد ، والتجلد من شأنه ودأبه ، وأسرع فأرسل ٥٠٠ جندي نظامي كانوا لديه ، الى الطائف للدفاع عنها بقيادة اللواء محمود فهمي القيسوني وزير حربيته .

ودعا الحسين الشيخ عبدالله بن سراج رئيس الوكلاء ، وقص عليه ما حدث وسأله رأيه فيا يجب ان يفعله ، فقال له ليس لنا عن الدفاع محيص ، فاقره في رأيه ، ثم طلب اليه ان يتصل بالمعتمد البريطاني في جدة ويطلعه على ما حدث ويسأله رأيه ، فاتصل به تليفونيا من ثكنة جرول فقال له سأرفع الامر الى حكومتي واوافيك بالجواب عند وصوله .

واتصل به بعد يومين وطلب اليه ارسال مندوب الى جدة ، فأرسله اليه ، فعاد مجمل كتاباً من الحكومة البريطانية موجهاً الى ابن سعوه تدعوه فيه العودة بقوته الى نجد حالاً وعند وصول هذا الكتاب الى يده ، وتعده ببذل وساطتها الترفيق بينه وبين الحسين .

وحمل نجاب الكتـــاب الى الامام وسلمه اليه ، فعاد في المساء الى عاصمته .

## رواية الامير عبدالله عن الفزوة

وتناول الامير عبدالله هذا الحادث الجلل في مذكراته ، فساقه بتفصيل واسهاب على الوجه الآتي . قال ص ١٧٤ .

د وأمرت بالرجوع الى الطائف بالجيش الشبرقي الذي كان تحت امرتي المذهب الوهابي وطرد قاضي الحرما الشرعي، وقتل الأبرياء كما قتل الشريف بعيجان وهو الحوم من امه وابيه لأنه ابي ان يطيعه على فساده ، ثم الحذ يغير على من لم يدخل في هذا المذهب من العشائر التابعة للمملكة الهاشمية. وكان الملك المرحوم وجه الشريف حمود بن زيد تقوة تأديبية الى الخرما فلم يستطم عمل شيء ، فقلب . ثم بعثه مرة آخرى فغلب وجرح، فأمددته الا من وادي العيص بقوة تحت قيادة الشريف شاكر بن زيد ، فذهب بها، وبعد تلكؤ توجه الى الخرما ونؤل شرقيها في الوادي نفسه، فهوجم وهو في منزله ، وهزم ايضاً كما هزم الشريف حمود قبله . فجهز العسين قوة آخرى وبعثني بها معه ومع الشريف عبدالله بن محمد ، فبقيت هذه القوة مجضن ، وهو الجبل المعروف الذي ورد فيه العديث ﴿ مِن رأَى حضناً فقــد انجد ، . وأمرني الوالد بأن اقصد الحرما رأساً من المدينة ، فحاولت منع هذا الأمر وعدم الدخول فيه لأسباب جمة : اولهـــا سأم النــاس من الحرب نفسها واستغناء الجنود المستأجرة ماليـــــــأ فقد أثووا وامتلأت جيوبهم ولم تعد لديهم رغبة في حرب او جلاد ، فاستأذنت في اني احب القدوم الى عشيرة وهي ماء شمــالي الطائف فاجتمع بالوالد ، فوافق . ولما وصلت الى عشيرة وجدته . فأقمنا ثلاث ليال حاوات فيها صرفه عن متابعة هذه الحطة ، وان يوافق على سحب الاميرين عبدالله وشاكر من حضن ، فأبي .

وجاء اليه في عشيرة ، حسين روحي ، سكرتير المعتمد البريطاني في

جدة وقال لي : « لقد نصحت بريطانيا بعدم متابعة الحرب مع النجديين وهي ترى مقابلة الدعاية بمثلها ، وتعلم ان لديهم قوة نشيطة متعصبة ينبغي انحاد نارها بالحكمة ، وان ما وقع على الشريف حمود في المرتين السابقتين وعلى الشريف شاكر في المرة الاخيرة يثبت هذا الظن . وان للملك من المسائل في البلاد العربية كالشام والعراق ما ينبغي ان ينصرف لها دون غيرها » . وما كنت اجهل مغزى ما قاله .

وكنت قبل ذهابي الى عشيرة ، ارسلت من المدينة كتاباً الى عبد العزيز بن سعود ، أبلغته ما تم من نصر على الاتراك وبانقضاء حكمهم ، وقلت الني تلقيت امراً من والدي بالسفر حالاً الى الحجاز لتأديب الشريف خالد بن لؤي الذي خرج عن الطاعة ، وانه ليس من قصد سوى هذا ، واني من الساعين لايجاد الصداقة والولاء بين والدي وبينه ، وفي هذا من الدلالة على حسن النية الشيء الكثير . ولم اتعد حدود اللياقة في جملة من جمل كتابي هذا في صدد التزامه للحركة الوهابية وتشجيع الاعراب كي متنقوا هذا المذهب ، وخصومة والدي لها وسعيه لاخمادها ، فقلت انني ساع لايجاد المودة القريبة بينكها ، وأن ليس للعرب من فائدة في التنافر والتناحر .

و وحاولت اقداع والدي ، حين اجتماعنا في عشيرة بعد ذلك ، بتأجيل الحركة ، زيادة في التبصر وتمحيص الأمر ، فأجابني ، وكان مسروراً بما وآه من قوة وممدات ، بما يأتي : و بجب عليك ان تتجه حالاً نحو الحرما للقضاء على هذا الفساد ، وان معك من القوة ما إذا قابلت به كل العرب لتغلبت عليهم ، .

و على انه لو هرف حقيقة ما اعرفه لبدل وأيه ، فان قتـــال العرب ليس كقتال الترك ، لانهم اهل ثقل في الحركات وبطش ، ولا وسائل نقلية لديهم ، فكنا نهاجمهم متى شئنا وننجو منهم متى خفنا لسعة حركاتنا،

وكوننا في بلادنا ، ولأن الجندي الاجير الذي كان لدينا ملأ جيبه من المال واستغنى ، فهو لا يريد الحرب ، اما الجندي الوهابي فهو حريص على الجنة لاعتقاده انه اذا قتل دخلها .

و ولما اختليت بوالدي وعرضت عليه آرائي هذه محاولاً ان اثنيه عن الحرب ، غضب غضباً شديداً وقال : هذا رأي ام عصيان ? فقلت اعوذ بالله منها ولكنها النصيحة ، فانني عالم بروحية الفريقين . قال ان لم تفعل ما آمرك به فانا متخل عن الملك ، فاستعذت بالله وقلت انني فداه لكم ولرغبتكم وذاهب حسب ارادتكم ، ثم اضفت وكأني انظر الى مصارع القوم وسأصدع بالأمر واسأل الله لجندكم الظفر ولنفسي الشهادة .

وعاد هو الى مكة ، وتوجهت بالقوة قاصداً , البديع ، وهو ماء عذب ( بحضن ) جبل البقوم ، وبعثت الى عبد الله بن محمد وشاكر بن زيد بأن يلقياني .

و وبعد يوم او يومين نزلت و البديع ، وهو في منتصف الجبل ، عينه القسم الجنوبي من حضن ويساره القسم الشمالي منه ، وأحببت لقاء العدو به لانه مركز منيع لا يؤتى الا من وجه واحد ، وانني متى تحصنت به وبثثت السرايا ، وقطعت النخيل ، واخذت المعاويد ، وهي دواب للسقاية ، اضطررت الاعداء للجلاء او التسليم ، وانه اذا اجتمع الاعداء وقصدوني فان الدفاع يكون اهون ، ومهاجمونا يمنعهم من البقاء الظمأ . فأقمت ، وإنا ابعث اتحقق عن حالة العدو ، وإذا بأمر من الوالد يأمرني فيه بالزحف حالاً ، وينذرني في حالة عدم تنفيذ امره بأن التبعة لاحقة بي ، وبأنه لا ترسل فخيرة للعسكر بعد وصول الأمر بثانية ايام ، لاحقة بي ، وبأنه لا ترسل فخيرة للعسكر بعد وصول الأمر بثانية ايام ، فعلمت رغبته الاكيدة ، وخفت عاقبة المخالفة ، وبعد التشاور مع من العرف و مادان ، وهو الذي ضربت فيه القوة المصرية الحركة

الوهابية الاولى ، وذهبت عن بكرة ابيها ، وقد كانت هي ايضاً تحت تأثير الحركة الوهابية .

و فتحركت بالجيش صباحاً وأمسيت قربها ، وفي اليوم الثاني ضربت وافتتحت ، وفيها تلقيت كتاباً من عبد العزيز بن سعود يختلف في لهجته عن لهجة كتابه قبل اسبوع ، وقد جاء فيه :

و بلغنا انك جئت تجر ( الاطواب ) المدافع والعساكر تريدنا بنجد . وحنا ما عندنا بنجد الا الرمث نتظلل به حنا وعولاتنا . فانت اعلم ان اهل نجد كافة جاؤن يمشون نساؤهم تسبق رجالهم من اقصاهم في الشمال وأدناهم في الجنوب . وانا خرجت ونزلت الصخة ( نجد ) ، وعليه فانت انكفى ، عائداً لديرتك ( الحجاز ) فإن فعلت فانا امنع الاخوان وان لم تفعل فصيرك بنقسك ،

وأرسلت البه حالاً الرد الآتي :

و تلقيت كتابك ولم استغرب ما رأيت من تفاوت بين الكتاب الاول والثاني . فالتهديدات في الكتاب الاخير لا تتناسب مع الحسان الصدافة والمحبة في كتابك الاول . واما ما ذكرت من ان الناس جاءوا يقصدونني المرأة تسبق الرجل ، فمن هم هؤلاء ? فان كانوا عتيبة فنحن وهم من عهد وسول الله (ص) الى اليوم وعهد ظئرة حليمة السعدية ، من ذلك العهد وهم جيراننا ورعايانا ، فإن صدقت فيا قلت وأصابونا فلا فضل لك في ذلك فالغالب هم ، وإن قدرنا الله عليهم وأصبناهم فوالله لا تجد عليهم ولا تحزن ولا ينقصونك . واما طلبك مني الرجوع فهذا لا يليق ان يكتب الي به ، وإنا لا يقعقع لي بالشنان ، فخابر ان شئت ولي الأمر بمكة وانا مستمر في عملي متوكل على الله به . وبعثت هذا الكتاب مع وسوله .

د ومضت ايام ، واذا جموع الوهابيــة تصل الى الحرما ، وتجتازها

الينا ، وقد أغارت خيلهم على سرحنا ، وتقابل الخيلان وقدر الله فطردوا ، وبعد ثلاث ليال جاءوا بمجموعهم وهم عشائر مطير (الدويش) ومن معه ، وعشائر حرب اهل نجد ، وعشائر عتبة وعلى رأسها سلطان بن بجاد الملقب بسلطان الدين ، وعشائر الدواسر ، وعشائر قحطان ، وكافة سبيع اهل بجد ، وسبيع اهل الوديان يزاحمون الخسة والعشرين ألفا وكانت القوة التي معي من حيت قوة النار لا بأس بها ، واما العدد فكان الجند النظامي من والجند من اهل الحجاز والارهاط المكتوبة هم فصبحونا بالحرما. وكانت الملاحمة حيث استشهد من الاشراف ٥٠ من صفنا ، ولم ينج من النظاميين الا ثلاثة ضباط هم امير الالاي صبوي والقائمة الراهيم الراوي والقائمة حيث المين الا بعد ان حصدوا حصداً . وعلى ما قيل والما هم فلم يبلغوا منا ما ارادوا الا بعد ان حصدوا حصداً . وعلى ما قيل أما هم فلم يبلغوا منا ما ارادوا الا بعد ان حصدوا حصداً . وعلى ما قيل أما عدد من دخل العدة من نسائهم في الارطاوية (قرية ) هن ١٥٠٠ أمرأة ، هذه هي قرية واحدة . وكان قتلاهم فوق السبعة آلاف ، وكانت بحاي منهم معجزة من المعجزات ، .

### نم قال :

و وعدت بعد الهزيمة التي وقعت ، وبعد القتل المربع الذي أردى الالوف ، وانا ارى ما سينجم عن استفحال امر هؤلاء على بلادنا كما وقع، ولا يخفى انني نصحت لوالدي في ان يترك امر شرقي الحجاز الى فرصة مناسبة ، ريثا يستعد بجند نطامي قادر على كسر شوكتهم وايقافهم عند حدهم ، فلم افلح في نصائحي . وكان ما أراده الله ان يكون .

وكانت الفترة بين واقعة تربا وبين قدومي الى شرقي الاردن ، فترة اضطراب وقاتى على الوطن ومصيره ، وعلى النهضة واتعابنا فيها ، وعلى الملك نفسه ، فقد وجدته عند رجوعي الى مكة على غير علمي به ، وابتدأ مرضه الذي توفي به من ذلك الحين ، فكان كثير الصمت ، كثير

النسيان ؛ كثير التردد ؛ قليل الاعتاد على من كان يعتبد عليه والمسألة خطورتها ، . ثم قال : « وكان اذا جاءه اي خبر من اي ناحية وصادف هذا الحبر ظنونه ، اخذ بها ، وهمل بموجبها ، ولهذا حف به الكثيرون من ارباب العشائر ، فصارت لهم كلمة والغاية كان من مراده ، .

وقال في مكان آخر : ﴿ وَامْرَ فِي بِعَدَ انتَهَاءُ الْحَجِ فِي ذَلِكُ الْعَامِ انْ الْعَبِيءُ الْقَوَّ الْنَظَامِيةُ اللَّهِ عَلَى الْحَرْمَا . ولما كنت لا اثق بهذه القوة ، بعد ان رأيت ما حل بالجيش الشرقي الذي نشأ على يدي . وبعد علمي بأن انكلترا سوف لا تصد ابن سعود مرة الحرى لو قصد الحجاز ، فاعتذرت ، فغضب وأسمعني ما لم آلف منه من كلمات تقريعية شديدة مجضرة الحي على ، فتحملت وسكت .

و وذهبت بعد ايام الى الطائف مع اخي علي لتبديل الهواه ، ولما وصلنا الى ذات عرق ، تلقيت امراً منه يوجب توجهي بالقوات التي مع اخي الى الحرما ، فكتبت معتذراً ، ومصراً على عدم الذهاب مع النصع بترك اي تقدم نحو نجد قبل الاستعداد الذي يضمن النتيجة ، وبعل اعداد قوات احتياطية لامداد القوات المحاربة عند الاقتضاء . ثم قلت : و و و اذهب كجندي بقيادة اي كان ، اذا أصر ولي الامر ، على ألا اعود حياً : ولكن لا اتحمل مسؤولية القياده ثم أغلب وأهزم فاجر على الحجاز اهل نجد وليست لديه قوة احتياطية » .

# مشروع لورانس لتصفية العهود

خان الانكليز العسين بعد ختام الحرب ، وتناسوا وعودهم وعهودهم ، واقتسموا بالآنفاق مع الافرنسيين بلاد العرب، فنقذوا اتفاق سايكس – بيكو محذافيره نصاً وروحاً ، وهو الانقاق الذي انكروه امام الحدين رسمياً وقالوا انه لا وجود له ، كما ورد في فصل سابق .

لقد اختص الانكايز بالأفطار الآتية :

- ١ المراق .
- ٧ ـ فلسطن .
- ٣ \_ الاردن .

واختصوا فرنسا به:

- ١ ــ سورية الداخلية .
- ٣ سورية الساحلية ( لبنان ) .
  - ٣ كيليكية .
- ع ــ الاراضي التركية الواقعة شمالي حلب .

وأنشأ الانكليز في العراق ، كما أنشأ الافرنسيون في الشام ، نظم حكم استمارية قاسية ، فافرغ الاولون العراق بشكل مستعمرة

الهند ، وولوا ضباطهم ، ومعظمهم من الجهلة الاغبياء ، حكم المحافظات والاقضياء ، ما تألم منه العراقيون أشد الألم .

وكانت الحالة في فلسطين أقسى وأسوأ ، فقد كان على الحكم العسكري الانكليزي ان يمهد للاستيلاء اليهودي ، وأن يفتح الباب في وجه المهاجرين اليهود ، ويسهل لهم امتلاك الأراضي ، ويطلق يدهم في العدوات على العرب اصحاب البلاد ، ومحاربتهم حرب إبادة وفناء .

وما كان الافرنسيون في بالد الشام أقل شراً من الانكايز ، وما كانوا دونهم غروراً ، ولا ظلماً ولا عنتاً ، فقد أقاموا نظام حكم لمندوبهم السامي ، فيه الكلمة العليا والنفوذ المطلق ، فعصروا جميع السلطات من تشريع وتنفيذ في يده : فهو الحاكم المطلق ، والآمر الناهي . ويما يؤسف له ، انه ألف وضباطه الذين انتشروا في داخل البلاد ، يعينون فيها بالفساد \_ مجموعة شعارها سلب ما يمكن سلبه ، وارهاق الشعب بالضرائب والمقارم ، فلا يثور ولا يشكو .

وكبر على العراقيين والسوريين والفلسطينيين ، ان تقتسم بلادهم ، وتستمبد شعوبهم ، وتنهب اموالهم ، ويشرد رجالهم ، وهم الذين ثاروا على الترك وقاتلوهم ، وأيدوا الحلفاء ونصروهم فخاطبوا لندن وباريس ، وقالوا لهما ليس على هذا كان التعاقد والاتفاق ، ولا على هذا كانت العهود والمواثيق ، ولا بمثل هذا يعامل الاصدقاء الاصدقاء ، والأوداء الأوداء . فوضع ساسة البلدين في آذانهم وقراً ، وكانوا ما يزالون سكادى بخمرة النصر والغرور .

وتنادى العرب الى الثورة ، وأشعلوها في داخـــل بلادهم فتناً سوداء وحمراء . فشاد العراقيون على الانكليز في سنة ١٩٢٠ ونكلوا بضباطهم

وجنودهم ، وموظفيهم . ونهض السوريون منذ سنة ١٩١٩ لمنسازلة الافرنسيين ، وتحركت فلسطين ، ونهضت مصر ، وهاجت الجزائر . وبالاجمال فقد شهد العالم العربي بين سنتي ١٩١٩ و١٩٢١ سلسلة ثورات على الاستعاد الاوربي لا عهد له بمثلها في غابر ايامه .

# الترك يشتركون في المعركة

واستفاق الترك من هول الصدمة العنيقة التي أصابتهم في نهاية الحرب، وزلزلتهم ذلزالاً عنيفاً، وبرزوا لقتال الحلفاء الذين اقتسموا بلادم، واتفقوا على تدمير المبراطوريتهم، فوضع الانكليز يدم على الاستانة (الماصمة)، واحتل الافرنسيون كيليكية واراضي الجزيرة العليا والمناطق التركية في شمالي حلب، ونزل الايطاليون في سلفكة وايضاليا، واستولى اليونانيون على ازمير وتقدموا الى انقرة، وفاز الارمن ببعض المناطق في شرقي الاقاضول، ونظن بمصير تلك الدولة الظنون.

وأيقظ هذا العدوان القوم وحفزهم للنضال والجهاد ، وليس كالظلم حافزاً يحفز النفوس ويدفعها الشهرد والعصيان ، فنهضوا بقيادة مصطفى كمال ، وجمعوا ما تبقى لديهم من قوى في داخيل الاناضول ، ونازلوا الافرنسيين في جنوبه ، والارمن إفي شرقه ، واليونانيين في غربه ، فانتصروا عليهم وهزموهم ، وطهروا بلادهم من رجس الاحتلال والمحتلين .

# تدابير الانكليز

وأقلقت هــــــذه الثورات الانكليز وأزعجتهم ، وأطارت الغرور من دؤوسهم ، وجملتهم يسرعون فيعيدون النظر في موقفهم .

لقد زین لمم الفرود ، و کم الغرود من ضحایا و مساویء ، بأت ما

كانوا يتشدقون به ويلوكونه من صداقة المرب ، تجمل هؤلاء يوحبون باحتلالهم ، ويطمئنون الى اساليبهم . فلما اشتملت الثورة وانتصب سوق المنايا وكثر الفتك بضباطهم وجنودهم ، عادوا الى الرشد وجنحوا الى معالجة الامور بالحكمة والاعتدال .

ونثلت حكومة لويد جورج كنانتها وعجمت عود رجالها ، فوقع اختيارها على و تشرشل ، وزير بجريتها ، فنقلته الى وزارة المستعمرات ، وأوفدته الى الشرق العربي وأطلقت يده في اتخاذ ما يواه لازماً ومناسباً من التدابع .

واختار هذا عدداً من الحبراء الانكليز ، الذين هملوا من قبل في الشرق العربي ومن جملتهم لورانس ، فقد استطاع اقناعه بالدغر معه الى الشرق العربي بعدما وعده بانصاف العرب واعادة حقوقهم . ولا يخفى ان لورانس اعتزل خدمة الحكومة بعد الحرب ورد الى الملك أوسمته ورتبه احتجاجاً على الحكومة البريطانية لظلمها العرب وعدم الوفاء لهم بعهودها .

#### رواية تشرشل عن مهمته

ويحدثنا المستر تشرشل في كتابه « عظاء معاصروت » وهو يترجم للورانس عن مهمته هذه ، وقد اقتبسنا منه فصلًا في السابق ، فيقول :

و وفي ربيع سنة ١٩٢١ ، نقلت الى وزارة المستعبرات لأشرف على مصالحنا في الشرق الاوسط ، ولأعيد اليه شيئاً من النظام ، وكنا في فلك الوقت قد انتهينا من ثورة خطيرة دامية في العراق ، وصار حفظ النظام يتعللب نيفاً وأربعين الف جندي يكلفون ثلاثين مليوناً من الجنيهات في كل عام .

و اما في فلسطن فقد الحذ النزاع بين العرب واليهود ينذر بالتطور في كل لحظة الى احمال العنف الشديد . وترارى ، فيا وراء شرقي الاردن

من صحار، زهماء العرب الذين طردوا مع كثيرين من اتباعهم من سورية ، وكانوا جميعاً حلفاء لنـــا ، وتربصوا فيها ساخطين . وكانت مصر تغلي كالمرجل ، وهكذا كان الشرق الاوسط كله ، يبدو في صورة كثيبة ، تنذر بشر مستطير .

و وأنشأت في وزارة المستعبرات ، اهارة جديدة مهمتها ان تنهض بهذه الاعباء الجديدة ، وكان قوامها ستة من اقدر رجال الهند وبمن خدموا في العراق وفلسطين في اثناء الحرب ، واعتزمت ان اضم اليها لورانس ، وكان جميع هؤلاء الرجال يعرفونه حتى المعرفة ، ومنهم من حارب معه او تحت قيادته . فلما كاشفتهم بهذه الحطة صرخوا ماذا ؟ و أريد ان نلجم حمار الصحراء الجامع ؟ ، . وهكذا كان الاتجاه العام على انه لم يكن صادراً عن اي اثر من آثار الحسد او الاستخفاف بكفايات لورانس ، بل كان منشأه اعتقاد صادق في انه لا يطيق العمل الرتيب في ادارة من الادارات العاماة وهو على ما هو عليه من طبع شاذ ومزاج حاد .

و وصمت مع ذلك على خطتي ، وعرضت على لودانس منصباً خطيراً قبله فوداً ، فأدهش الجميع ولم يدهشني . وليس هذا مجال الكلام عن المشاكل المعقدة الشائكة التي كان علينا ان نجد لها حلا ، وحسبي ان اعرض لها صورة بسيطة مجملة . لقد كان من الضروري ان نعالج الامور في مواضعها ، ولذلك طلبت عقد مؤتمر في القاهرة دعي اليه فعلا جميع الحبراء بشؤون الشرق الاوسط وجميع المسؤولين عن تصريف الامور . وسافرت الى القاهرة وفي صحبتي لودانس وهيبورن بنج ، وترنشارد الذي وسافرت الى القاهرة وفي صحبتي لودانس وهيبورن بنج ، وترنشارد الذي كان من خبراء وزارة الطيران ، وأقمنا فيها وفي فلسطين ما بقرب من شهر ، ثم قدمت المقترحات الاساسية الآتية الى مجلس الوزراء :

١ ان نعوض العرب هما اصابهم ، وأن نوضي بيت شريف مكة

بأن نجلس الامير فيصل ملكاً على عرش العراق ، وان نعهد الى الامير عبدالله بحكم شرقي الاودن .

٢ – ان نسحب جيوشنا كلها تقريباً من العراق ، ونعتمد في الدفاع
 عنه الى سلاح الطيران .

ايجاد تسوية الهشاكل العاجلة القائمة بين العرب واليهود في فلسطين
 على أن تكون هذه التسوية أساساً لما سيتقرر في المستقبل .

و واثار الاقتراحان الاول والناني معارضة شديدة من جانب الحكومة الافرنسية التي غضبت اشد الغضب لما رأته فيهما من ترضية للامير فيصل وهو الذي كان ثائراً ومهزوماً . اما وزارة الحرب البريطانية فقد أدهشها وأزعجها اقتراح اجلاء الجيوش عن العراق ، وتنبأت بما يعقبه من تدمير وتقتيل . على اني كنت لاحظت ان ترنشاره اذا اخذ على عاتقه ان يفعل شيئاً فهو لا بد فاعله .

وقبلت مقترحاتنا ، غير أن تنفيذها بسرعة فائقة بعد أن استقر
 عليها رأينا ، استنفد عاماً قمنا فيه بأشق الاهمال وأدعاها إلى القلق .

ونفذت بريطانيا المقترحين الاول والثاني ، فساعدت في انشاء عرش الهيصل في العراق ، وآخر لأخيه عبدالله في الاودن ، وكان للورانس يد لا تنكر في تحقيق هذين المشروعين ، وكان يعتقد انه بعمله هذا وفي العرب ببعض حقوقهم » .

### تدابير الافرنسيين

ولا نرانا في حاجة الى اضافة شيء عما اورده تشرشل في كتــابه ، وهم ولذلك رأينا ان تتكلم عن تــــدابير الافرنسيين في تلك المرحلة ، وهم شركاء الانكليز في العدوان والغدر .

وهذا بيان عن تدابيرهم :

ولقد كان من سوء حظ الافرنسيين انهم نقلوا الى هذه المقاطعة كتيبة من متطوعة الارمن كانت مجندة في جيشهم ، فأسرف رجالها ، وكانوا حاقدين على الترك لما أنزلوه بالشعب الارمني من مصائب وبلايا ، فأخرجوه من بلاده ، وفتكوا بابنائه ، ونهبوا امواله \_ فانطلقوا يقتلون كل من يقع في ايديهم من الترك ، انتقاماً وثأراً ، فأهاج ذلك هؤلاء ، فنهضوا للدفاع والمقاومة ، فكان فاتخهة نضال عنيف استسر نحو سنة ، حشد الترك قواهم خلالها وتشمروا اقتال الافرنسيين لا الارمن وحده ، فهزموه في كثير من المعادك .

ودرست حكومة باريس الموقف من شى نواحيه ، فأدركت انه لا قبل لها بمنازلة الترك في جنوبي الاناضول ، ومقالة العرب الذين كانوا يصارحونها بالعداء في الشام ، وخصوصاً بعدما وصل الى علمها بأن هنالك مباحثات تدور بين انقرة ودمشق التعاون في قتال العدو المشترك (فرنسا)، فقد تناسى القوم ، هنا وهنالك ، كل ما كان بينهم ، وأقبلوا يتدارسون مخططاً مشتركا يتعاونون في اطاره على قتال المستعمر الغادر .

واستقر قرار باريس على مصافاة الترك والفوز بصدافتهم ومودتهم ، لكي تتفرغ لقتال العرب واخضاعهم . وأسرعت فأوفدت المسيو فرانكلان بويسون ، فجاء الى انقرة وعقد مع حكومتها اتفاقاً ( ٧ اكتوبر سنة ١٩٢١) تخلت بموجبه (فرنسا) عن كيليكية واراضي الجزيرة العليا ، والمقاطعات التركية الواقعة شمالي حلب ، كما تخلت المترك عن كيات كبيرة من الاسلحة والمعدات ، بما عد" في جملته فوزاً كبيراً المحركة الوطنيسة

التركية ، وقد كان اول انتصار مجرزه الشرق الاوسط على الاستعاد الاوربي بعد الحرب وأول هزيمة تنزل بهذا ، ما هز الشعوب العربية ، وكان حافزاً جديداً حفزها على مواصلة الكفاح ، فلم تلق السلاح حق طردت الانكليز والفرنسيين من جميع بلادها ، وطهرتها من ادرانهم . ولئن بقيت للانكليز مناطق صغيرة في جنوبي اليمن والحليج ، فيوم طردهم منها ليس ببعيد ، والامور تقاس باشباهها ونظائرها .

# اللنبي قبل تشرشل ولورانس

ولا بد لنا ، قبل الكلام عن المشروع الذي حمله لورانس لتصفيسة العهود ، من تسجيل حادث ذي شأن حدث قبل ذلك بسنتين ، فقد زار اللورد اللنبي جدة في سنة ١٩١٩ واجتمع الى الحسين ونجله عبدالله اجتاعاً طويلًا عاد بعده الى القاهرة .

ويحدثنا عبدالله في مذكراته عن هذا الاجتماع فيقول انه جاء مع والده الى جدة للاجتماع الى اللورد ، وأدارا معه محادثات لم تنتج سوى ازدياد عدم التفاهم ، وكان الموضوع الشام وفلسطين والعراق .

ثم قال الامير في مذكراته: وبعد رحيل اللنبي بدون فائدة ، سافرت الى القداهرة لكي ارد له الزيارة ، وكنت احمل امراً بتعييني وثيساً للوفد العربي الى مؤتمر الصلح ، فقال لي اللورد ان فيصل هو وثيس الوفد ( انظر ص ٢٧٦ ) ، فقلت له انه الآن ملك سورية ، فأجابني ان الحلقاء لم يعترفوا بهذا . فقلت له ان الذي ولا و وأرسله الى مؤتمر الصلح قد اعتبر الامر الواقع وعين رئيساً آخر هو انا ، فقال : هذا عمل لا يقره الحلفاء ولا يقبلونه ، فقلت : ما للحلفاء وتعيين موظف في وظيف أخراد ، فقال : ها الأمر من أسوأ ما رأيت .

تلك هي قصة زيارة اللنبي لجدة وعودته فاشلًا في سنة ١٩١٩ ، ويمكن اعتبارها اول محاولة بويطانية لتصفية العهود والتحلل منها .

والمحاولة الثانية هي التي بدأها لوارنس سنة ١٩٢١ ، وخلاصة امرها ، انه لم يمد مع تشرشل حين عودته الى انكاترا ، بعدما اعتقد انه أتم مهمته ونجح فيها ، بل فهب الى عدن لأمر لم يعلن عنه شيء ، وعاه الى جدة (شهر نوفمبر سنة ١٩٢١) يجمل مشروعاً أعدته لندن لتصفية المكاتبات والاتفاقات والعمود القديمة وإبدالها بمعاهدة تحل محلها ، وتنظم علاقات الحكومتين ( انكاترا والحجاز ) على اسس جديدة متفق عليها . ولعل لورانس كان يمتقد بأنه سيجد الحسين اكثر ليناً وتساهلا ، بعدما ولعل لورانس كان يمتقد بأنه سيجد الحسين اكثر ليناً وتساهلا ، بعدما على آماله .

واستهل لورانس حديثه مع الملك بقوله: ان هنالك ديناً على انكاترا مستحق الاداء ، وحيث انه من المتعذر تسديده كاملا في الوقت الحاضر، فقد اتبت لتسديد جانب منه ، على ان ينظر في تسوية الاقساط الباقية ودفعها تدريجياً .

واستؤنف الاجتماع في الغد ، وسلم لورانس الملك المشروع الذي حمله من لندن ، فقال الملك : ولكني لا أجد فيه شيئًا عن فلسطين وقضيتها ، ولا عن العراق ولا عن سورية ، ثم اقترح ادخال نص بأن فلسطين مستقلة وداخلة في الوحدة العربية ، فاعتذر بعدم امكان ذلك في الوقت الحاضر مؤكداً انه لا يدخل في دائرة اختصاصه .

ودارت مناقشة ، فعاد الملك يطالب بتنفيذ العهود المقطوعة العرب بكاملها ، فقال لورانس ، ما الى هذا سبيل في الوقت الحاضر . وقال الملك : وانا ليس في استطاعتي قبول هـذا المشروع في الوقت الحاضر .

وقال لورانس للملك في اثناء المناقشة : ان فلسطين لا تريدكم ، فأجابه : ان هذا لا يهمني ، فأنا لا اطلبها لنفسي ولا لأولادي ، وكل ما اطلبه ان تبر بريطانيا بوعردها العرب ، فاذا فعلت ذلك ، فنحن مستعدون للهجرة ومغادرة البلاد العربية .

وطال الأخذ والرد بينها على غير طائـــل ، واخيراً اقترح لورانس اضافة مادة جديدة على مشروع المعاهدة معناها ان قبول هـذه المعاهدة وتوقيعها لا يخل ولا ينقض اي عهد او وعد قطع العرب في اثناه الحرب. فلم يقنع ذلك الملك الذي أصر على تنفيذ العهود بمجموعها ، على ان ينظر في حالة سورية على حدة .

واتفقت كلمة الحاشية التي كانت نحيط بالملك في خلال المباحثات ، وكانت تتألف من نجليه علي وزيد والشيخ فؤاد الخطيب امين الحارجية ، وزوجته الم زيد التي جاءت خصيصاً من مكة للاشراف على سير هذه المفادضات ومتابعتها \_ نقول ان كلمة هؤلاء أجمعت على وجوب قبول المشروع وتوقيعه ، خشية مكر الانكايز وغدرهم ، فلا يتآمرون على الدولة ولا يوقعون بها ، ولكن الحسين ، وغم كل ذلك ، ورغم إلحاجهم الشديد عليه بالقبول ، أصر على الرفض ، ولما اشتد الضغط عليه ارتقى سلم الدار التي كانوا ينزلونها في جدة الى السطح وولى وجهه شطر البيت الحرام وأقسم بربه ألا يوقعه ، ثم انزوى لوحده لا يكلم احداً ولا مخاطب احداً . فراب امره اهله ، فكفوا عن مضايقته ، وأمسكوا عن التحدث اليه ، واخيراً اتفقوا مع لورانس على ان يذهب الى عمان ويجتمع الى نجله عبدالله ، وكان ذا حظوة لديه ، ويوقع المشروع بالاتفاق معه ، وبعد ذلك يرسله اليه فيوقعه وينتهي الاشكال .

ولم يجد لورانس صعوبة في اقناع عبدالله ، فقد أسرع فوقعه وأرسله ضمن كتاب الى والده يرجوه توقيعه ، حرصاً على مصلحة البيت الماشمي ، فأعاده اليه بدون ان يفضه . وهكذا قضي على المشروع . وهــــذا هو ننصه :

د لما كان صاحب الجلالة الهاشمية الملك حسين ، الناهض بالعرب ومؤسس الدولة الهاشمية وملكها ، حامي حمى بلد الله الامين ومدينة جده سيد المرسلين ، من جهة ، وجلالة ملك البلاد المتحدة البريطانية واداه البحاد ، وامبراطور الهند ، من جهة اخرى بالإصالة عن نقسيها وبالنيابة عن ورثائها وخلفائها مدفوعين بالرغبة الحالصة لتوطيد وتقوية عرى الصداقة والولاء المؤسسة بين بلاديها في اثناء الحرب التي اقتحاها معاً على الدول الجرمانية وتركيا ، ومحدلين ايضاً ، برغبة تحكين مصالحها وتأييد السلام الدائم والاتحاد بين الشعوب العربية .

و ولما كان صاحب الجلالة الهاشمية قد سمى وعين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله مفوضاً من قبل جلالته ، لعقد معاهدة مع صاحب الجلالة البريطانية الوصول الى هذه الأغراض ، ولما كان صاحب الجلالة البريطانية عين المستر ت. ال لودانس مفوضاً من قبل جلالته الوصول الى هذه الأغراض مع صاحب الجلالة الملك حسين ، فقدد اتفق الأمير عبدالله ولودانس على المواد الآتية وتعاقدا عليها :

المادة الأولى – سيكون السلام والمودة قدائمين بين صاحب الجلالة الماشمية وصاحب الجلالة البريطانية وورثائها وخلفائها . وقد اتفق كل من الفريقين المتعاقدين على استعال جميع الوسائدل التي تبيحها قوانينه لمنع استخدام بلاده كقاعدة لحركات موجهة ضد مصالح الآخر الحالية والمستقبلة ووعدا بذلك .

المادة الثانية - تتعهد الحكومة البريطانية بأن تمنع بجميع الوسائـــل

السلبية والفعلية المتيسرة لديها ، وخصوصاً بايقاف الاعانات من اي نوع كان ، كل تعد على بلاد صاحب الجلالة الماشمية ، من المقاطعات المجاورة التي بينها وبين الجلالة البريطانية صلات معاهدة .

المادة الثالثة - يتمهد جلالة الحدين بأن يعمل ما في جهده لتنشيط استمراد صلات المودة والسلام ببن جلالته وجيرانه الذين بينهم وببن الجلالة البريطانية صلات معاهدة ، ويمنع في مناطق نفوذ جلالته وما يسري على تابعيه من المالك كل ما يضر بمصالحهم مادة ومعنى ومصالح احكامهم ، كما ان على حكومة ملك بريطانيا استعمال نفوذها فيا اذا احتبج الى ذلك في تسوية اي خلاف كان عند اي مسألة كانت بين الحسين وأحد جيرانه الذين بينهم وبين بريطانيا صلات معاهدة .

المادة الرابعة قد بلغ مع هذا لجلالة الحسين المعاهدات المعمول بها بين حكومة بريطانيا والسيد محمد على الإدريسي ، وبينهما وبين السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل السعود .

المادة الحامسة ــ يعترف جلالة الحسين بالمساهدات المذكورة في المادة الرابعة .

ويتعهد جلالته بأن مجافظ على استمرار علاقات المودة التي كانت بين جلالته وبين هؤلاء الحكام قبل النهضة العربية ، وان يحترم الصلات والحدود المتفق عليها سابقاً فيا بينه وبينهم شرط ألا تفاير هذه الصلات والحدود مضبون المعاهدات المذكورة في المادة الرابعة .

المادة السادسة – اتفق وتواعد كل من الفريقين المتصاقدين على قبول معتمد الآخر والاعتراف به ، فيجوز الحسين ان يعين معتمداً الحكومة العربية الهاشمية في لندن ، ولملك بريطانيا ان يعين معتمداً بريطانيا يقيم في جدة وأي مدينة اخرى على ساحل المملكة الهاشمية ، ولا يعين ملك بريطانيا معتمداً بريطانيا في المدينة احتراماً لصفتها المأثورة. وكذا سيكون

للحسين اذا أراد ان يعين وكيلًا قنصلياً في جدة وفي موانىء اخرى من الموانىء الهاشية التي تواها بريطانيا من آن لآخر مناسبة . ويتمتع هؤلاء المعتمدون والوكلاء القنصليون بالامتيازات السياسية والقنصلية الممتادة .

المادة السابعة ـ يعترف بهـ ذا جلالة العسين بالاحتهـ اطات المؤقتة للكاورنتينات التي أعدتها بريطانيا في قمران كما تقتضيه شروط الاحتياطات الطبية المسنونة في العقد الصحي الدولي لعام ١٩١٢ ، او اي عقد صحي آخر يكون مقيداً للحكومة المذكورة .

ومن ناحية اخرى فان بريطانيا توافق على الاعتراف بالاحتياطات التكميلية التي يازم اتخاذها في جدة وفي موانى، اخرى من البلاد الهاشمية تطبيقاً للنصوص الواردة في الانفاقات او الاتفاقيات المذكورة وذلك بمقتض لوائح يعدها الحسين

المادة الثامنة - تتمهد الحكومة البريطانية بألا تتدخل بأي حال من الأحوال في الاجراءات التي يتخذها الحسين لراحة الحجاج والاعتناء بهم داخل بلاده مع مراعاة ما جاء في المادة العاشرة .

ويتعهد من جهته ايضاً بأن يساعد كل مجهود ببذله الرعايا البريطانيون المسلمون او الاشخاص او الجعيات المشمولون مجاية بريطانيا للاشتراك في سبيل دفاهية الحجاج في الحجاز وصحتهم وغرينهم ، كما يفعل جلالته فيا مختص بعين زبيدة .

المادة التاسعة ـ قد اتفق كل من الفريقين المتعاقدين على ان مجدد مبلغ معين على كل حاج بصفة رسوم وان يعين مقداره لغاية اول يوم من جمادي الاولى من كل سنة وذلك للاحتياطات الصحية التي يتخذها كل منها وستكون هذه الرسوم شاملة لمصروفات جميع الاحتياطات الصحيسة حتى يوم نزول الحجاج الى البحر ، وتكون داخلة في ثمن التذكرة التي تصرف من شركات الملاحة المختلفسة ، ويستولي الحسين على الرسوم المفروضة

للاحتياطات التي تتخذ في الموانىء الهاشمية ، وبالمثل تستولي الحكومسة البويطانية على الرسوم المفروضة على الاحتياطات التي تتخذ في جزيرة قمران .

المادة العاشرة – وافقت الحكومة البريطانية على ان تعترف بالتبعية الهاشمية لجيع رعايا الملك حسين الذين يوجدون في اي وقت كان داخل البلاد البريطانيسة ، والمشمولة بالحاية البريطانية او الواقعة تحت الانتداب البريطاني ، شرط ان يكون هؤلاء الرعايا الهاشميون حائزين على اوراق صادرة عن الحسين تثبت التابعية الهاشمية لحاملها . ووافق الحسين من جهته على ان يعترف بالتبعيسة البريطانية لجميع البريطانيين او الاشخاص المشمولين بحاية ملك بريطانيا الذين يقيمون عادة في البلاد الهاشمية خارج جدة وغيرها من الموانىء الهاشمية التي يمكن ان يعين ملك بريطانيا وكيلا او قنصلا فيها .

المادة العادية عشرة - وافق الحسين على ان ممتلكات الرعايا البويطانيين المشرولين مجاية بويطانيا تسلم في حال موتهم في البلاد الهاشمية الى الممثل البريطاني فيها او الى سلطة يعينها لهذا الغرض ليتصرف فيها حسب القوانين التي تنطبق على العالة . ويراعي ممثل بويطانيا في البلاد المذكورة ان الرسوم والضرائب الواجبة على تلك الممتلكات بمقتضى الشرائع الهاشمية تسدد في حينها .

المادة النانية عشرة — وافق بهذا العسين على أنه في جميع القضايا التي تنشأ في البلاد الهاشمية ويكون احد الرعايا البريطانيين أو الاشخاص المشمولين بحاية بريطانيا مدعياً فيها أو مدعى عليه ، محضر بمثل قنصل بريطاني في المحاكم الهاشمية في اثناء سماع القضايا. وفي الاحوال التي يظهر فيها المعتبد البريطاني رغبة لاسباب عادلة في أجراء مخابرات سياسية في شأن القضايا مع الجلالة الهاشمية ، فتؤجل الاحكام ولا تنفذ خلال مدة المذاكرات

ولا يجري تنفيذ الحكم الصادر في اي قضية كانت الا بعد الاذت من. الجلالة الماشمية .

ولا تسري احكام هذه المادة على الرعايا البريطانيين او الاشخــــاص المشمولين بالحاية البريطانية الذين يقيمون عادة في البلاد الماشمية خارج جدة وغيرها من الموانىء التي يمكن تعيين وكيلا قنصلياً بريطانياً فيها.

المادة الثالثة عشرة - وافق الحسين على ان يسلم الرعايا البريطانيين او المشمولين مجاية ملك بريطانيا ، المقبوض عليهم بأمر من الحكومة الهاشمية او السلطة القنصلية البريطانية ، في الاحوال التي تضمن فيها السلطة المذكورة احضارهم متى طلبتهم منها الحكومة الهاشمية ، ولا تسري احكام هذه المادة على الرعايا البريطانيين الذين يقيمون عادة في البلاد الهاشمية خارج جدة وغيرها من الموانى والتي يمكن ان يعين فيها وكيل قنصلي بريطاني .

المادة الرابعة عشرة - وافق الحسين على ان تنظر السلطة البريطانية في القضايا التي تقع بين الرعايا البريطانيين او المشمولين بالحاية البريطانية ولا تمس مصالح الرعايا الهاشميين ، ولا تسري احكام هذه المادة الا في الاحوال التي يوغب فيها الفريقان المتقاضيان ان يوفعا القضية الى المحكمة الهاشمية كالمنصوص في المادة الثانية عشرة ، وكذا لا تسري احكام هذه المادة على الرعايا البريطانيين او المشمولين بالحاية البريطانية الذين يقيمون عادة في البلاد الهاشمية خارج جدة والموانى، التي يمكن ان يكون فيها القنصل البريطاني او وكيله .

المادة الخامسة عشرة – وافق ملك بريطانيا على ان يتناذل في البلاد الهاشمية عن جميع الامتيازات والاستثناءات التي يتمتع بها الرعايا البريطانيون. او المشمولون بالحاية البريطانية بمقتضى الامتيازات الاجنبية بين بريطانيا. والحكومة العثانية الا ما ذكر في هذه المادة .

المادة السادسة عشرة – وافق الحسين على ان يشعر المعتمد البريطاني في جميع الاحوال التي مجتاج فيها الى نفي احد الرعايا البريطانيين او شخص يتمتع بجاية بريطانيا ، وان المعتمد يكون مسؤولاً عن نفي الشخص المعين في مدة معقولة

المادة السابعة عشرة ـ يعترف الحسين بموقف بويطانيا الخصوصي في العراق وفلسطين ويتعهد انه في المسائل الواقعة تحت نفوذ جلالته في الملاد يبذل استطاعته لمساعدة بويطانيا

المادة الثامنة عشرة – ثبت بهذا اعتراف بويطانيا بعلم الحسين شرطاً ان المراكب غير مراكب المحكومة التي ترفع العلم المذكور تكون مسجلة في جدة او ينبع او في ميناء محدود معلوم من البلاد الهاشمية ، وأن تكون حائزة على اوراق صادرة من الحسين وتنطبق بصفة عامسة على الشهادات والاوراق الرسمية التي تعطيها عادة المالك البحرية الرئيسية لمراكبها

ويثبت جلالة الحسين من جهته بهذا اعترافه بالأعلام التي ترفعها المراكب النابعة لأي قسم من املاك بريطانيا او البلاء المسمولة يجايتها او الواقعة نحت انتدابها بشرط ان المراكب التي ترفع هدذه الأعلام تكون حائزة على الشهادات والاوراق الرسمية التي تعطيها عادة الدول البحرية الرئيسية لمراكبها .

المادة التاسعة عشرة ـ يصرح بهذا كل من الفريقين المتعاقدين انه اثناء مدة هذه المعاهدة لا يدخل في اية معاهدة او اتفاقية او تفاهم مع فريق ثالث يكون الغرض منه موجهاً ضد مصالح الفريق الآخر المتعاقد الحالي .

المادة العشرون – لا ينقلب اي شرط من الشروط الواردة في هذه المماهدة على انه قيوه تكون قد قيدت او ستقيد في المستقبل احد الفريقين المتعاقدين باحكام عهد جامعة الامم او بأي عهد آخر يمكن لجامعة الامم

ان تتخذه وان يدخل فيه احد الفريقين .

المادة الواحدة والعشرون – يعمل بهذه المعاهدة من تاريخ التوقيع عليها من قبل ملك الدولة الهاشمية وملك بويطانيا ، وتبقى نافذة المفعول مدة سبع سنوات من ذلك التاريخ ، واذا لم يخبر احد الفريقين الفريق الآخر ، قبل مضي السبع سنوات المذكورة بستة اشهر بعزمه على فسخ المعاهدة ، فتستمر معمولاً بها حتى مضي ستة اشهر من اليوم الذي يوسل فيه احد الفريقين المتعاقدين اعلاناً بهذا .

حررت هذه المعاهدة باللغتين العربية والانكليزية ، وستحفظ صورة كل منها في سجلات الحكومتين الهاشمية والبريطانية ، وقد وقع عليها في عمان المفوضان المذكوران بعاليه في اليوم الثامن من شهر دسمبر سنة ١٩٢١ ، الموافق لليوم التاسع من شهر ربيع الثاني سنة ١٣٤٣ .

وعاد لورانس بعد فشله في سعيه الى لندن ، وكان ذلك آخر عهده في التدخل بالشؤون العربية والفضايا العربية ، ولم يعد للشرق بعد ذلك.

# آخر محاولة لتصفية العهود

في يوم ٨ سبتمبر سنة ١٩٢٢ شرع مصطفى كمال في هجوه الحاسم على اليونانين الذين اكتسحوا غربي الاناضول وبلغوا مشارف انقرة ، فهزمهم وواصل مطاردتهم حتى ازمير فأجلاهم عنها ، وطهر الأناضول منهم . واتجه الترك الفائزون بعد ذلك الى حدود مدينة الاستانة الشرقية، وكان الانكليز مجتاونها عسكرياً ، فدقوا ابوابها وطالبوهم بالجلاء عنها .

واهتز الشرق الاوسط ، واهتزت شعوبه لهذا النصر الحاسم بدركه المترك ، لا على اليونان وحدها ، بسل على الانكليز الذين كانوا وراءها يزيدونها ويدونها بالسلاح والأموال ، املًا بأن تحتسل انقرة وتقضي على الحركة الوطنية التركية ، فيخلو لهم الجو ويستقروا في الاستانة ، ويعزلوا الدولة التركية في اقاصي الاناضول ومجاهله ، طبقساً لمعاهدة سيفر التي فرضوها وأرغموها على توقيعها ، فوقعهسا يوم ١٠ اغسطس سنة ١٩٢٠ رئيس حكومتها توفيق باشا وهو دامع العينين .

وكانت النتيجة الأولى والمباشرة لهذا الانتصار ، وقد جزعت لعظمته انكلترا نفسها ، سقوط وزارة لويد جورج الائتلافية في انكلترا ، وهي التي كانت تناصب الترك العداء وتعمل لتقويض دولتهم ، فحلت محلها وزارة برئاسة بونادلو المحافظ ، فاجرت انتخابات نيابية فاز فيها العيال ، وألفوا اول وزارة في انكلترا سنة ١٩٢٣ .

وأبلغ الانكليز يومئذ حكومة العراق انهم خُفضوا مدة نفاذ المعاهدة التي حملوها على توقيعهسا يوم ١٠ اكتوبر سنة ١٩٢٢ ، فجعلوها اربع سنوات بدلاً من عشرين سنة ، ارضاء الشعب العراقي الذي لم يكن راضياً على الذين عقدوها .

ودارت مباحثات بين دول الحلفاء ، فتم الانفاق على عقد مؤتمر في لوزان ، للشاكل المملقة بين تركيا وبينهم ، وعقد معاهدة المصلح تنظم علاقاتها على قواعد جديدة تتناسب مع التطور الجديد الذي تطورته علاقات تركيا الدولية نفسها .

# الحسين ومؤتمر لوزان

ودأى الحسين ، وكان يرقب سير الحوادث الدولية ، في اجتاع هذا المؤتمر ، منفذاً ينفذ منه العطالبة مجتوق العرب ، فأبرق الى الدكتور فاجي الأصيل ، وكان يمثله في لندن ، ، بأن يسافر الى لوزان ويجتمع الى لورد كرزن وزير خارجية انكلترا ، ويذكره مجتوق العرب . وهذه هي برقيته الى معتمده تنم عما كان يعتلج في نفسه من اسى وألم :

و سافر الى لوزان لتبليخ رؤساء واعضاء المؤتمر احتشاماتي وتعظيماتي ، وبأن لي الابتهاج بأن استرعي تأمل شهامتهم في أبسط مستند وهو برقية وزير خارجية بريطانيا باللسان الآتي مآله ادناه والذي يستدل منه على درجة تعهد الحلقاء للعرب امام قيامهم ووقوفهم الحربي المشهورة نتائجه ، ومصابهم بعد ذلك بالقنوط من حلفائهم الذي يمثله درجة التاسهم اليوم

الوسائل الساذجة البسيطة العيسان والوفود على الانقرويين لتأمين بلادهم وارواحهم .»

ثم أورد نص برقية وزير خارجية انكلترا اليه وعي منشورة في فصل سابق ، ثم قال :

« فهل من مقتضى الشرف والشهامة الادبية ان يتنصل بما تفرضه عليه هذه التصريحات والتعهدات وخلف احكامها بكل ما أصاب العرب من بعد الهدنة وجملهم اليوم امام الاتفاقات التي تريدها انقرة بكل وسيلة . هذا عائد على شرف واخلاق حلفائهم والعالم الاوربي . ونحن يكفينا شرف شرفًا وفخاراً اننا اصبحنا قربان الثقة بالحلفاء ، وضحية الاعتاد على شرف عهدهم ووعودهم . واناً نجهل نتيجة واقعة قنوط جهود العرب وموقفهم بعد تلك الثقة والاعتاد » .

وذهب الدكتور الأصيل الى لوزان ، وسلم كرزن البرقية ، وردد على مسامعه شكوى الحسين من عدم انصافه وعسدم الوفاء بالعهود التي قطمت له ولقومه ، فأصغى اليه وناقشه في بعض التفساصيل ، ثم ارجأ الاجتاع الى ما بعد العودة الى لندن .

واجتما بعد ذلك . ولما كان الانكليز ملوا شكوى الحسين وانينه وملوا تبكيته لهم ، وتشهيره بهم ، فقد رأوا ان يتخلصوا منه بمشروع جديد أعدوه وهيأوه ، وهو اكثر تساعاً من ذاك الذي حمله لورانس ، وينم عن ميل الى الاتفاق معه وارضائه .

وحمل الدكتور الأصيل المشروع الى مكة ، فبلغ القاهرة يوم ١٥ ابريل سنة ١٩٢٤ ، ثم واصل السفر ببارجة بريطانية خاصة الى جدة ، فوصل اليها في اواخر شهر ابريل ، فرحب به الحسين وتسلم منه المشروع وارتاح اليه مبدئياً يؤيد ذلك ما نشره عنه في جريدته ( القبلة ، التي صدرت في ذلك الاسبوع ، فقد أوردت في عددها رقم ٦٨٨ خبر وصول

الدكتور الاصيل الى مكة بهذا العنوان وعيد على عيد ، وقالت وهي تصف حفلات الفطر السعيد ما نصه : • وبعد ان حمد جلالة الملك الله وأثنى عليه قال ان هذا العيد المبارك ، لا شك في انه تضاعف عنه ، حيث صادف قبول المراجع الايجابية (يريد حكومة انكلترا) الجميع مطالب الامة العربية ، فلا ريب انه اجتمع فيه عيدان : عيد الفطر السعيد ، وعد الاعتراف باستقلال العرب ووحدتهم ، ويعلن ذلك للامة العربية حاضرها وباديها » .

وألقى بعد ذلك وثيس الديوان العالي الهاشمي البيان الرسمي الآتي : « بسم الله الرحم الرحم

« نصرح في هذا العيد المبارك بأن المعاهدة العربية البويطانية المؤسسة على مقرراتنا الاساسية ، والتي يعترف لنا فيها صاحب الجلالة البويطانية باستقلال العرب بجزيرتهم وسائر بلادهم ، وتتعهد لنا حشمته الملوكية بالمساعدة الفعلية لتأسيس الوحدة العربية الشاملة لكل هذه البلاد بما فيها العراق وفلسطين وشرقي الاردن وسائر البلاد العربية في جزيرة العرب ما خلا عدن . ولهذا نأمر ان يعد هذا اليوم المبارك عيد الامة العربية والله ولي الترفيق » .

وألقى الدكتور الأصيل كلمة في الاحتفال فقال بعد ان اثنى على الحسين و ان المشروع ينطوي على اعتراف بريطانيا باستقلال العرب في جزيرتهم وسائر بلادهم ، .

# خلاصة وافية للمشروع

ومع ان الحكومة الهاشمية كتبت المشروع ولم تعلنه فان حكومة فلسطين اصدرت يوم ه يونيو سنة ١٩٢٤ بلاغاً رسمياً انطوى على خلاصة وافية له رهي :

المادة الاولى ــ تنص على وجود سلم بين الحكومتين البريطانية والحجاذيه وعلى منع استعمال بلاد الحكومة الواحدة قاعدة لأعمال عدوات موجهة ضد الحكومة الاخرى .

المادة الثانية – يتعهد جلالة ملك بريطانيا بأن يعترف باستقلال العرب في العراق وشرقي الاردن والدولة العربية في شبه حزيرة العرب ، ما خلا عدن ، وان يعضد هذا الاستقلال . واما في ما يتعلق بفلسطين فقد تمهد صاحب الجلالة البريطانية بأن لا يجري شيء في هذه البلاد بما يمكن أن يجحف مجقوق العرب المدنية او الدينية ، وأما اذا أبدت هدف الحكومات او كلها ، رغبة في الاشتراك في الجمارك او خلاف ذلك ، بقصد ايجاد حلف فيا بعد ، فان صاحب الجلالة البريطانية يسعى الترويج وغبتهم اذا طلب اليه ذلك المتعملة وو الشأن . ويعترف صاحب الجلالة الهاشية ، بالمركز الخاص الذي لجلالته في العراق وشرقي الاردن وفلسطين ، ويتعهد بأن يبذل غاية جهده في التعاون مع الجلالة البريطانية على القيام بتعهداته في المسائل التي تقع ضمن نفوذ جلالته الهاشية بشأن على القيام بتعهداته في المسائل التي تقع ضمن نفوذ جلالته الهاشية بشأن

المادة الثالثة ــ يتمهـد ملك الحجاز بالمحافظـة على العلاقات الودية التي وجدت قبل الحرب بين جلالته وبين حاكم عسير وحاكم نجد .

المادة الرابعة – تتعهد الجلالة الهاشبية ، بأن تسعى في تسوية المناذعات بشأن الحدود بين بلاده وحاكمي عسير ونجد ، بمخابرات ودية . ويتعهد ملك بريطانيا بأن يسعى في المساعدة بتسوية منازعات كهـذه عندما يرغب ذلك .

المادة الخامسة – يتعهد ملك بريطانيا بأن يصد بجبيع الوسائل السلمية والممكنة اي اعتداء يقع على بـلاد الملكة الهاشمية ضمن الحدود التي تقرر نهائياً.

المادة السادسة – تنص على تعيين وكيل من قبل الجلالة الهاشبية في لندت ، وعلى تعيين وكيل من قبال جلالته في جدة او اي مدينة ساحلية اخرى . ويجوز المجلالة الهاشبية ان تعين ايضاً قناصل من قبلها في انكلترا والهند ، وكذلك مجتى لبريطانية ان تعين قناصل في جدة وغيرها من المدن الساحلية كما يرى موافقاً ، ويتمتع هؤلاء الوكلاء والقناصل بالامتيازات السياسية والقنصلية العادية .

المادة السابعة – يعترف ملك الحجاز بالترتيبات الصحية والكورنتينات الموضوعة موقتاً من قبل الحكومة البريطانية في قمران ، قياماً بنصوص الاتفاق الصحي الدولي المعقود في سنة ١٩١٢ ، وتتعهد بأن تعترف بالتدابير التي قد تتخذ في جدة او في غيرها من المرافىء الهاشمية ، وفقاً لأنظمة يصدرها ملك العجاز .

المادة الثامنة – تتعهد بريطانيا بألا تتدخل في التدابير التي يتخذها الحجاز للاعتناء بالحجاج . ويتعهد ملك الحجاز بأن يعضد المساعي التي يبذلها الرعايا البريطانيون المسلمون لمساعدة العجاج في الحيجاز .

المادة التاسعة – تنص على تعيين مبلغ محدود يدفعه كل حاج ، وعلى نشر المبلغ الوارد سنوياً .

المادة العاشرة ــ تنص على الاعتراف بالصفــة الهاشمية التي لرعابا الحكومة الهاشمية في بريطانيا ، وكذلك يعترف ملك الحجاز بهـــذه الصفة الرعايا الانكليز في بلاده .

المادة الحادية عشرة ــ تنص على تسليم اموال الرعايا البريطانيين بمن يوتون في بلاد جلالته الهاشبية ، الى المعتبدين البريطانيين في تلك البلاد ، ويتصرف بأموال كهذه وفقاً القانون الساوي في ظروف كهذه .

المادة الثانية عشرة \_ تنص على حضور قنصل بريطاني ، في المحاكم الهاشمية عندما تنظر هـذه المحاكم في قضية يكون فيها احد الرعابا

البريطانيين مدعياً او مدعى عليه ، وعلى تأجيل الحكم اذا رغب المعتمد البريطاني في اجراء المخابرات طبقاً للمدالة . ولا تسري نصوص هذه المادة على حالة الرعايا البريطانيين او الاشخاص الذين يتمتعون مجاية جلالته البريطانية القاطنين في البلاد الهاشمية .

المادة الثالثة عشرة – تنص على تسليم الحكومة الهاشمية الرعايا البريطانيين الذين يلقى عليهم القبض من قبل السلطات الهاشمية ، الى القناصل البريطانيين، بشرط ان يعطى هؤلاء ضماناً باحضارهم عند الاقتضاء. ولا تسري نصوص هذه المادة على الرعايا المقيمين بصورة دائمة في بلاد الحكومة الهاشمية خارج جدة وغيرها من المرافىء التي قد تعين بريطانيا قناصل فيها .

المادة الرابعة عشرة ــ تنص على رؤية دعاوى البريطانيين التي لا تمس فيها مصالح رعايا الحكومة الهاشمية ، من قبل قناصل بريطانيا .

المادة الحامسة عشرة – تنص على تنازل بويطانيا عن جميع الامتيازات والاستثناءات خلاف المنصوص عليه في هذه المعاهدة التي كان يتمتع بها رعايا بريطانيا ، بمقتضى الامتيازات بين بريطانيا وتركيا .

المادة السابعة عشرة ــ تعالج الشروط التي بموجبها تعترف بريطانيــــا بعلم جلالته الهاشمية .

المادة الثامنة عشرة – تصرح بأنه لا يجوز لأحد الفريقين الساميين المتعاقدين ان يعقد معاهدة او اتفاقاً مع فريق ثالث ضد مصالح الفريق المتعاقد الآخر .

المادة التاسمة عشرة ــ تنص على انه لا شيء في هذه المعاهدة ، يبطل اي تعهد قد تعهد او يتعهد به في المستقبل ، احـــد الفريقين المتعاقدين

الساميين ، بمقتضى ميثاق جامعة الامم .

المادة العشرون ــ تنص على تصديق المعاهدة ، وانهـا نافذة المفعول لمدة سبع سنوات ، اعتباراً من اليوم الذي توضع فيه موضع العمل » .

#### نحفظات الحسين

ووقع الحسين المشروع بعدما أدخـــل عليه بعض تحفظات ، فحمله مندوبه الى لنــــدن ، لاتمام المباحثات مع وزارة الحارجية ، تمهيــــداً للتوقيع عليه .

# المشروع بين عرب فلسطين ويهودها

وأثار المشروع ثائرة يهود فلسطين الذين رأوا فيه تهديداً لمشروعاتهم وخططهم ، فنهضوا لمقاومته وإحباطه ، ووضع كل عقبة في طريق اتمامه .

وأنكر عرب فلسطين المشروع ايضاً ، لأنه لم يأت محققاً لما كانوا يطالبون به من الغاء وعد بلفور وانشاء حكم عربي مستقل في بلادهم . فناشد موسى كاظم باشا الحسيني ، زعيم عرب فلسطين ، الملك الحسين ، عرجب كتاب أرسله اليه ، ان يوفض المشروع لأنه ينساقض العهود المقطوعة للمرب ولحقوق الشعب الفلسطيني ، وألح بالغاء وعد بلفور ، وانشاء حكومة قومية في فلسطين و وكان ذلك خلاصة قرار أصدره المؤتمر العربي الفلسطيني السادس الذي عقد في يافا يوم ٧ يونيو سنة ١٩٢٤ ».

ويما قرره هذا المؤتمر ايضاً ارسال وفد الى لندن ليشترك في المباحثات التي قد تدور بين مندوب الحسين وحكومة بريطانيا ، لبلوغ الاتفاق النهائي . وغادر هذا الوفد فلسطين بالفعل الى لندن يوم ٢٥ منه ، وكان برئاسة مومى كاظم باشا الحسيني نفسه .

وتناقلت الالسن في فلسطين يومئذ ، أنه كان اليهود يد في دفع عرب فلسطين الوقوف هذا الموقف من المشروع ومقاومته واستنكاره ، وقبل انهم بذلوا الكثير من الاموال لبعض ضعفاء العرب .

#### بيان جديد الحسين

واغتنم الحسين فرصـــة حاول موسم الحج لسنة ١٣٤٦ ، فألقى على كبار الحجاج البيان الآتي :

د يهمني من جميع الاقطار العربية ما يهمني من امر بيت الله الحرام، وقد عرضت على" الحكومة البريطانية معاهدة وجدت في بعض موادها ما لا يتفق والعهود المقطوعة لي ٬ فعدلتهـــا تعديلًا هامـــــأ نص فيه على استقلال فلسطين استقلالا تاما مطلقا يخول الفلسطينيين ادارة بالدهم بانفسهم واختيادهم طريقة الحكم التي يويدونها ، وبذلك جعلت وعد بلفور في حكم أنه لم يصدر وقضي عليه . وفوق ذلك فقــد طلبت في التعديل انه بعد توقيع المعاهدة يؤمر المندوب السامي لفلسطين ان يصرح محضور منهدوب من قبلي وامام بمثلي عرب فلسطين باستقلال الاقطار الفلسطينية استقلالًا تاماً ، ودخولها صراحة في الوحدة العربية ، طبقــــاً العمود البريطانية المقطوعة لي . واؤكد لكم انه اذا لم تقبل الحكومة البريطانية التمديلات التي طلبتها ، فلا يمكن أن أوقع المعاهدة بل أرفضها رفضاً باتاً وكونوا على ثقـــة بأنه لا يمكن ان يذهب شبر من اراضي فلسطين وانا واولادي احساء على وجه الارض ، فاننا نحافظ على اصغر قرية في فلسطين محافظتنا على بيت الله الحرام ، ونريق في سبيل ذلك آخر نقطة من دمائنا . وعلى كل حال فانني بعد انتهاء امر المعـــاهدة سأحضر بنفسي الى اطراف تلك البـــــلاد . فاذا ورد جواب لندن على مطالبي بالايجاب فاني استشيركم فيا يجب عمله ، وأسير معكم على ما تتفقون.

عليه . وكونوا على ثقة بأني انظر الى اهل فلسطين نظري الى اولادي ، ولا افرق في ذلك بين مسلم ومسيحي ويهودي وطني ومن يرجع عن الصهيونيسة في اطهاعها البلغورية . وأشهد الله على ذلك وهو حسبي ونعم الوكيل » .

### مندوب الحسين الى عرب فلسطين

ولم يكتف الحسين بهذا التصريح ، فأوفد الشيخ عبـاس المالكي ، من علماء مكة ، الى القدس ، فبلغهـا يوم ٢٥ اغــطس سنة ١٩٢٤ ، وألتى البيان الآتي في دار اللجنة العربية :

# سادتي اهل فلسطين الكرام

ابلغكم سلام سيدي الملك الذي يهمه من امركم ما يهمه من امر البلد الحرام ، وقد بعثني لأشرح لكم بيانه وأبين لكم ما تتاءلون عنه من امر المعاهدة الحجازية التي تدور المفاوضات لعقدها بين حكومته وحكومة صاحب الجلالة البريطانية ، بعد ان ذكرت الصحف شيئًا عنها أخاف حكومة فلسطين .

#### سادتى

لقد عرضت بريطانيا المعاهدة على مولاي الملك ، وفي بعض موادها ما لم ينشرح له صدره ، فعدلها تعديلًا مهماً نص فيه على استقلال فلسطين استقلالاً تاماً يخول الفلسطينيين حق ادارة انفسهم واختيار طريقة الحكم ، فترك هـنا التدبير وعد بلفور كان لم يكن اذ قضي عليه بالموت . وفضلا عن ذلك فقد اقترح ان يؤذن للمندوب السامي لفلسطين بعـنا عقد المعاهدة ، ومجضور مندوب من قبله ، بأن يصرح باستقلال البلاد الفلسطينية استقلالاً تاماً مطلقاً ، وهخولها صريحاً في الوحدة العربية ،

طبقاً للمهود البريطانية المقطوعة لجلالته . ويؤكد لكم بأنه اذا لم تقبل بريطانيا ان تكون المعاهدة مطابقة للتعديل الذي اقترحه ، فلا يمكن ان يوقع عليها ، بل يرفضها رفضاً باتاً ، ويؤكد لكم انه لن يذهب شبر من اراضي فلسطين وهو واولاده احياء على وجه الارض ، وهم يحافظون على اصغر قرية في فلسطين محافظتهم على بيت الله الحرام ، ويريقون في سبيل ذلك آخر نقطة من دمائهم .

و ويريد جلالة الملك ان يحضر بنفسه الى اطراف هذه البلاد ، بعد انتهاء المفاوضات في المعاهدة ، فيعقد معكم مؤتمراً ، فاذا كانت المفاوضات انتهت بقبول مطالبه وعقدت المعاهدة ، ديستشيركم في طريقة ما تختارونه من نظام الحكم ، واذا كانت قد انتهت على غير اتفاق فيستشيركم ايضاً فيا يجب عمله ويسير معكم فيا تتفقون عليه » .

وبر" الحسين بوعده ، فغادر مكة يوم ١٧ دسمبر سنة ١٩٣٣ ، الى جدة ومنها الى العقبة فعان ، للاجتاع الى قادة فلسطين ورجالاتها ، والتحدث اليهم في المشروع ، وإن كانت المباحثات لم تبلغ النتيجة المرومة .

وزاره في همان وفد من عرب فلسطين برئاسة موسى كاظم باشا الحسيني ، وحمل اليه قرار المؤتمر السادس ، فقال انه لا يعاهد عهداً ولا يبرم قراراً بشأن فلسطين ومصيرها ، قبل اخذ رأيهم ، وانه سينزل على ارادتهم ، ويتبع قراراتهم اذا أملتها الحكمة . ثم اقترح عليهم ان يضعوا ميثقاً وطنياً ليممل على تنفيذه .

### شكوى جديدة

وقبل ان يغادر مكة وفي يوم ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٢٣ ، أصدر بياناً

الى الشعب البريطاني طبع باللغة الانكايزية في مصر ، وأرسل الى رئيس الوزارة البريطانية والوزراء والنواب والصحف وغيرهم ، وهو مطول ولا مخرج في معناه عما اعتاد ان يردده في السنوات الاخيرة من الشكوى والانبن ، وقد ختمه بقوله :

و وارجو ان تشرع الأمة البريطانية في انصاف العرب حلفائها الاوفياء . وخير لها ان يكون لها حليف متحد ، قوي ، مستقل ، من ان يكون هذا الحليف بمزقاً مقطع الاوصال ، ذليلا ، كما هي حالة العرب الآن . ولا يدلم الا الله الى اين يسوقهم قنوطهم بعدما طفح الكيل ، .

#### مفاوضات لندن الجديدة

بلغ الدكتور ناجي الاصيل لندن في شهر يرليو سنة ١٩٢٣ ، يحمل تحفظات الملك ، وقد صارت معروفة لدى القراء ، من البيانات التي اصدرها ، فتقدم بها الى وزارة الخارجية وأخذ يعمل لاقناعها بقبولها .

واستقالت وزارة المحافظين « وزارة بونادلو » ، قبــل ان تصل هذه المباحثات الى غايتها ، وجاء الى دست الحكم وزارة للعمال برئاسة ومسي مكدونلد تقلد وزارة خارجيتها المستر هندرسون .

واستبشر يهود فلسطين يقيام وزارة للعال ، لأن هوى العال معهم ، فشددوا في الحلة على المشروع يقصد القضاء عليه ، وجاراهم عرب فلسطين فاندفعوا ايضاً في مقاومته لانه لا يحقق مطالبهم .

وأعلن في لندن يوم ١٠ دسمبر سنة ١٩٢٣ انتهاء المفاوضات الدائرة بين وزارة الخارجية ومندوب الحسين ، وان الحكومة البريطانية خيرت العرب بين امرين :

١ ــ فاما ان تدخـل فلسطين في المعاهدة وينص فيهـا على قبول

وعد بلفور بعد تفسيره تفسيراً صريحاً لا ينطوي على انشاء دولة يهودية في فلسطين التي تكون موطناً عاماً لليهود يلجاون اليه حتى شاءوا ، وذلك طبقاً لاحكام الكتاب الابيض الذي اصدرته الحكومة البريطانية في هذا الشأن ١ .

٢ – وإما اخراج فلسطين نهائياً من المعاهدة ويسكت عنها ، وانشاء الاتحاد العربي من العراق وشرقي الاودن والحجاز .

ثم قال البيان: « أن الأمر أصبح الآن بين يدي الحسين ، فأذا قبل أحد المشروعين ، وهو كل ما تستطيع الحكومة البريطانية أن تمنحه ، أنتهى الحلاف ووقمت المعاهدة ، .

#### آخر محاولة لانقاذ الموقف

ولجأ الحسين الى طريقة ديبلوماسية اعتقد انه يستطيع بواسطتها انقاذ

<sup>«</sup> نظر وزير المستمرات من جديد في الحالة السياسية الحاضرة في فلسطين بروية صادة الموصول الى حل المسائل المختلفة التي نشأ عنها ريب وقلق بين بعض طوائف من السكان . وقد وضع هذا التصريح بعد استشارة المندوب السامي لفلسطين ، وقيه خلاصة الاجزاء المهمة من المخابرات التي دارت بين وزير المستمرات ووقد الجميسة الاسلامية – المسيحية في فلسطين الذي مضى على وجوده في انكلترا بعض الوقت : وأورد النتائج التي تم الوصول اليها » .

<sup>(</sup> الكتاب مطول وهو مثبت بنصه في الجزء الثالث من كتابنا : الثورة المربية الكبرى من ٦٣ ) .

الموقف ، فأبرق من همان (شهر يناير سنة ١٩٢٤) الى المستر مكدونلد رئيس الوزارة البريطانية ، مقترحاً افتتاح مفاوضات جديدة وارسال مندوب بريطاني في لندن . فرد طليه ببرقية قال فيها : « ان معتمد بريطانيا في جدة هو الواسطة المثلى للمخاطبات بين الحكومتين ، وانه ليس في استطاعة الحكومة البريطانية ان تعامل مندوباً آخر يوسله الحجاز معاملة المندوبين السياسيين قبل التوقيع على المعاهدة » .

# تحفظات جديدة على المشروع

ووصل الدكتور ناجي الأصيل في اوائل شهر يوليو سنة ١٩٢٤ الى مكة مجمل النص النهائي للمشروع كما وضعه الانكليز ، فوضع عليه الملك تحفظات جديدة تقضي بانشاء حكومة دستورية في فلسطين لكفالة حقوق اهلها ، وقال انه مستعد لقبول آراء بريطانيا في امور اخرى اذا قبلت تحفظاته .

وحمل الاصيل المشروع الى لندن فبلغها في ١٤ سبتمبر سنة ١٩٢٤ ، وقبل ان يصل اليها وردت الاخبار عن هجوم قام به الاخوان النجديون على حدود الحجاز واستيلائهم على الطائف ثم دخولهم مكة ، وتنازل الحسين وسفره الى العقبة .

# بريطانيا تقطع المفاوضات

واستغلت الحكومة البريطانية الفرصة ، وكانت من أسنح الفرص في نظرها ، فأصدرت يوم ١٥ اكتوبر سنة ١٩٢٤ البلاغ الآتي :

« أنه بالنظر لتنــاذل الحسين عن العرش فليس في وسع الحكومــة.

البريطانية ان تواصل المفاوضات بشأت مشروع المعاهدة مع العجاز كما وضعه الحسين ، .

وهكذا قضي على المشروع وأنزل في اللحد ، وتخلص الانكايز منه ، كا تخلصوا من العهود الاخرى . مع ان ما فعلوه لم يكن غير خيانة جديدة للعرب تضاف الى خياناتهم الكثيرة . فالعهود لم تقطع للحسين شخصياً بل قطعت له بالاضافة الى العرب كافة . وهذا الاعتباد ، وهو جوهري ، يجعلها ثابتة باقية ويجعلهم مازمين بها .

# الحسين والخلافة الاسلامية

في يوم ١٦ نوفمبر سنة ١٩٢٢ أصدر المجلس الوطني الكبير لحكومة انقرة ، قراراً فصل فيه بين الحلافة والسلطنة ، فجرد السلطان من رئاسة الدولة وأضافها الى رئيس مجلس الامة الوطني . اما الحلافة فأودعها ولي عهد السلطنة العثانية يوسف عز الدين ، بعدما نادى به خليفة المسلمين ، وجعل مقره في الاستانة مجرداً من كل نفوذ .

واهتز العالم الاسلامي لهذا القرار الخطير، يصدره ترك انقرة وانقسم المسلمون بين مؤيد ومنتقد ، وكانت حجة انقرة في الالغاء ان الترك لم يستفيدوا شيئاً من الحلافة وانها كانت عبئاً ثقيلًا عليهم ، وسبيلًا لإغراء الدول الاجنبية بهم .

ورأى الملك عبدالله بن الحسين (امير الاردن) في قرار انقرة منفذًا ينفذ منه ، لحطب الحلافة لوالده الحسين ، وكان راغبًا فيها ، حريصًا على بلوغها ، باعتبارها حقًا من حقوقه ، وقد لوّح الانكليز له بها عند ابتداء اتصالهم .

وكان عبدالله يعتمد في خطب الحلافة لوالده على هذين الركنين : ١ ــ تجريد الحليفة العثاني الجديد يوسف هزالدين من كل سلطة مما ينكره الاسلام الذي يوجب ان يكون الخليفة دئيساً للدولة ومتمتعــــاً بكل سلطاته .

٢ — التقارب الجديد بين والده والانكليز ، فقد كانت هنالك مساع
 تبذل لتصفية العهود القديمة ، بمعاهدة جديدة تعقد بينه وبينهم .

وبلغ الحسين عمان يوم ١٨ يناير سنة ١٩٢٣ قادماً من الحجاز ، في زيارة خاصة لنجله بقصد ترويح النفس ، فاستقبل بالحقاوة ، وبعدما استراح قليلًا ، ذهب الى و الشونة ، مشق ولده ، فجاءت الوفود من سورية ولبنان وفلسطين وبلاد الاردن السلام عليه ، كما جاء بعض المصريين.

وفي و الشونة ، هذه ، وفي ١١ مارس سنة ١٩٢٣ ( ، شعبان سنة ١٩٤٣ ) بويسع الحسين بالحلافة ، وكان نجله عبدالله اول مبايسع له باسم شعب الاردن ، كما بايعه الحساج امين الحسيني ، رئيس المجلس الاسلامي الاعلى ، باسم فلسطين ، وقضاة الحاكم الشرعية في فلسطين ، وانضم اليهم بعض علماء سروية ولبنان ، وخطبوا باسمه على المنابر ، هنا وهنالك . ولم يلق ما جرى اي تأييد في جهات اخرى من العالم الاسلامي ، وخصوصا في مصر والهند ، فرأى بعض المسلمين انها حركة جديدة يرمي الانكليز من ورائها الى السيطرة على هذا المنصب الاسلامي المقدس .

وخطب الحسين بعد البيعة ، فقال بعد ان حمد الله وأثنى عليه : اما بعد فاني اسأله الرأفة والرحمة بعباده والتوفيق ، وان يجعلنا هادين مهتدين ، غير ضالين ولا مضلين ، ولما كانت الامامة والحلافة العظمى نظام عقد الامة ، وقوام الملة ، وكان امر صيرورتها وكيفيتها وما جرى فيها مدوناً ومنقولاً حمن تلقينا عنهم هيننا القويم ، وكان كل ما جرى من بعسد عهدهم السعيد في كيفية حقوقها وصلاحياتها وسائر معاملاتها الى يومنا هذا ، موضعاً في تاريخ العالم الاسلامي وسيره المثيرة ، فإقدام حكومة إنقرة على الغاء ذلك المقام الكريم ، كيفها كان شكله ، جعل اولي الرأي

والحل والعقد من علماء الدين المبين ، في الحرمين الشريفين والمسجد الاقصى وما جاورهما من البدان والامصار ، يقاجئوننا ويازموننا ببيعتهم بالامامة الكبرى والخلافة العظمى ، حرصاً على اقامة شعائر الدين ، وصيانة الشرع المبين ، ابسطه لعدم جواز بقاء المسلمين اكثر من ثلاثة ايام بلا إمام ، كما يقهم صراحة من توصية القاروق الاكرم ، وضي الله عنه ، لأهل شورى البيعة بعده كيفها كانت صيغة تلك الامامة واشكالها الى الآن .

و وعليه ، ولما كانت المملكة الهاشمية والقطعة المباركة الحجازية ، مهد الاسلام ، ومحل ظهوره ، ومطلع نوره ، وكانت مصونة بعنايته تعالى من كل شائبة في حالتيها السابقة والحاضرة ، ولا سيا العمل فيها بأحكام كتاب الله وسنة رسول الله ، بجميع خصوصياته وهمومياته ، وانطباق حصم البيمة المشروعة من المبايع والمبايع له ، انطباقاً لا يتصور حصوله في اي ملكة اخرى في الوقت الحاضر ، وكان حقاً علينا اجابة ذلك الطلب الديني المشروع بعد الاتكال على الله سبعانه وتعالى واستمداد روحانية نبيه (ص) ، لذلك قبلنا البيعة متوكلين عليه عز وجل ومستمدين منه الغوث والعون والتوفيق لما يحبه ويوضاه » .

وتكلم بعد ذلك عن عدم إثارته مسألة الحلافة في السابق ، وإبان النهضة ، فقال : انه تجنب بحثها حذو توسيع شقة الحلاف ، ولئلا يتخذه اعداء الاسلام وسيلة التعريض بمكانته . ثم قال ولما كانت العائلة العثانية بمن سبقت لهم خدمات لا تنكر ، ومفاخر لا تستحقر ، للاسلام والمسلمين ، ولما كان الحكم الاخير عليهم بما تتفتت له الاكباد ، وتنفطر منه المهج ، وأينا من واجب الحوة الاسلام ان نهيىء لها ما يساعدها ، بما يقوم بأودها ويدفع عنها الغائلة في امر معاشها . فمن أحب الاشتراك في هذه المثوبة العظمى ، فعليه ان يشعر رئاسة الوزراء بمكة بما يويده .

وعاد الحسين الى الحجاز ، بعد أنَّ أخذ البيعة وقبلها ، إلى مكة .

فدعا ذري المكانـــة الى اجتاع تقرر فيه تأسيس مجلس اطلق عليه اسم ر مجلس شورى الخلافة ، على ان يتألف من ٢٩ عضواً موزعين كما يأتي:

به من اشراف الحجاز وع من مكة و ۲ من السودان ومغربي واحد ومدني واحد واثنان من الطائف وسوري واحد ومثله من الداغستات واثنان من بخارى وثلاثة من الهند وتركي واحد وافعاني واحد وثلاثة من اندونيسيا .

وبينا كانت المعدات تعد لانشاء هذا المجلس ، فاجأ السموديون حدود الحجاز الشرقية ، فاقتحموها واستولوا على الطائف . فاعتزل الحسين الحكم وغادر الحجاز الى العقبة ، بما ستراه مفصلا في الفصول الآتية .

### موتمر الڪير. يت

لم يرتح ابن سعود الى قيام الدولتين الهاشميتين الجديدتين بجواره: دولة العراق على حدوده الشيالية برئاسة الملك فيصل، ودولة الاردن على حدوده الشرقية برئاسة الملك عبدالله ، بالاضافة الى الدولة الهاشمية وتجاوره من الغرب. اي انه احيط بثلاث دول هاشمية ، يرى في رؤسائها منافسين خطيرين ، لا يركن اليهم ولا ينتى بهم .

ولئن سبق للانكايز فأبلغوه بواسطة مندوبهم السامي في العراق (برسي كوكس) ، وكانت بينها صداقة ومودة ، قبل بجيء الملك فيصل ، باتفالهم معه وقرب وصوله الى بغداد ، وكانوا يتوقعون كما قالوا ان يقع ذلك موقع الارتباح من نقسه ، الا ان الامر كان بالعكس .

ورد ابن سعود على ما اعتبره تحدياً بريطانياً ، رداً عملياً صاءتاً ، فأطلق العنان للاخوان ، فشنوا سلسلة غارات على حدود العراق وحدود الاردن ، في اوقات متقاربة بين سنة ١٩٢١ – ١٩٢٣ ، فقهم الانكليز ما تنطوي عليه هذه الغارات من مقاصد ، فعكفوا على درسها من جهة والشكل ، لا من جهة الاساس ، فما كان باستطاعتهم نقض ما أبرموه ، والغاء ما عقدوه وأتموه ، ولا ان يتنكروا للدولتين الجديدتين وهما من صنع ايديهم ، وبما شادوا وبنوا .

وأرسل اليه السر برسي كوكس ( المنسدوب السامي البريطاني في العراق ) يوم ١٦ مارس سنة ١٩٢٢ ، كتسباباً رسمياً مجتبج فيه على غارات الاخوان على حدود العراق ، ويطلب وقفها . فدارت مباحثات انتهت بالاتفاق بينها على عقد مؤتمر في المحمرة ، يشترك فيه مندوبوث عن نجد وآخرون عن العراق لتحديد الحدود بين البلدين ، على ان يشهده مندوب بريطاني .

وعقد هذا المؤتمر يوم ه مايو سنة ١٩٢٢ ، وانجلى عن اتفاق وقعه المندوبون الذين شهدوه ، ثم عقد اجتاع آخر في العقير يوم ٢ دسمبر ، حضره الامام عبد العزيز والسر برسي كوكس ، ومع انه انتهى بتوقيع اتفاق اضيف اليه وسمي باسمه ، الا ان ذلك لم مجل المشكلة لانها اعمق جذوراً ، وأبعد غوراً ، ولم يبعث الاطمئنان الى النفوس .

ورأى الانكليز ، وهم منظمو هذه المؤتمرات ، وهم الذين يضعون عططانها ، ويتولون اخراجها ، ان يوسعوا نطاق الدائرة ، وان يدعوا الى مؤتمر أوسع نطاقاً تشترك فيه الحكومات الاربع ذات الشأن ، وهي نجد والحجاز والاردن والعراق ، فيتدارس مندوبوها ، ما هنالك من مشاكل وخلافات على صعيد يسوده الاخاء والوئام ، فلا ينتهون الاوقد رفرف طائر السلام وعادت مياه الوفاق الى مجاريها ، وسادت السكينة شبه الجزيرة .

وبما رسمه الانكليز ايضاً : ان يعقد المؤتمر في مدينة الكويت لانها محايدة ، وان يرأسه الكولونيل نوكس ، كبير المندوبين الانكليز في الحليج ، باعتباره محايداً ايضاً .

واشترط ابن سعود لحضور المؤتمر ، بعدما أبلغوه امره ، ان تدور المفاوضات فيه مع كل حكومة هاشمية على حدة . فقال الانكليز : لك هذا ، وانت على حق .

وعقد المؤتمر ثلاث دورات ، بدأت الاولى يوم ١٧ دمير سنة ١٩٣٣ وحضره مندوبون عن السعودية والعراق والاردن ، وتخلف مندوب الحجاز بدون عذر .

وتقدم مندوب شرقي الاردن ، وقد وصل متأخراً واشترك في الجلسة السادسة ، الى المؤتمر بمطالب ، آية في الغرابة ، والبعد عن كل اعتدال ، فقد طلب :

١ - تنفيذ مقررات النهضة التي عقدت بين الشريف حسين والحكومة البريطانية ، وتقضي بأن تكون حدود حكومة نجد كما كانت سنة ١٩١٦، واخلاء الجوف وسكاكه ووادي السرحان مع جميع الاراضي الحجازية التي تشغلها نجد مثل تربة والحرما والحائط والحويط وخيبر وبيشه ووادي شهران.

٢ - تكون الحدود الفاصلة بين الحجاز ونجد هي الصحراء القاحلة .
 ٣ - لا يمكن عقد صلح على غير هذا الاساس .

إ حفع دية القتلى الذين قتلهم الاخوات حين غارتهم على شرقي الاردن سنة ١٩٢٢ .

وطال الاخذ والرد بين المندوبين ، ولكن بدون جدوى ، واخيراً وقف رئيس المؤتمر يوم ٢ يناير سنة ١٩٢٤ فألقى بياناً قال فيه انه يوى انه لا يحق لأهل العراق والاردن الكلام باسم الحجاز . والحكومة البريطانية لا تقبل مطلقاً البحث عن امارة ابن الرشيد ، ولما قبل سلطان نجد الاشتراك في المؤتمر اشترط شرطاً اساسياً قبلته الحكومة البريطانية وهو انه لا يحق لأي حكومة من الحكومات ان تبحث في امور لا تتصل بها .

وانفض المؤتمر على ان يعود كل مندوب الى حكومته لتلقي تعليانها وعلى ان يعودوا الى الاجتاع في موعد مجدد بعد ذلك .

وواصل الانكليز في خلال ذلك السعي لدى الحسين لاقناعه بالاشتراك في مؤتمر الكويت لما في ذلك من الفوائد . وفي سبيل هذه الغاية ذهب السر هربرت صموئيل ، المندوب السامي البريطاني يومئذ في فلسطين ، ومعه السر جلبرت كليتن ، السكرتير العام لهذه العكومة : الى الشونة ، وكان الحسين ينزلها ضيفاً على نجله عبدالله ( انظر ص ٣٥٨ ) عاملين على اقناعه بايفاد مندوب يمثله في المؤتمر ، رغبة في حسم الحلاف والتقريب بين الجيران ، ومع انه اعتذر في اول الامر مججة ان الحكومات المشتركة فيه خاضعة النفوذ البريطاني ، بعكس الحجاز المستقل ، الا انه وافتي في النهاية على انتداب اصغر انجاله وهو الامير زيد ليمثله ، مشترطا ان يوسل ابن سعود احد انجاله ، ليحصل التوازن ، وعلى ان تكون مهمة بيسل ابن سعود احد انجاله ، ليحصل التوازن ، وعلى ان تكون مهمة الاعتراف على بسط وجهة نظر الحكومة الماشية وتقوم على عسم الاعتراف عا طرأ على الجزيرة من تبدل جغرافي بعد الحرب ، وإعادة الى ما كانت عليه قبل سنة ١٩١٤ .

ورد ابن سعود على هـذه الشروط فقال انه يثق بمندوبيه في المؤتمر ولا ينوي تبديلهم ، وانه استشار علماء نجد بشأن انتداب احد انجاله للاشتراك في المؤتمر ، فلم يوافقوا .

واجتمع المؤتمر في دورته الثانية يوم ١٨ يناير سنة ١٩٢٤، ولم يجضره احد لا من العراق ولا من الحجاز ، وجاء مندوبان عن شرقي الاردن فمنعها رئيسه من البحث في اية مسألة من المسائل الحاصة بالحجاز ، فانحصر البحث في حدود شرقي الاردن ونجد ، فطلبوا ان تكون حدودهما النفود وان تتخلى نجد عن الجوف ووادي السرحان بأكله .

وأعلن رئيس المؤتمر انه أجل اعمال المؤتمر الى يوم ه مارس سنة

١٩٢٤ ، وقال أنه أبرق الى حكومــة لندن بشأن بعض القضايا وأنه ينتظر جوابها .

وعاد المؤتمر فاجتمع في دورته الشالثة في موعده المقرر ، ولم محضر مندوبو العراق ولا الحجاز ، واقتصر الامر على مندوبي نجد والاردن .

وانفض المؤتمر نهائياً يوم ٩ ابريل سنة ١٩٢٤ بدون ان مجتق غاية واحدة من الغايات التي اجتمع لأجلها . ولا ريب في ان لتصلب الحسين وتشدده وعدم اصفائه الى النصائح التي بذلت له ، الاثر القوي في ذلك الفشل .

### السعوديون يقتحمون حدود الحجاز

كان من جملة التدابير التي لجأ اليها الحسين ، بعد معركة تربا ( انظر ص ٣١٦ ) انه أصدر امراً بمنع النجديين من دخول الحجاز لاداء فريضة الحج عام ١٣٣٨ ( ١٩٣١ ) . فسعت الحكومة البريطانية لديه لاقتاعه بالغاء هذا التدبير ، فأجاز في السنة التالية سنة ١٣٤٠ لفريق منهم الحج فحجوا تحت امارة مساعد بن سويلم ، وقد أرفقه السلطان عبد العزيز بكتاب رقيق الى الامير على ، هذا بعض ما جاء فيه :

و لما رأيت تفضل صاحب الجلالة الوالد المعظم ببذل عنايته بالرخصة والسياح لاهالي نجد لأداء فريضة الحج ، حيث برهن على حسن عواطفه ، واظهار فضيلته ، أحببنا ان نرخص لبعض دعايانا بزيارة بيت الله الحرام بصحبة خادمكم مساعد بن سويلم ، فاتخذت هذه خير وسيلة وأعظم فرصة لأهدي حضرتكم جزيال السلام ، ولأعبر لسموكم عن عظيم اشتيافي ، وخالص نواياي لتجديد عهود الصداقة ، وتمكين العلاقات الحسنة والمناسبات الودية المشتركة التي تربط القطرين الاسلاميين ، غير ملتقتين الى ما قدر الله رغم ارادتنا ان يقع فيا مضى بين الطرفين من الحوادث التي أوجبت تأسفى وكدرى ، .

وعاد الحسين في السنة التالية فمنع النجديين من اداء الفريضة ، خشير ان مخلوا بالأمن ، كما ادعي ، على انه عاد فقبل عدداً منهم . فكتب السلطان يوم ٢ دسمبر سنة ١٩٢٦ الى المندوب السامي في العراق ( السر بريس كوكس ) يبلغه بأنه ليس في امكانه تحديد عدد الحجاج النجديين المام ١٩٢٣ كما فعل في السابق . فأرسلت الحكومة البريطانية تعليات الى ممثلها في جدة ليتصل بالحسين ويقنعه بالتساهل ، ويقترس عليه الدخول في مفاوضات مع ان سعوه لعقد معاهدة على مثال تلك التي عقدت بينه وبين الملك فيصل في العراق . فكان جواب الحسين انه لا يوافق على حج النجديين في تلك السنة ١٩٢٣ ، الا اذا أخلوا الجوف وسائر الجهات حج النجديين في تلك السنة ١٩٢٣ ، الا اذا أخلوا الجوف وسائر الجهات التي احتلوها من الحجاز وهي دينه وبيشه وتربا ونواحي خيبر وما شاكلها. وقال عن عقد معاهدة مع ان سعود كتلك التي عقدت بينه وبين العراق ، ان هذا البحث مفروغ منه لأننا كلفناه المرة بعد الاخرى بأننا مستعدون لذلك على هذين الشرطين :

١ - إما ان يعود الى ما كان عليه في زمن الآباء والاجداد من
 جهتنا وجهته .

٢ – واما ان يأتي ويتسلم البلاد جيمها .

ونثبت بهــــذه المناسبة كتابين ارسلها المعتمد البريطاني في جدة الى الحسين بشأن الساح للحجاج النجديين بدخول الحجاز ، لما فيها من المعلومات، ولأنها من الوثائق التاريخية ذات الشأن في الموضوع :

- 1 -

نمرة ۲۳۱ – ۱۱ /۷ / ۱۱ جدة في ۲ مارس سنة ۱۹۲۳

حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك حسين المعظم أيده الله د بعد اداء فائق التحية وعظيم التوقير ، وبعد فقد وصلني يا مولاي خطاب جلالتكم رقم ٧٤ وتاريخ ٨ رجب سنة ١٣٤١ الموافق ٢٤ فبراير سنة ١٩٢٣ ، ووردتنى ايضاً مكاتبة وكيل الخارجية وضمنها البرقية المرسة من امير جهينة الى اعتابكم . وها افا ابلغ فعوى الاثنين لجهات الاختصاص . وإني اشكر جلالتكم على تفضلكم بافادتي عما وقع وعما تخشون ان يقع في المستقبل . وإما عن اولئك الذين كانوا يعتدون على و بلى ، فالحد لله رجعوا خاسئين مقهورين . ولكن اعذوني يا مولاي ان قلت ان ذلك ليس بعداء بريطاني كما يصقه وكيل الحارجية . فإن بريطانيا لا تربيح من اي اعتداه في شبه الجزيرة ، ولكن بالعكس فإنه من صالح بريطانيا ان يسود السلام في جميع بقاعها ، وإن تلتحم تلك المراكز التي فرقها النزاع في الوقت الحاضر بقضل العلاقات الودية . وإنه لا يخفى على جلالتكم مقدار شدة الاهتمام ورغبة حكومة جلالة الملك لا يخفى على جلالتكم مقدار شدة الاهتمام ورغبة حكومة جلالة الملك محيفة جديدة في التاريخ العربي قد ابتدأت ، فهل يعني ذلك شيئاً سخيفاً وغير مرغوب فيه او هل من المستحيل انجازه ؟

ان هنالك بعض اشخاص ينسون ان مصالح شبه الجزيرة وسلامها وخيرها اهم بكثير جداً من هذا الشرط او ذلك الشرط ، وان اولئك الذين يفكرون بذلك لا يسعهم الا التأسف عندما يرون ان الآمال من المفاوضات والمباحثات التي قد تنشأ منها فائدة عميمة نهائية ، تتحطم دائماً عند عقبة الشروط . وتذكرون جلالتكم ما قيل وكتب حيا سمح لحجاج نجد بزيارة مكة في العام الماضي . وافا لا اربد ان ادعي انه ليس لجلالتكم الحرية في التمسك بالرأي بأن تطبيق الشروط التي تضعونها اهم بكثير من اي شيء ينتج من المفاوضات بين الحجاز ونجد ، بسل ان لجلالتكم الحرية التامة في التمسك بهذا الرأي او استنكار التسليم بغيره . الا ان جلالتكم تضعون الثقة في نقيجة البحث مع ابن سعود في مصالح شبه الجزيرة وحدود البلاد وخلافه ، ولا تضعون الثقة في عدالة العكم

الذي ان احتاج الامر اليه فان حكومة جلالة الملك يكون لها الفضر والسرور بايفاده ، وان تكون ها في المباحثات او هذا التحكيم العرفي بسبطة ومباشرة ، وليست متوقفة على الاصرار باجراء هذا الشيء او ذاك او لا ، وان يتقدم سلام وخير يعم الجزيرة كلها ? فهل في ذلك عدم لياقة بالكرامة او جبر ? او هل هو عرضة لتأويلات الاعداء ? أما عن الاولى والثانية فلا ، وأما عن الثالثة فنعم . ولكن جميع الاعمال العظيمة عرضة للتأويلات . واني اعتقد ان عملا كهاذا من جلالتكم يكون له اعظم شأن ، وأدفع مكانة ومن اعظم الاعمال العربية في الحرب .

نائب معتمد وقنصل بريطانيا وكيل قنصل : جرافتي سميث

### - Y -

وأرسل يوم ٧ يونيو سنة ١٩٢٣ الكتاب الآتي ، وتوجه بكاسة مستمجل ورقمه ٤٢هم – ٢/٢ الى وكيل الحارجية بمكة . وهو : حضرة صاحب الاقبال وكيل الحارجية بمكة الحترم

سلاماً واحتراماً وبعد ، فاتشرف بان اخبركم بوصول تلغرافكم رقم ۲۷ ، الذي وصلني ليلة امس في موضوع حجاج نجد .

ان هذه المسألة المهمة كانت موضوع خطاب الميجر مارشال رقم ٨٤ تاريخ ٢٨ يناير سنة ١٩٢٣ ، والذي قلتم عنه انه خارج عن الموضوع .

ان حكومة جلالة الملك تضغط على ابن سعود لتخفيض عـدد الحجاج النجديين وتأجيلهم الى سنة اخرى . فكم سنة حتى الآن منع اهـل نجد من اداء هذه الفريضة المقدسة ، بناء على الطلب الشخصي من صاحب الجلالة

الهاشمية . ولست في حاجة لان ابسط المساعي والمباحث التي عملتها حكومة جلالة الملك للتشجيع على تسوية حبية في المسائل المعلقة ببن حكومتكم وحكومة ابن سعود .

ولم تحترم هذه المجهودات ، وكانت تومي الى توطيد الصلات السلية في شبه الجزيرة ، بسبب اصراد حكومتكم على القول بأن المسائل التي هي تحت البحث يجب الحكم فيها مقدماً قبل ان تصير موضع تحكيم . وليس من المبالغة في شيء القول بان الارجاء المستمر لأي سعي الدخول في مفاوضات حبية مباشرة مع ابن سعود ، من أشد اسباب تثبيط الهمم في السياسة العربية الحاضرة . واني اذكر هذا في الموضوع لأنه هو الذي يضيف الى هذا البحث \_ بحث قضية الحج النجدي \_ احساسات واعتبارات خارجة عن صفته الدينية . وارجوكم ان تعتقدوا بأني لا اكتب هذه السطور بروح المسارضة او كنصيحة ووعظ ، فالموضوع اسمى من ان يكون موضوع شجار ، او ان يجمل في كلمات خفيفة الوزن . وهل مناك برهان على غوذج الكيال من الاتحاد العربي اعظم من ان يفوق ويسمو على كل ادراك ، فيتم على منوال يشمل شبه الجزيرة ولا يقتصر على بعض الاقاليم ? وهل هناك حدود صارمة جداً تحول بين المسلم وتأدية فريضة الحج المقدسة ؟ » .

### الدعوة لمؤتمر الكويت

وابتكر الانكليز ، بعد ان استنفدوا جميع الوسائل والاساليب لاقناع الحسين بالتفاهم مع جاره ، ومد يده اليه \_ ابتكروا مشروع الدعوة لمؤتمر الكويت ، بعدما أحاطوه بضانات اعتقدوا انها تسهل نجاحه ، فاشترطوا اجتاعه في بلد محايد وجاءوا اليه بوئيس محايد ، وسعوا لدى الحكومات الاربع ذات الشأن للاشتراك فيه ، ظناً منهم بان اشتراكها

يخفف من حدة التوتر ويفتح باباً او منفذاً او يقيم رأس جسر التفاهم .

ومع ان مندوبي ابن سعود حضروا جلساته ودوراته ولم يتاخروا دقيقة واحدة ، فقد امتنع الحسين عن حضوره ، وما كان مجهل الغاية من الدعوة اليه . فأوسل اليه الانكليز مندوبهم السامي لفلسطين ، وهو من كبار رجال دولتهم ، وأرسلوا معه السر جلبرت كليتن ، السكرتير العام لحكومة فلسطين ، وهو ايضاً من رجالهم المعدودين ، يرجونه باسم بريطانيا حضوره والاشتراط فيه ، فاشترك شروطاً لا يمكن قبولها ولا الموافقة عليها ( انظر ص ٢٦٤ ) ، فكان ذلك بمثابة رفض الفكرة كلها وللمشروع كله ، بما تألم منه البويطانيون بطبيعة الحال ، حتى يمكن القول بان الفوز الذي أدركه ابن سعود في معركة ، وتمر الكويت ، وكانت من المعارك السياسية الكبرى التي شهدتها جزيرة العرب ، هو الذي فتح له الطريق الى الحجاز وسهل له دخوله ، وضه الى بمالكه وأراضه .

لقد أثبت السلطان عبد العزيز بن سعود في مؤتمر الكويت ذكاه ، وأثبت سعة احاطته بالامور. فقد كان مدافعاً لا مهاجماً ، كما انه لم بطلب طلباً شاذاً ولم يقترح اقتراحاً غير مقبول ولا معقول ، فاقتصرت مهمة مندوبيه ، من الاول الى الآخر ، على الرد على مقترحات شاذة تقدم بها مندوبو الاردن . وقد كان مندوبو العراق اكثر اعتدالاً ، وأقل تموراً واندفاعاً . ولعل ما دار في جلسات المؤتمر ، مقروناً مجركات وتصرفات خصومه ومنافسيه في خارجه ، زاده اقتناعاً بانه لا أمل هنالك ولا رجاء مع هذه الحكومات وخصوصاً مع الحجاز والاردن ، فهي تأتمر عليه وتنادي بتجريده من فتوحاته وبإخراجه من المقاطمات فهي تأتمر عليه وتنادي بتجريده من فتوحاته وبإخراجه من المقاطمات وأكن عليها وصارت من جملة بمتلكاته ، لا اشيء الالكي والاراضي التي استولى عليها وصارت من جملة بمتلكاته ، لا اشيء الالكي وحده ، لأنه الأضعف ولأنه لا توجد فيه قوى لبريطانيا ، يضاف الى

ذلك ان صلات الحسين بالقوم في تلك الفترة كانت مصابة بنكسة ، ولا يجوز ان تقاس بما كانت عليه في سنة ١٩١٩ ، يوم كان التفاهم على أتمه .

ووفد رؤساء الاخوان في عيد الاضحى سنة ١٣٤٢ على الرياض لتهنئة السلطان بالعيد ، فقال لهم ان اعداء نجد يتآمرون عليها ، ويكيدون لها . وتخلص من ذلك فأثار موضوع غزو الحجياز ، فلقي ارتياحاً وتأييداً ، على انهم ، ستراً للموقف ، أعدوا ثلاث حملات الاولى لمهاجمة شرقي الاردن ، وتتجه الثانية الى حدود العراق ، اما الثالثة فتقصد حدود الحجاز وما كانوا يتوقعون لها ، ان تبلغ اكثر من الطائف في المرحلة الاولى .

ورافق الاخفاق الحملتين الاولى والثانية بسبب اشتراك قوات الانكاين وطائراتهم في مقاومتها ، بعكس الحملة الثالثة ، فاستولت على محفر وكلاخ وهو المحفر الاهامي للحكومة الهاشمية من جهة نجد ، وما كانت حاميته تزيد عن ١٥٠ جنديا ، بدون صعوبة ، وواصلت تقدمها حتى محفر الاخيضر وبقع شرقي الطائف ولا تزيد حاميته عن ٢٥٠ جنديا ، انضموا اليها ، ففتح امامها الطريق الى الطائف ، وكانت ذات سور قديم من العهد التركي ، فتقدمت نحوها ، وما كان عدد حاميتها يزيد عن ٥٠٠ جندي بقيادة المواء محمد صبري باشا وزير الحربية ، وقد عهد اليه الحسين بالدفاع عن المنطقة كلها ، يساعده الشريف شرف بن واجح قائمقام الطائف وحاكمها . وكان فيها يومثذ الشريف عبدالله باشا بن محمد وزير داخلية الحسين وصهره ، جاءها مع عائلته للاصطياف مع عدد غير قليل من أسر الحجاز الغنة الموسرة .

وأبلغ هذا عمه ، خبر الغارة ، فأمره بان يتخذ التدابير للدفاع ، فرد عليه بان مخازن الجيش تكاد تكون خاوية ، وطلب ارسال نجدات بسرعة . فأصدر الحسين امراً الى ولي عهده ( الامير علي ) وكان في

مكة جاءها حاجاً من المدينة مع ٨٠٠ جندي نظامي ، بالذهاب الح. الطائف ، فغادر مكة يوم ٢ صفر ومعه ٤ مدافع جبلية و٨ رشاشات.

وأمره الحسين حين خروجه بان يسلك طريق ( ربع التينة ) وهو أقرب من الطريق السلطاني ( طريق كرى ) ولكنه اوعر وأصعب الما أدى الى تأخر وصول النجدة الان المدافع والرشاشات والذخائر كانت محملة على ظهور الإبل ويصعب عليها السير في الجبال وهكذا وصلت الحملة يوم ه منه الى وادي المحرم الويبعد نحوه اكلم عن الطائف المتخرة يوماً عن موعدها اوتاركة مدفعين وكمية كبيرة من العتاد في الطريق و وخل الامير الطائف مساء ذلك اليوم ( ه منه ) مع قوته البدوية الما القرى النظامية فتأخرت في الطريق وكانت بقيادة اللواء عبيل الرادي .

وأراد الامير النزول في قصر (شبرا) أكبر قصور الطائف، وقد اعتاد ان ينزله في زياراته، فنصحه عبدالله باشا بعدم النزول، لأن رصاص الاخوان يصل اليه.

وعرف الاخوان المحاصرون (بالكسر) بوصول الامير ودخوله الطائف، ويقال ان جانباً من البدو ، الذين جاءوا معه ، انضم اليهم ، فقرروا الاسراع بالعمل ، قبل وصول القوات النظامية ، فشددوا بالهجوم عليها ، فاستسلمت لهم يوم ه صفر .

وجمع الحسين كل ما كان لديه من جنود وقوى وسيرهم الى الطائف ، فالتقوا بالاخوان في و الهدى ، وانتهت المعركة بانهزام قوات الحكومة ، ففتح طريق مكة امام الغزاة .

ولما وصلت الامور الى هذا الحد ، أرسل الحسين فدعا كبار الاشراف وسألهم رأيهم فيما يجب عمله ، فأشاروا عليه بالجلاء الى جدة والاستمداد للمقاومة .

### يطالبونه بالتنازل

وعقد اهل المشورة والرأي من ابناء الحجاز اجتاعاً في جدة قرروا فيه ، بعد درس الموقف درساً دقيقاً ، دعوة الحسين الى التنازل عن المرش لولي عهده الامير علي ، وكانوا يعتقدون انهم بعملهم هذا يحققون اغراضاً متعددة ، هذا اهمها :

١ ـــ التخلص من حكم الحسين وجبروته .

۲ - ارضاء ابن سعود باخراج عدوه الحسين ، والسمي لديه الكف
 عن دخول الحجاز والعودة الى بلاده ، بعد ان ذهب عدوه .

٣ – ارضاء الانكليز الذين أزعجهم بشكاويه وانينه .

 ٤ - ارضاء فريق كبير من متعصبة العالم الاسلامي الذين نقموا عليه خروجه على الدولة العثانية وانضامه الى الانكليز .

ه ــ اخذه الحلانة الاسلامية بدون حق .

وكان اهم ما يهم الملك علي وانصاره بعد ان تمت بيعته في جدة ، وغادر والده الحجاز الى العقبة ، التفاهم مع الانكايز واقتاعهم بتنفيذ مشروع المعاهدة . يؤيد ذلك ، انه أبرق بعد اتمام بيعته ، الى الدكتور ناجي الاصيل في لندن معلناً قبوله مشروع المعاهدة الذي وضعه الانكليز ، واستعداده لتوقيعه مع تنازله عن التحفظات التي وضعها والده عليه . وكان ود الحكومة البويطانية انها لا تعترف بالحكم الجديد ، واعلانها اعتناق سياسة الحياد التام في الحرب الدائرة في الحجاز . وجاء في بعض المصادر ان رئيس الحكومة الحجازية ( الشيخ عبدالله بن سراج ) أرسل برقية من مكة الى لندن يطلب وساطتها . وعرف الحسين بالخبر ، وكان ما يزال في مكة ، فأمر باسترداد البرقية ولم يوافق على ارسالها .

ودخل الاخوان مكة بعد معركة الهدى ، محرمين ومنكسي البنادق،

ولم يقع اي قتال ولا عدوان. وأقاموا الشريف خالد بن لؤي اميراً عليها. ووصل السلطان عبد العزيز بعد قليل اليها ، فأقام حكماً شرعياً ، ثم زحف على وأس جيشه الى جدة فضرب الحصار حولها. وكان الملك علي يرابط وراء اسوارها.

وتوسطت بعض الشخصيات الرسمية والسياسية الكبرى والهيئات الاسلامية ، للاصلاح والتوفيق ، بذلها المجلس الاسلامي الاعلى لفلسطين ، والسيد طالب النقيب والامام محيى والملك فؤاد ، وكان السلطان يرد على هذه الوساطات بأنه لا مطمع له في الحجاز ولا رغبة في امتلاكه ، وانه سيترك امره لأهله يقررون مصيره بعد جلاء الحسين وابنائه .

ووأى الملك على ، بعد ان افرغ الجهد في الدفاع عن جدة ، انه لا امل له ولا رجاء ، فوسط القنصل البريطاني السعي عند السلطان للاتفاق على شروط النسليم . فدارت مفاوضات انتهت يوم ١٥ دسمبر سنة ١٩٢٥ فوقع الفريقان اتفاق التسليم ، وغادر الملك على جدة الى العراق لاحقاً باخيه الملك فيصل .

وكان ذلك نهاية الدولة الهاشمية .

### الانكليز ينفون الحسين الى قبرص ويعتقلونه حتى الموت

نول الحسين العقبة في الاسبوع الاول من شهر اكتوبر سنة ١٩٣٤، قادما من مكة ، بعد تنازله عن العرش ، فأحاط نفسه بطائفة من الانصار والاخوان ، وأنشأ اتصالاً مباشراً مع نجله عبدالله في عمان ، فكان يزوره بدون انقطاع ، وكان بما تم الاتفاق عليه بينهما ، حشد كل من يمكن حشده من الجنود والضباط المرتزقة وارسالهم الى جدة للاشتراك في الدفاع عنها ، مع تزويدها بكميات وافرة من الاسلحة ومعدات القتال ، بما كان سبباً في امتداد زمن الحصار ، بما أزعج السعوديين وكانوا حريصين على امتلاكها والفوز بها .

وضاق السلطان عبد العزيز بهذه الحالة ، واعتقد ان بقاء الحسين في العقبة متماوناً مع نجله عبدالله وارسالها الجند والسلاح بطريق البحر الى جدة ، وكان مفتوحاً امامها ، يؤخر استسلامها . ولما كانت بسلاد الاردن مشمولة بالحاية البريطانية ، ولما كانت انكلترا أعلنت الحساد من هذه الحرب ، فقد أرسل السلطان الى الانكليز يطلب منع امير الاردن من التدخل في النزاع الدائر ، وإخراج الحسين من العقبة وعدم اتخاذها

قاعدة لمقاومته ، وكانت ما نزال تعد من اجزاء الحجاز . وقيل يومئذ انه هدد بمهاجمة الاددن والعقبة في حالة اهمال طلبه .

### ضم مقاطعة العقبة ومعان للاردن

ورأى الانكليز ، وهم سيد من يعرف كيف يستغيل الاحداث ويغتنم الفرص ، ان الفرصة سانحة لاقتطاع منطقة معان والعقبة من الحجاز وضمها الى الاردن . ولميناء العقبة اهمية خاصة معروفة ومركز استراتيجي بمتاز . فأوفدوا الأمير عبدالله الى شقيقه الملك على يطلب منه التنازل عنها للأردن ، فلم يتردد في الموافقة والقبول . وقد لا يبعد ان يكون همس في اذنه بأن هذا التنازل قد يفيده وببعث الانكليز على مساعدته .

وهذا نص الاتفاق الذي عقــد بينها يوم ٢٥ ذي القعدة سنة ١٣٤٣ وه يونيو سنة ١٩٢٥ :

تقرر بين جلالة الملك علي وسمو الامير عبدالله ما بلي :

أ ــ التصريح بسلامة الشرق العربي .

ب ـ عدم أزعاج جلالة الحليفة الاعظم بالنظر لمقامه في العـالمين العربي والاسلامي ، اي انه لا يجري النسلم والنسلم الا بعـد تشريف جلالته لجدة .

ج – لا يجري التسليم إلا بعد صدور الأمر منه لموظفي ولاية معان.

د ـ عدم التعرض لمناقلات الحجاز الحربية مطلقاً .

هـ السماح المحكومة الحجازية بنقل جندها ومعداتها الى اي محل تريد
 قبل النسليم وبعده .

ولا بد لنا من القول ان الحسين تنازل حين زيارته لعمان في سنة ١٩٢٤ عن ادارة هذه المقاطعة لولده عبدالله مشترطاً ان يكون التنازل شخصياً وان يبقى حق الملكية الحجاز .

وطالب السعوديون ، بعد المام فتح الحجاز ، الانكليز باسترداد هذه المقاطعة لانها جزء منه ، وقالوا ان تنسازل الملك على غير شرعي ولا قانوني ، لأنه ما كان حين التنازل يملك شيئاً من السلطة . وأبى هؤلاء الاصغاء الى حججهم الشرعية والقانونية ، وقالوا ان ما دخسل في حوزتهم لا يخرج بسهولة .

وكان امر هذه المقاطعة بما دار عليه البجث حين عقمه معاهدة جدة سنة ١٩٢٧ بين الحكومة السعودية وبريطانيا ، فقد أصر مندوبو الاولى على المطالبة باعادة الحق الى اصحابه الشرعيين ، فأبى الانكليز على عادتهم . وبعد اخذ ورد طويلين تم الاتفاق على تبادل الكتابين الآتيين ، وقد ألحقا بالمعاهدة واعتبرا جزءاً منها .

الى صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها

لي الشرف ان اذكر لجلالتكم انه في اثناء المفاوضات التي دارت بيننا والتي أدت ولله الحد الى عقد معاهدة صداقة وحسن تفاهم بين صاحب الجلالة البريطانية وجلالتكم ، كنا مجثنا في مسألة العدود بين العجاز وشرقي الاردن وكنت شرحت لجلالتكم موقف صاحب الجلالة البريطانية من هذه المسألة ، كما هو مبين في مسودة الملحق التي قدمتها لجلالتكم، وأخبرت جلالتكم ان العكومة البريطانية مصرة على التمسك بذلك المرقف . اما العدود المشار اليها فتعتبر حكومة صاحب الجلالة البريطانية على التربطانية على التربطانية المرقف الاردن من نقطة على الاردن من نقطة المراقي الاردن من نقطة المراقي الاردن من نقطة المراقية العدود بين العجاز وشرقي الاردن من نقطة المراقية المراقية

١ ــ لم يقبل هذا المشروع قرقع من الماهدة واتفق على عدم العمل به .

تقاطع دائرة الطول ٣٨ شرقا بدائرة العرض ٢٩,٣٥ شمالاً حيث منتهى الحدود بين نجد وشرقي الاردن فتمتد على خط مستقيم الى نقطة على سكة حديد الحجاز بعدها ميلان الى الجنوب من محطة المدورة ، ثم تمتد من تلك النقطة على خط مستقيم الى نقطــة خليج العقبة بعدها ميلان الى الجنوب من مدينة العقبة » .

عن جدة في ١٩ مايو سنة ١٩٢٧

حلبرت كلمتن

ورد عليه الامير فيصل بالكتاب الآتي :

جواباً على كتابكم المؤرخ في ١٨ ذي القعدة ( ١٩ مايو سنة ١٩٢٧) المختص بمسألة الحدود بين الحجاز وشرقي الاردن ، قد اخذنا علماً بأث حكومة صاحب الجلالة البريطانية مصرة على موقفها ، ولما كنا نرى ان تسوية هذه المسألة بصورة نهائية امر متعذر في الظروف الحاضرة ، ونظراً لرغبتنا الصادفة في المحافظة على العلاقات الودية المؤسسة على صلات الصداقة المتينة ، رأينا ان نعرب لفخامتكم عن استعدادنا لابقاء الحالة الحاضرة على ما هي عليه في منطقة معان والعقبة ، مع الوعد بان لا نتدخه ل في ادارتها الى ان تحين الظروف المناسبة لقسوية هذه المسألة تسوية نهائية ، .

وما تزال الحالة هنالك حتى الآن على ما كانت عليه .

### الانكليز ينذرون الحسين بالرحيل

ورأى الانكليز ، بعدما الموا اقتطاع معان والعقبة من الحجاز ، ان بتخلصوا نهائياً من الحسين ، ويتخلصوا من شكواه وانينه ، فأوعزوا الى نجله عبدالله ، في اواسط شهر مايو سنة ١٩٢٥ ، بأن يقنعه بمفادرة

ولم يكتف الانكايز بوساطة الأمير عبدالله ، فأرسلوا بارجتهم و فون فلاور ، فبلغت العقبة يوم ٢٨ مايو سنة ١٩٢٥ ، ونزل قائدها فسلم الحسين كتاباً من الحكومة البريطانية تطلب فيه منه مفادرة العقبة في خلال ثلاثة اسابيع من وصول كتابها الى يده .

وهذا هو الكتاب ، وهو بتوقيع وكيل وزارة الخارجية البريطانية: و الى جلالة الملك حسين

و بلغ حكومة جلالة ملك بريطانيا ان عظمة سلطان نجد ، هيا قومه لمهاجمة العقبة ، وفهم من هذا ، ان الباعث هو جلالتكم وحكومة الحجاز التي جعلت مركز معان والعقبة بجالة عسكرية ضد ابن سعود . ولا يخفى ان حكومة بريطانيا مسؤولة عن الامن العام بفلسطين وشرقي الاردن مع معان التي تعد تحت انتدابها . فعندما اتيتم الى العقبة ، كلفت حكومة الملك على والامير عبدالله بتعيين الحدود الفاصلة ببن الحجاز وشرقي الاردن ، ومع ذلك رأت بريطانيا ان المثابرة على المذاكرة في مثل هذه الاوقات الحرجة غير بمكنة ، بالنظر لحالة الحجاز الراهنة ، وعليه أجلت بريطانيا المذاكرة في هذا الموضوع لفرصة اخرى .

و ان هنالك نقطة متخذة من قبل ملك بريطانيا لا يحنه ان يتساهل فيها ، ان يبقي او يسمع بصورة ما بدوام الحلة الحاضرة ، ولذلك بدأت باظهار سلطة حكومة الشرق العربي في الاماكن التي هي مسؤولة عنها امام جامعة الامم ، وهي تضم معان والعقبة ، وتدعوكم ايضاً لمفادرة العقبة ، لكي لا تكونوا سبباً لحصول مشاكل جديدة بينها وبين سلطان نجد .

« ولهذه المناسبة تصر بالحاح بوجوب مغادرتكم العقبة ، معلنة انه لا يمكنها ان تسمح لكم بالبقاء اكثر من ثلاثة اسابيع » .

### الحسين يرد بشدة ويحتج

وتحركت عاطفــة الإباء والشمم في نفس الحسين ، وعاودته روحه القديمة ، روح العنف والجبروت ، فرد على هـذا الانذار بكتاب شديد اللهجة ارسله الى رئيس الوزارة البريطانية ، وهو :

و انني منذ ابتداء النهضة العربية حتى هذه الساعة والا مخلص في ولائر لحكومة بريطانيا ثابت على مبدئي ، اعتاداً على شرفها ، وبناء على عهودها ومواثيقها الرسمية التي قطعتها على نفسها بمحافظتهــــا على حقوق العرب ، وتأمين الوحدة العربية والتصديق على استقلال العرب ، ومنحما الحرية للشعب العربي الذي اشترك مع حليفته ، جنباً الى جنب ، وسفك دماء زهرة الشبيبة من ابنائه ، وضحى بالنفس والنفيس في سبيل الحصول على تلك الغاية الشريفة ، والوصول الى ضالته المنشودة . كما انى واقوامي العرب حريصون أشد الحرص على تنفيذ احكام تلك العهود والمواثيق التي كانت اساس النهضة العربية ، دون ان نخل بما يوجب مسؤوليتنا امام محكمة الضمير النزيه . وقد ضحيت بكل شيء ، وتنازلت عن العرش ، وغادرت وطني ، حباً بالسلام وحقناً للدماء ، وأتيت العقبة لأبوهن للعالم أجمع انه بواجباتي ، ولم آلُ جهداً في المحافظة على حقوق العرب ، والسعى وراه الوحدة العربية ، والتمسك بنص المماهدة وانتظار تنفيذها . ولم اقطع الامل من الحكومة البريطانية بشأن انجاز وعدها ، والوفاء بعهدهــــا ، استناداً على شرف تقاليدها . وها اني اليوم مقيم في احدى قرى الحجاز ، معتزلاً المالم ، ومبتعداً عن كل ما من شأنه ان يوجب الشغب وسوء

النفاهم ، ولما كان هذا الاعتزال وهذا الابتعاد لم يخلصني من امثال تلك الشوائب ، فلا شك في اني ابنا ذهبت لا يخلو الأمر من حدوث شيء لي اكما في التبليغات الاخيرة . وربما كان أشد هولا من موقفي الحالي ، اذ لا اضمن منع هياج الشعب العربي وحدوث ما لا تحمد عقباه نحو الحليفة وغيرها . ولهذا فاني لا ارى مندوحة من بقائي في مكاني ، وإن شاءت حكومة جلالة الملك فلتبعث بي الى عالم المربخ فاني مستعد لإنفاذ رأيها في هذه البعثة في اول دقيقة التبليغ ، او انها اذا شاءت ورأت عظمتها أن تبعث احدى وسائطها الحربية لتهلكني وعائلتي وخلاص الجيع من هذه الغوائل ، فلتفعل ، لا في آليت على نفسي بالا احجم عن مساعدة ابناء قومي ووطنى .

و واني افتخر امامكم بكوني ما زلت ولا ازال اساعـد الحكومـة الحجازية بمالي الحاص الذي ادخرته لمستقبلي المجهول ، لان من لا خير فيه لوطنه ، لا يرجى منه الحير لحلفائه ، واصدقائه .

و ولي الشرف ايضاً بكوني ثبت على مبدئي ، وأخلصت في هملي ، وقمت بواجباني ، فما علي من غيري ، اذا لم يف بوعده ، ولم يقم بانجاز عهوده ، ونقذ مطامعه بقوة مدرعاته ، ورؤوس حرابه ، فهناك يكون الحكم على عمله . وان القوى الموجودة في معان هي لأجلل المحافظة على السكة الحجازية والمدافعة عن المدينة وملحقاتها تجاه كل طارى ، او معتد . كما ان ابن سعود قد هاجم شرقي الاردن غير مرة ، وفي اواخر العام المنصرم دون ان يكون لحكومة الحجاز او حامية معان اي دخل فيها . فلهاذا لم تعرفه حده لكي يقف عنده .

و وفضلًا عن ذلك ، فاني لم اعترف بالانتداب على البلاد العربية من اساسه ، وما ذلت احتج على الحكومـــة البريطانية التي جعلت فلسطين وطناً قومياً لليهود ، وشرقي الأردن تحت الانتداب مأوى للارمن . واني

لاعجب من تفاضي الحكومة البريطانية عما حل بالججاز بل بمكة المكرمة من السحق والمحق في الاموال والانفس والدمار الذي لا يمكن تلافيه الا بعد عشرات من السنين ، ثم اهتمامها بمحافظتي معان والعقبة ، الامر الذي لا يبقي محل لإطالة البحث فيه لان ذلك كاف لأقل تأمل

و وعليه فانني اكرر جوابي النهائي بكوني لا اعترف بذلك الانتداب من اساسه ، ولا يمكنني مفادرة العقبة الا بعد ابلاغي لغوه ، وبعد لذ اذهب الى حيث تويد حكومة الملك ، بشرط ان يكون محل اقامتي في داخل البلاد العربية ، وان لا اكون مسؤولاً عما عساه قد مجدث من شغب ، او هياج شعب تطمع نفسه لرفع بد الاستمار وتجديد النهضة ، فيا اذا مست العاجة ، وإلا فاني لا ابرح العقبة مها تكن النتيجة ، ولو أدى الامر لهلاكي ومحو عائلتي من الوجود . واني لا اقصد بهذا معاداة بريطانيا وسواها ، وانما هي في سبيل انقاذ وطني ، وبني قومي . وكل ما تفعله المحكومة البويطانية بي لما يزيدني شرفاً وفخراً بين شعبي واقوامي، حيث يسجل التاريخ لكل منا عمله . وفي هذا بلاغ ، .

و ثم اني استأذن في ان الغت نظركم الى ما بدا بين القبائل العربية من الدهشة والاستغراب ، في رؤية ابن سعود يجمع جيشاً عظيماً لمهاجمة العجاز ، فهل بمقدرة ابن سعود ان يجيش مثل هذا الجيش من دون ان ينال من المساعدة ما يعينه على ذلك ? ان الحالة المشتتة التي كان عليها ابن سعود بعد تلك الهزية التي اصيب بها خلال الحرب العامة لم تؤل جية في اذهان الأمة العربية . فمن المقهوم ان ابن الرشيد هاجم ابن سعود خلال الحرب العالمية وهزمه ، في ذلك المجوم الكبير على جراب . وقت هذه الهزية في الكويت حيث فر" ابن سعود تاركاً العدو كل ما يملكه من سلاح ورجال ، وفي ذلك الحين استنجد بي ، أرسلت اليه ولدي عبدالله على رأس نجدة كافية ، فوصلت اليه بعدما اصبحت الهزيمة امراً عبدالله على وأس خدة كافية ، فوصلت اليه بعدما اصبحت الهزيمة المرا

مقضياً ، فحمته ومنعت من أن تتناوله هجهات أبن الرشيد . فمكث ولدي شهراً ومعه جنوده في قرية شقرا حيث تمكن من أكراه أبن الرشيد على التقهقر في حدود بلاده ١ .

وترجم هـذا الكتــاب الى اللغة الانكليزية وأرسل الى رأيس وزراء بريطانيا ، على ان يكون النص العربي هو المعتمد .

### بارجة بريطانية اخرى

وقبل انقضاء الموعد المحدد بالانذار ، وصلت الى ميناء العقبة بارجة بريطانية اخرى اسمها « نيو دلمي » ، فرست الى جانب شقيقتها ، لتشديد الضغط على الحسين وافهامه بأنه لا سفر من السفر .

وجاء من عمان ايضاً الامير عبدالله أوفده الانكليز لاقناع والده بالسفر ، حرصاً على مصلحة البيت الهاشمي ، وعدم التورط باثارة نزاع بينه وبين بريطانيا قد لا تكون نتائجه في مصلحته ، وما زال به حتى لان ، ووافق على الرحيل مشترطاً ان يكون الى حيفا او يافا ، من اعمال فلسطين . ولكن الانكليز أصروا على نقله الى المكان الذي اختاروه له .

ولقد حدثني السيد نيازي رشدي ، من ابناء مكة وكان من حاشية الحسين في العقبة ، ان الاتفاق تم نهائياً بينهم وبين الانكليز ، بواسطة

١ ممركة جراب تلك دارت يوم ٢٤ يناير سنة ١٩١٥ اي نبال اعلان
 الثورة بسنة ونصف سنة ، وكان الحسين على اشد ما يكون من الجفاء مع الترك .

الأميرعبدالله ، على ان يسافر الى البصرة ومنها الى بغداد ، فيكون بجوار نجله فنصل .

ونزل الى البارجة « نيو هلمي » يوم الخيس ٢٧ يونيو سنة ١٩٢٥ ( ١٠ ذي القعدة ١٣٤٣ ) ، فأمجرت به الى السويس . وكان يتونم طول مدة السفر بهذا البيت :

مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها وبدلاً من ان تتجه به بعد وصولها الى السويس جنوبا في طريقها الى البصرة ، اتجهت شمالاً وواصلت السفر حتى ميناء لياسول في قبرص ، بلغته بعد اربعة ايام ، فنزل فيه .

### كتاب جديد الى رئيس وزراء بريطانيا

وما كاد يستقر به المقام في دار منقاه حتى ارسل يوم ٢٢ اغسطس سنة ١٩٢٥ كتاباً جديداً الى المستر بلدوين رئيس الوزارة البريطانية ، ردد فيه الاشاعة التي لاكتها الصحف ، وهي انه في قبرص أسير حرب، وشكا من المعاملة التي عومل بها . وهذا ما قاله بعد مقدمة :

و اني اسأله ان يهدير سبل الرشاد ، ويجمل ما يتوق اليه العرب من السلم والارتقاء محققاً بتدخلكم الحكيم المشبع بالعطف ، والسلام ».

وأرسل اليه المستر بلدوين يوم ٢٧ اكتوبر سنة ١٩٢٥ الرد الآتي:

و لا بد لي من ان اشكر جلالتكم على كتابكم المؤرخ في ٢٢ اغسطس الماضي ، وقد كان هذا الكتاب موضع عناية دقيقة بالاشتراك مع رجال الحكومة المشتغلين بالشؤون العربية .

واني آسف كل الاسف القلق الذي اصاب جلالتكم من جراء انساء ظهرت في السحف المصرية فعواها انكم في قبرص بصفة اسير حرب ، والحقيقة كما ذكرتها جلالتكم ، وهي ان هذه الانباء غير صعيعة ، ولم يخطر لحكومة جلالة الملك قط في بال ان جلالتكم تعاملون من اي وجه كان سوى معاملة فرد اختار ، بناء على دعوتها ، ان يقيم في قبرض . وعندما دعتكم حكومة جلالة الملك لمفادرة العقبة لم تضع امامها سوى مصالحكم الحاصة ومصالح العنصر العربي ، التي ترى حكومة جلالة الملك ان قبول جلالتكم الاقامة في قبرص قد خدمها خير خدمة ، فهي ترى والحالة هذه انه لبس من الضروري اجراء اي تحقيق في الاحوال التي تركتم فيها العقبة . ويعزز هذا الرأي انكم سلم في كتابكم ان معان والعقبة استخدمتا لحشد الجنود ضد سلطان نجد ونقلها ، فلبس في معان والعقبة استخدمتا لحشد الجنود ضد سلطان نجد ونقلها ، فلبس في حكومة جلالة الملك سوى ان تعد هذا التسليم مبرراً لقولها بأن جلالتكم والحكومة الحجازية كانا يقومان في ذينك المكانين بأهمال ضد نحد .

و وقد نظرت حكومة جلالة الملك في طلب اجراء ما يمكن اجراؤه لانهاء حالة الحرب في الحجاز ، وطلب جلالة الملك على طلباً كهذا ، وعندما تلقت حكومة جلالة الملك هذا الطلب ، سألت عظمة السلطان هل يقبل وساطتها السعي في تسوية الاختلافات بين الحجاز ونجد ، ولكن عظمته أجاب انه لا يستطيع قبول هذا التوسط ، فاضطرت حصكومة جلالة الملك مع الاسف الى الامتناع عن كل سعي آخر الى التوسط ، فاذا لم يكافها الفريقان ، والحالة هذه ، ان تفعل ذلك فانها لا تستطيع ان تساعد في اعادة السلام .

و وترى حكومة جلالة لللك ان فقرة اخرى في كتابكم تتعلق بالأحوال التي تنازاتم فيها عن العرش ، قد تحمل من لم يطلع عليها ولا يكون غير واقف على حقيقة الحال ، على الطن أن حكومة جلالة الملك بذلت نفرذها لحملكم على التنازل ، ولا شك أن جلالتكم لم تشأ أيجاد مثل هذا الطن الذي لا يطابق الواقع ، ولكن بما أن كتابكم قد انتشر وربما قد نشأ عنه ما يثير الظنون ، فحكومة جلالته ترى من الواجب أن تذكر بصفة جازمة أنها لم يكن لها أي تأثير في تنازل جلالتكم ولم يكن لها أي شأن في هذا العمل لا بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة .

### الحسين يشكو امره الى جامعة الامم

وأرسل الحسين الكتاب الآتي الى رئيس جامعـة الامم في جنيف ، والى رؤساء الدول العظمي ، وهو :

قبرص في نوفمبر سنة ١٩٢٦

يا صاحب الرئاسة

اني الا الموقع بذيله ادناه حسين بن علي ، ملك الحجاز وعضو مؤسس في جامعــــة الامم وحليف بريطانيــا في الحرب الكبرى ، أبين لجنابكم ما يلى :

١ – ان جامعة الامم لم تخلق ولم تقبل الدول المتحالفة والمحاية المبايجادها ، الا لأمر واحد ، وهو منع تعدي اية دولة مستقلة او بملكة مستقلة او امارة مستقلة مثلها ، وان همستقلة او امارة مستقلة مثلها ، وان هي لم تتمكن بالذات من هذا المنع أجبوت الدول العظمى الداخلة في عضويتها على التعاون عصبة واحدة لدفع الضرر ومنع المعتدي من التادي في تعديه ، وهذا هو السبب الذي من اجله خلقت جامعة الامم وقانونها الاساسي . ومن الغريب المدهش انه لم يطبق هذا القانون الأسامي في

مسألتي مع الوهابيين الذين اجتـاحوا بلادي وبلاد آبائي واجدادي حتى عمد بن عبدالله النبي العربي الهـاشمي ( ص ) ، ولذلك فاني احتج اشد الاحتجاج :

- ١ على هذا العمل من قبل قائد الوهابيين .
- ٣ على الجمعية لعدم معاملتي بموجب قانونها الأساسي .

٣ ــ واطلب من الجمعية الموقرة اخراج الوهابيين من بلادي بقوة الدول العضاء الجامعة التي اتشرف بأن اكون عضواً مؤسساً فيها ، واعادة ملك آبائي واجدادي الي . وأرى من العبث أن اعين لوئاستكم المواد القاضية لي من ميثاق الجامعة بهذا الحق الصريح .

و حدد كر جامعة الأمم بأن قادة الوهابيين ، قبل اجتياح الحجاذ ، كانوا قد دخلوا امارة الكويت ، بما حمل الدولة البريطانية على ارسال الجنود المقيمة في العراق مع طياراتها ودباباتها وسياراتها المسلحة الى الكويت وإدجاع الوهابيين بالفشل عن مقاصدهم .

المنافش الوهابيون ولم يفلحوا في هجومهم على الكويت وغزوها ولما اقتحموا بملكة شرقي الاردن بجموع عصاباتهم هناك ، وقف في وجههم ولدي حاكم هذه المملكة وقاومهم بكل ما عنده من القوات الحربية والرجال الاشداء ، وانضبت اليه فرق من الجنود الانكليزية بطياراتها ودباباتها وسياراتها المسلحة ، فتغلب على هذه العصابات وردها . وقد رأى وشاهد بالعين كبار القوم وهم شهود عدول بان الوهابيين بعد فرارهم ، كانوا اذا وجدوا جرمجاً ترجلوا عن خيولهم وأغمدوا خداجرهم في قلبه .

٦ أما أنا الموقع بذيله ملك الحجاز وعضو جامعة الامم وحليف
 دول الحلفاء العظهاء والمنتصرين في الحرب الكبرى لم أعن بشأن هذه

العصابات بمثابة الحائف من تعديها على ملكي ، لأنني كنت ادري بأننا السنا اليوم في العصور الوسطى ، ولأني كنت على اكثر من اليقين بأنها لا تتجاسر أن تهاجم بلاداً يقدسها ٣٠٠ مليون من المسلمين ويصلون الى قبلتها ومجمون الى كعبتها من كل حدب وصوب ، وتضمن استقلالها جامعة الأمم ، وتحمي وتحترم هذا الاستقلال جميع دول الحلفاء . وما كنت لأظن بأن واحدة من هذه الدول العظمى توعز الى رجال هذه العصابات ، بواسطة بعض ساستها الاغبياء ، فيدخلون الأراضي المقدسة ويدمرون الأضرحة والمعابد والمشاعر الدينية .

اجل، ما كنت لأتصور ان العليقة الكبرى تأتي من وراء اكبر حليف لها في الشرق، وأعظم مساعد لها في الحرب الكبرى، وعلى الاخص عند فتحها القدس باعتراف قائد جيوشها الاسكبر، فتطعنه في ظهره دون ان يكون لها ضمير يوبخها، او مودة او وفاء بمنعانها عن هذا العمل الفظيع الظالم. اما الحليفة الكبرى فانها شعرت بفظاعة عملها هذا على الأخص عندما وأت اشمئزاز الوأي العام الإنكليزي منه، او بالحري اشمئزاز الشعب البريطاني النبيل من سياستها المتخبطة المضطربة بل السقيمة الحرقاء، ومن حرمان الإنكليز واقدس البلد الاسلامية من حليف شريف وملك عربق في الحسب والنسب، وما لم يفكر قط في الاضرار بالآخرين.

اجل ، ان رجال الحكومة الإنكليزية الذين الموا هذا الفلط الفاضح . وهذا الحطأ الفادح ، يقفون مطأطئي الرؤوس ، خافضي العيون أمام الرأي العام الانكليزي النبيل الذي سيحاسبهم اشد الحساب عند عودة افتتاح البرلمان الانكليزي ، والذي سيطلب منهم اعادة الامور الى ما كانت عليه قبل هذا الانقلاب الظالم ، يكل واسطة او شكل او نوع ، والا سخط عليهم وكان سخطه عظيماً . وما نحن ببعيد عن سخطه المؤلم

طي رجال من اعاظم حكامه وفعهم الى قم الجد والفخر ، ولما وأى سوء تدبيرهم وسوء نياتهم أنزلهم الى حضيض المذلة والمهانة بعد ان سعب كل ثقة منهم .

٧ — انني اطلب من جامعة الامم الموقرة اخلاء البلاد المقدسة والاقطار الحجازية من الوهابيين ، واستفتاء اهالي البلاد الذين يعتبر حجازهم الى اليوم كعضو مؤسس في جامعة الامم ، وكحليف الدول العظمى ، لكي يوى بأن ما فوق النسمين بالمئة من هؤلاء الاهالي يقترعون ضدهم .

انني اطلب اطلاق يدي في العمل لاعادة ملكي وملك آبائي واجدادي المغتصب ، ورفع حكم رجال الحكومة الانكليزية الجائر وضغطهم علي .

انني اطلب ابلاغ صوتي الشاكي من منقاي في جزيرة قبرص ، بواسطة جميتكم المحترمة ، الى رجال الدول العظمى ، وعلى الاخص الى كافة افراد الشعب الانكليزي النبيل ، لأفهمهم الحقيقة بكل صدق وصراحة بان سياسة حكومته غير الشريقة نحوي لا تشمر غير الضغائن والبغضاء بين المسلمين الاصحاء والانكليز . اقول المسلمين الاصحاء اي عامة المسلمين الانتخاء الله الذين يفادون على دينهم وعلى نبيهم وآله ، ولا عبرة بافراد لا يعدون الا القليل من المسلمين الذين هم جهلة اغبياء ، يضلهم المضلون وعمال السوء فلا يعرفون من دينهم شيئاً ، ولا يسيرون على النهج الذي أوصاهم به الكتاب العظيم ، وهم مسلمون بالاسم فقط ، ولو كانوا اصحاء الاسلام لاحترموا آل نبيهم (ص) وقد والسلم الصحيح المغفور له جميعاً وقفة واحدة كوقفة البطل المغواد والمسلم الصحيح المغفور له ساكن الجنان محد على باشا كبير العائلة العلوية الكريمة في مصر ، وباني ماكن الدولة المصرية ، عندما بعث بأولاده ثم ذهب بالذات الى الحجاز الوهابيين واخراجهم من الاراضي المقدسة الحجازية .

انني اكتب هذا الاحتجاج الشديد لرئاسة جمعيتكم ، لكي تعلم الدول

كافة ويعلم الشعب الانكليزي خاصة ، بواسطتكم ، ان الهمال دجال حكومته في العجاز غير العادلة وغير العقة ، نحط من مقامه السامي في اهين عامة المسلمين الاصعاء ، خصوصاً في الهند ، وفي جميع المستعمرات البريطانية والدولية ايضاً ، لان هؤلاء يريدون بكل قوام المحافظة على شعائرهم الدينية في اداضيهم المقدسة ، ومجمون من كل فج سحيق الى هذه الاداضي من اجل هذه الشعائر والعبادات المحترمة منهم .

نعم ، فليعلم الشعب الإنكليزي النبيل هذه الحقائق ، وليتحرك من جوده ، وليقف موقف المنقذ العادل الشريف ، وليضع حداً بين الظالم والمظاوم ، فيرفع الظلامة التي سببتها حكومته عن المظاوم . وعندئذ فقط مجوز ان نقول ، بأن الشعب الانكليزي هو شعب نبيل عادل ، مجب العدالة والحق ، وان الدول العظمى تحترم رعاياها المسلمين وتحترم شعائرهم الدينية .

و واني في الاخير اطلب من جمعيتكم المحترمة كعضو مؤسس فيها ان تتدخل الجمعية بكل قواها المستمدة من الدول المتحالفة العظمى ، في مسألة الحجاز ووضعها في جدول اعمالها ، وبحثها بحثاً دقيقاً وعادلاً ، ومساعدتي مساعدة فعلية لاستعادة ملكي وملك آبائي واجدادي ، وارجاع الوهابيين الى بلادهم ، فتكسب بذلك حب عامة المسلمين الاصحاء العقيدة في العالم واعزازهم لها واحترامهم لاحكامها ، وتكون مطمئة الضمير ، فأنها فعلت الواجب الذي من أجله تأسست وخلقت عصبتها . وانها فاعلة ان شاء الله .

مغتنماً هذه المناسبة يا جناب الرئيس لتقديم احتراماتي الفائقة لشخصكم
 ودمتم » .

وقد كان هــــذا الكتاب آخر ما كتبه ، وكان آخر سعي بذله في سبيل استرداد ملكه ، كما كان آخر أنة يرسلها بالشكوم، من الانكليز. ولسنا في حاجة القول بان كتابه لم يلق اي اهتمام لدى جامعة الامم ولم يسجل في سجلاتها ، بل ألقي في سلة المهملات لانه ينطوى على مطالب ليس للجامعة شأن بها .

### نقل الحسين الى عمان

وظل الحسين معتقلًا في قبرص ، يعاني آلام الأسر والبعاد حتى اواخر شهر مايو سنة ١٩٣١ ، فسمح الانكليز بإخراجه ، بعدما اشتدت عليه العلة واستعصى الداء ، فنقل الى عمان فاقد الوعي والشعور ، وفيها لقي وجه ربه يوم ٤ يونيو سنة ١٩٣١ ، اي بعد أيام قليلة من وصوله ، فذهبت روحه الى بارشها تشكو جور الإنكليز وظلمهم وخيانتهم . ودفن تحت قبة الصغرة بالقدس . رحمه الله رحمة واسعة .

### فهرنت

| لوضوع                                          | صفحة      |
|------------------------------------------------|-----------|
| <u></u><br>נג הג                               | 0         |
| ررات العرب على الترك في ثلاثة قرون             | 14        |
| ناصر الحركة العربية الجديدة                    | **        |
| ن السلطان عبد الحميد والامبراطور غليوم         | <b>T1</b> |
| لخطط الإنكليزي لاستغلال الحركة العربية الجديدة | 4.5       |
| وامل الحلاف بين العسين والترك                  | ٤٣        |
| حسين يطالب باستقلال الحجاز                     | •1        |
| ؤتمر الطائف                                    | oį        |
| ، الطريق الى الثورة                            | ٥٨        |
| موص المكاتبات السياسية                         | 71        |
| ملان الثورة                                    | 11        |
| نشور الثورة                                    | 11        |
| مالة جزيرة العرب عند أعلان الثورة              | 11.       |
|                                                |           |

| منية  | الموضوع                                    |
|-------|--------------------------------------------|
| 114   | اربعة جيوش عربية في الميدان                |
| 177   | انشاء الدولة الهاشمية                      |
| 121   | الثورة وفرنسا                              |
| 114   | اتفاق سایکس ــ بیکو                        |
| 107   | النورة وتركيا                              |
| 109   | الحلاف بين الحسين والانكليز                |
| 141   | سورية بين الحسين وفرنسا                    |
| 147   | الثورة في عهدها الجديد                     |
| 7 - 1 | وعد بلفور وتصريحات هوجارت ولورانس ومكماهون |
| ۲۱۳   | من الوجه الى العقبة                        |
| ***   | عهدان انكليزيان جديدان                     |
| ***   | العهد البريطاني السوريين السبعة            |
| 717   | الحسين هدد الانكليز بالاستقالة ثلاث مرات   |
| 707   | من العقبة الى دمشق فحلب                    |
| **1   | آخر العهود للعرب                           |
| 777   | الحكومة الهاشمية في مؤتمر الصلح            |
| 717   | استسلام المدينة بعد الهدنة                 |
| 14.   | خدمات الثورة الحلفاء                       |
| ۳•٧   | مساعدة الإنكليز الثورة                     |
| 711   | معركة تربا                                 |
| 44.   | مشروع لورانس لتصفية العهود                 |

| مفحة | الموضوع                                            |
|------|----------------------------------------------------|
| 717  | آخر محاولة لتصفية العهوه                           |
| TOY  | العسين والحلافة الإسلامية                          |
| 411  | مؤتمر الكويت                                       |
| ٢٢٦  | السعوديون يقتحبون العجاز                           |
| 441  | الإنكليز ينفون الحسين الى قبرص ويعتقلونه حتى الموت |
| *9*  | نقل الحسين الى حمان ووفاته فيها                    |

### أبناء السندبار

### تأليف: آلان فاليارس

على أن السندباد الكائن من لحم ودم ظل حقيقة واقعة متمثلة في مجارة الحليج العربي ، الذين ظلت سفنهم تتهادى على صفحة البحار وغوارب المحيطات ، منطلقين الى افريقيا او قاصدين الهند يجملون إليها غالي لآلئهم ويعودون منها بالكثير من بضائعها ومنتوجاتها .

وقد أبى الرحالة الشهير آلان فاليارس الاسترالي الأصل الانكايزي الجنسية، إلا أن يقوم بمغامرة فريدة على سفينة شراعية كويتية دار فيها حول الجزيرة العربية والجانب الشرقي من افريقيا معايشاً أحفاد السندباد ستة أشهر كاملة ، مسجلًا بريشته الساحرة وحرفه الناب بض حياة البحارة العرب في هزلمم وجدهم وراحتهم ونصبهم ، ومعجز صبرهم ، ومجيد كفاحهم ، حتى لو بعث السندباد حياً لتمنى أن تكون حياته فصلًا من هذا الكتاب الطريف .

الثمن ٥٥٠ ق. ل.

### شهيرات النساء في العالم الاسلامي

تأليف : قدرية حسين

السيرة أطرف الوان الأدب ، لأنها تجاو الاحداث من خلال الابطال، وتبرز الناريخ في اطار من القصة ، وتنهض بالمثل بطاقة من الواقع ، وتوشى الحقيقة بمسحة من الحيال .

وكم من سيرة فرد حركت شعباً ، وانطلقت بأمة ، وانعطفت بمجرى الاحداث ، فكانت مركز الثقل في تاريخ الامم ونهضات الشعوب.

وتاريخنا العربي زاه ِ بسيرة ابطاله مباه ِ بأعمال رجاله ، الذين كم كسفوا من نجوم وخسفوا من كواكب .

إلا أن التوفر على سيرة شهيرات نسائنا يكاد يكون يتيماً حتى انقطعت له الادبية الكبيرة قدرية حسين .

وكان ميلاد هذا السفر واسطة العقد في سيرة البطولة ، عرضاً لحصال شهيرات نسائنا ، وخلال بطلاتنا ، وكل منهن في الادب والفن والحكمة والسياسة بيت القصيد بقول الشاعر :

ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التـذــــــيـــ فخر المهلال

ان سفر دشهيرات النساء في العالم الاسلامي ، كتاب كل أم وبنت ومربية ، وكل راغب لابنته وأخته السيرة الفضلي والقدوة المثلي ، في السير على نهج الصالحات الفاضلات .

الثبن : ٥٠٠ ق.ل.

### اكتشاف جزيرة العرب خسة قرون من المغامرة والعلم

تأليف : جاكلين بيرين نقله الى العربية : قدري قلعجي ( بالاشتراك مع مكتبة النهنة في بنداد )

الرحالة الغربيون الذين حاولوا اكتشاف جزيرة العرب خلال الغروث الحسة الأخيرة ، جمعتهم البحائسة الفرنسية جاكلين بيرين بين دفتي هذا الكتاب الرائع ، لتروي قصصهم الشيقة ، وتسجل ما قدموه من خدمات في حقل المعرفة البشرية ، واكتشاف المناطق الجهولة والأقوام التي تقطنها، منتقلة معهم في المكان والزمان ، مبينة الدوافع الحقيقيسة لرحلاتهم ، والنتائج العملية التي أفضت اليها ، دون ال تتردد في هتك الستار عن كذب المفترين وخداع الدجالين ، أو في الانحناء أمام الرواد الصادقين الذين تكبدوا المشقات وجاجوا الأخطار في سبيل رسالتهم العلمية النبيلة ، وقد جاء هذا السفر الممتع مرجعاً فريداً في الجغرافية البشرية لسائر أنحاء الجزيرة العربية ، في بقاع ما تزال مجهولة حتى لدى الباحثين العرب . ويزيد في قيمة الكتاب المقدمة القيمة التي وضعها الترجمة العربية العلامة ويزيد في قيمة الكتاب المقدمة القيمة التي وضعها الترجمة العربية العلامة الشيخ حمد الجاسر ، ومساهمته في ضبط أعلامه وكتابة هوامشه .

الثبن: ٥٠٠ ق. ل.

### المعتمل

### تأليف : نديم المرعشلي

دراسة أدبية تاريخية رائعة تحيط بشخصية هذا الشاعر الملك من سائر وجوهها مع تبيان أثر البيئة الأندلسية في نتاجه ...

ويكفي دلالة على قيمة هذه الدراسة الأدبية أن يقول فيــــها الاستاذ أنبس المقدسي من رسالة وجهها للمؤلف بعد قراءته الكتاب :

و .. وسرني ان أرى فيه محاولة موفقة لإحياء ذلك العهد في ديباجة مشرقة ، ودرس مقيد وان تسلك ما نظمه ذلك الملك الشاعر الرقيق بعقد دراسة تتسم بالطابع الموضوعي والإداء الذاتي الأصيلين .

و وقد أعجبتني مقابلتك لشعره في الاسر بشعر أبي فراس ، وكلاهما فرسا دهان في هـندا الميدان ، فجمعت في كتابك التاريخ والأدب ، وقرنت بين الطرافة والفائدة . والحتى يقال اني استمتعت بقراءته ، فاقبل جزيل شكري وأطيب تمنياتي ، .

الثمن : ٢٠٠ ق. ل.

## وَارُالْكَاتِبِ الْعِرَبِي لِتَالِيفِ وَالْرَجِبِ وَالنَّفِ

ب يروت - بناية عشمر الخيّام - ص.ب ٣١٥٧ هـ اتفـ ۱۹۱۱۸- ۲۵۰۵۰ - ۲۶۰۵۰۷

### من منشوراتها:

ق٠ل.

| لفنون الادبية وأعلامها في النهضة العربية الحديثة | لأنيس المقدمي             | ١٠٠٠       |
|--------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| لكويت كانت منزلي                                 | لزهرة ديكسون فريث         | ٤          |
| لممارك الفاصلة في التاريخ                        | لحنا خباز                 | 40.        |
| نثيليات كليلة ودمنة                              | لابواهيم عز الدين اسماعيل | ۲.,        |
| رائد الثقافة العامة                              | لمير شبرغ                 | ٧٥٠        |
| دباء السجون                                      | لعبد العزيز الحلفي        | ۳          |
| شهر ملكات التاريخ                                | لليديا فارمر              | ۳.,        |
| ضواء على تاريخ الكويت                            | القدري قلعجي              | ٥          |
| في مواكب النور                                   | لأنيس المقدمي             | ٥٤٠        |
| سجناء الروق                                      | لحضر نبوء                 | 10.        |
| لابطال                                           | لتو ماس كارليل            | <b>{o•</b> |
| مشاهير وجال العلم                                | لبولتون                   | •••        |
| شاعر في المعركة أ                                | لرفائيل ساباتيني          | ٣٠٠        |
| يهرة في الوحل                                    | لمرغريت موندار            | 7          |
| لمعتمد بن عباد                                   | لنديم المرعشلي            | ۲          |

# هذا الكناب

بعد حكم دام أربعة قرون من الظلم والعسف والاضطهاه ، والتجهيل والتضليل ، أفاق العرب لواقعهم من الدولة العثانية ، وامتشقوا الحسام بوجهها ، وأعلنوها ثورة عارمة . وليمبئت الجزيرة العربية دورها من جديد في حياة سورية فحر كت اعماقها ، وبأحرار العراق فهزت ضمائرهم . وتشكل الجيش العربي الذي انطلق من بطاح محة الى دبار الشام . . وكانت احداث جسام ، ووقائع ضخام ، خالط فيها صليل السيف صرير القلم ، من مكة ولندن والاستانة ، عبر القاهرة المكبلة بالقيود الانكليزية ، ومن خلف خطوط النار ، وتطاير عبارات الوعود من عاصمة الى عاصمة ، وحبك المؤامرات ، ودس الدسائس ، وبروز شخصيات عدة مثلت دوراً مهما في تاريخ العالم الفكري والسياسي . .

تلك بعض معالم هذا الكتاب الذي قدمه المؤلف قبل اكثر من ربع قرن ، فتناولته الأقلام العالمية بالنقل والترجمة ، وكان من اوائل الكتب العربية الحديثة التي نقلت الى الروسية ، وقد أعاد اليوم مؤلفه المؤرخ العلامة تقديمه مجلة جديدة ، وبفصول جديدة ، ووثائق فريدة ، أخذها عن مصادرها الانكليزية والفرنسية والعربية ، واصلا بها أمسنا القريب بغدنا العجبيب ، يوم التقاء العربي بأخيه العربي على صعيد السياسة والقومية والاجتماع والتاريخ . . يوم يكون فيه العالم العربي حقيقة واقعة ، وواقعاً فيه طاقة القدر لأن فيه قدر أمة .